# البعنسيرالثمين للعادمة العنيمين

تفينيرُسُورَة الْعِـمُرَان

اغْتِفَىٰنِهُ الشَّرِفُ بُرِجُكُمُ إِلَىٰ







بنسع ألله الرسخمان الرسجيم

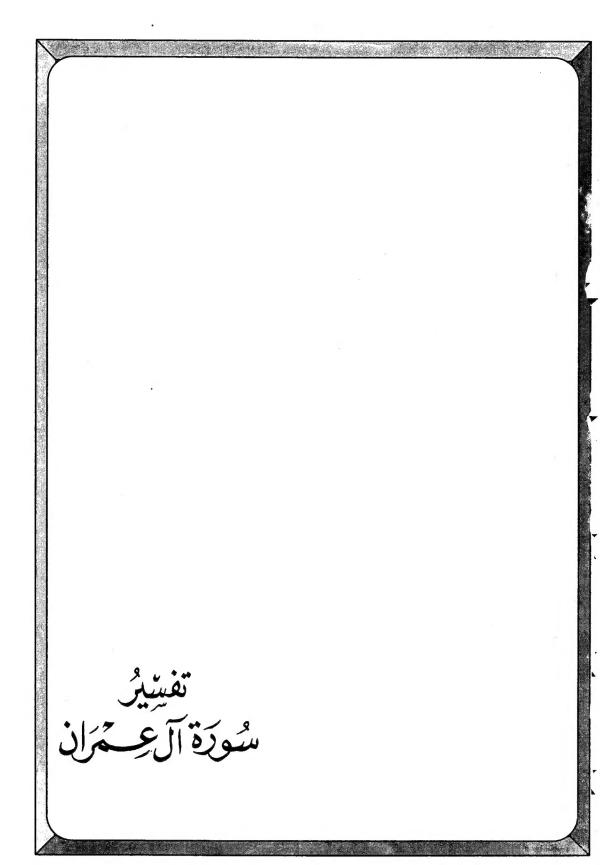

## بِسَلِهُ الْخَالِيَ الْمُنْ الْحَدِيثِ الْعَلَمِينُ الْعَلَمِينُ الْمُنْكِينِ الْعَلَمِينُ الْمُنْكِينِ الْعَلَمِينُ الْمُنْكِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ الللَّهِ الللّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِي



سَنَهُ الطَّبْعِ: ٢٠٠٩ هـ ٢٠٠٩ م

رَفَعُ الإِيدَاعِ: ٢٠٠٨ / ٢٠٠٨

رَقُو الطَّبْعَةِ: الأولى



جُمُ بُورِتِ هُ مُعِيرًا لِمَرَّبِي وَ القَاهِرَةَ عَيْنَ شَيْكَسِ ١٤ شاع ١٣٦ مِنْ شَاعَ مَسْجِدِ الوَّطِنِيَّةِ - خَلَفْ سِيْنَةِ اللالزهَ مَهُ ١١٢٥ معمول: ١٦١٧٨٨٧٦٣ ـ ١٠٦٦٨١٠٧٩ - ١٦١٦٣٣٤٠ تليفون محمول: tabari24@gmail.com





## الله تعالى:

﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْغَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيْنَتُ \* وَأُوْلَتِهَكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٥]

## النَفَسِيرِ اللَفَاسِيرِ اللَفَاسِيرِ اللَفَاسِيرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

قوله تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ يُدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ﴾ اللام في قوله: ﴿ وَلَتَكُن ﴾ لام الأمر ، ودليل ذلك جزم الفعل بها ﴿ وَلَتَكُن ﴾ ولام الأمر تجزم الفعل المضارع. ﴿ أُمَّةٌ ﴾ أي: طائفة يدعون إلى الخير، والأمة في القرآن الكريم وردت على معانِ متعددة، منها الطائفة، ومنها الزمن، ومنها الإمامة، ومنها الملة، فمثالها في الطائفة هذه الآية، قوله: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ ﴾، ومثالها في الله قوله: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ ﴾، ومثالها في البرمامة قوله: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ ﴾ ومثالها في الزمن قوله: ﴿ وَاتَكُن مِنكُم أُمَّةً ﴾ [النحل: ١٢]، ومثالها في الزمن قوله: ﴿ وَاتَكُن بَعَدَ أُمَّةٍ ﴾ [يوسف: ٤٥]، أي: بعد زمن.

﴿ مِنكُم ﴾ (مِنْ) يحتمل أن تكون للتبعيض، ويحتمل أن تكون لبيان الجنس، فعلى الأول يكون المعنى: وليكن بعضكم يدعو إلى الخير، وعلى الثاني: ولتكونوا جميعًا دعاةً إلى الخير؛ لأننا إذا جعلناها لبيان الجنس صار المعنى أن كل الأمة يجب أن تكون من هذا الطراز، يعني: ولتكونوا أمة تدعون إلى الخير، وإذا جعلناها للتبعيض صار المعنى: وليكن بعضكم يدعو إلى الخير.

قال تعالى: ﴿ يَدُّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ﴾ كل من تتوجه الدعوة إليه، أي إنسان تتوجه الدعوة إليه فليدعوه حتى الجن، ولهذا كان المفعول محذوقًا من أجل العموم ﴿ اَلْخَيْرِ ﴾ كل ما جاء به الشرع فهو خير، ويشمل ما كان خيرًا في الدين وما كان خيرًا في الدنيا، أما ما كان خيرًا في الدين فأمره ظاهر قال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ﴾ [الزلزلة: ٧] وأما ما كان من أمر الدنيا فلأن، ما كان من مصالح الدنيا التي لا تعارض الدين فهو من الأمور الخيرية المطلوبة، فيكون الخير هنا يشمل خير الدين وخير الدنيا، فمثلًا: يدعون إلى فعل الطاعات، صَلِّ، زكِّ، صُم، حُج، بر والديك، صِلْ أرحامك، انصح في البيع والشراء، بيِّن، وما أشبه ذلك، كل هذا دعوة إلى الخير.

لا تزنِ، لا تسرق، لا تشرب الخمر، لا تقتل النفس بغير حق، لا تَعُق والديك، لا تقطع أرحامك، لا تغش الناس، هذا أيضًا دعوة إلى الخير؛ لأن النهي طلب كفِّ فهو في الحقيقة دعوة إلى الخير؛ لأن ترك الشر خير.

قوله تعالى: ﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَرُونِ بِالْمَرُونِ اللهِ على الأمر بالمعروف بعد الدعوة؛ لأن الدعوة سابقة على الأمر، فأنت تدعو أولًا، ثم تأمر ثانيًا، ثم تغير ثالثًا، وهذا يلتبس على كثير من الطلبة؛ حيث يظنون أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر شيء واحد، والأمر ليس كذلك، فالدعوة إلى الخير عامة، فالخطيب إذا خطب الناس في الجمعة وأمر ونهى، يقال: داع إلى الخير، والرجل إذا قال: يا أخي صلّ، اتق الله يا أخي، لا تغش الناس، اتق الله، فهذ أمر بمعروف ونهي عن منكر، وولي الأمر إذا رأى آلة عزف وكسرها هذا تغيير منكر، ولكلّ درجات. وكلمة (يأمرون) تدل على أنهم يتكلمون مع الناس على وجه الاستعلاء لا على وجه العلو، يعني: على وجه أنني آمر، والآمر بالخير أعلى مرتبة من المأمور.

وقوله: ﴿ إِللَّهَ وَ المعروف هو كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات فعلًا؛ لأنه قال: ﴿ وَيَنَّهُونَ عَنِ ٱلمُنكرِ ﴾، جمع بينها، فصار المراد بالمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات المأمور بها، فالأمر بالتوحيد أمر بالمعروف والأمر باتباع السلف في العقيدة أمر بمعروف، والأمر بالصلاة أمر بمعروف، والأمر ببر الوالدين أمر بالمعروف، وهلم جرا.

ثالثًا: ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾: النهي هو: طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني: يطلبون من الناس أن يكفوا عن المنكر، والمنكر ما أنكره الشرع من الأعمال والأخلاق، فالزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وقتل النفس، والعدوان على الناس بأخذ أموالهم وانتهاك أعراضهم، كل هذه منكرات، فهم ينهون عن المنكر.

قوله: ﴿وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقلِحُونَ ﴾ (أولئك): المشار إليه الأمة الداعية إلى الخير، الآمرة بالمعروف، الناهية عن المنكر، وهي مبتدأ، و(هم): ضمير فصل لا محل له من الإعراب، (والمفلحون) خبر المبتدأ، فلو قال قائل: لماذا لا تجعلون (هم) مبتدأ ثانيًا، و(المفلحون) خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر المبتدأ الأول؟ قلنا: لا نقول ذلك؛ لأننا لو قلنا ذلك لفاتتنا فوائد ضمير الفصل، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿لَعَلَّنَا لَوْل؟ قَلْنا: لا نقول ذلك؛ لأننا لو قلنا ذلك لفاتتنا فوائد ضمير الفصل، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿لَعَلَّنَا فَوْلُهُ مُنَّا لَعْنَلِينَ ﴿ الشَّعْرَاءَ : ٤٤]، ووجه الدلالة أنه لم يجعل ضمير الفصل مبتدأ، فلو جعل مبتدأ لقال: (إن كانوا هم الغالبون) حتى تكون الغالبون خبر لـ(هم).

﴿ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ هم: الناجون من الكربات، الحاصلون على المطلوبات، فالفلاح هو النجاة من المكروبات أو من المكروهات والحصول على المطلوبات، ففيها أمران:

١- سلامة.

۲- وكسب.

ولهذا تعتبر كلمة الفلاح من أجمع الكلمات، فالمفلح هو الفائز بمطلوبه، الناجي من مرهوبه.

ثُم قال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيْنَكُ وَأُولَلَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ

نهى الله أن نكون مثل هؤلاء الذين جمعوا بين وصفين ذميمين: التفرق والاختلاف، ورتَّب على هذا الجزاء المشين وهو قوله: ﴿وَأُولَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

قوله: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا ﴾ أي: لا تصيروا مثل الذين تفرقوا، وعلى هذا فنعرب الكاف هنا اسمًا لتكون خبر (تكون): تكونوا مثل الذين تفرقوا، قال ابن مالك:

شَــبِّهُ بِكَــافٍ وَبِهَــا التَّعْلِيــلُ قَــدْ يَعْنِـــــى وَزَائِــــدًا لِتَوْكِيْــــدٍ وَرَدْ

واستعمل اسيًا، فالكاف هنا اسم بمعنى مثل، وهي خبر (تكون).

وقوله: ﴿كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا ﴾ : أتى بها بعد قوله: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَغُرُونِ وَيَنَّهَونَ عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴾؛ لأن الأمة إذا تركت الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلابد أن تتفرق؛ لأنه لا يكون لهم في هذه الحال كلمة جامعة، كل واحد يعمل على هواه؛ لأنه ما يُدعى إلى الخير، والنفوس لها نزعات متباينة مختلفة، وكذلك أيضًا إذا لم يكن أمر بمعروف ولا نهى عن منكر تفرق الناس ولا بد؛ لأن هذا يريد الزنا، وهذا يريد شرب الخمر، وهذا يريد السرقة، وهذا يريد أشياء غير الأولى فيحصل التفرق، فإذا أمروا بالمعروف صاروا كلهم على المعروف، وإذا نهوا عن المنكر صاروا كلهم على ترك المنكر.

قال: ﴿ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا ﴾ مثل من قال فيهم: ﴿ وَمَا نَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ﴾ [البيِّنة:٤] وأول من مثَّل بهم أهل الكتاب (اليهود والنصارى)؛ حيث اختلفوا اختلافًا عظيًا من بعد ما جاءتهم البينات، فنهانا الله تعالى أن نكون مثلهم في التفرق والاختلاف.

قوله: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ﴾ وإذا تُهينا عن ذلك فهو أمر بضده، يعني: إذا تُهينا عن التفرق والاختلاف فهو أمر بالأجتماع والائتلاف، الاجتماع ضد التفرق، والائتلاف ضد الاختلاف، كأن الله يقول: اجتمعوا وائتلفوا، ولا يكن فيكم افتراق ولا اختلاف فتكونوا مثل اليهود والنصاري.

قُولُه: ﴿ تَفَرَّقُوا ۚ وَٱخْتَلَفُوا ﴾ أي: تِفرقوا في أبدانهم ولم يجتمعوا، وصاروا أحزابًا، واختلفوا في قلوبهم وفي مناهجهم، فصار لكل حزب منهجٌ معين يفرح به ولا يتزحزح عنه، ويرى أن من سواه على ضلال.

قال تعالى: ﴿ وَأُولَتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ أشار إليهم بصيغة البعد؛ لأن (أولاء) اسم إشارة للبعيد، وذلك لانحطاط مرتبتهم، يعني: كأنهم لانحطاط مرتبتهم أنزلهم المتكلم منزلة البعيد منه؛ لأنه يتبرأ منهم ومن أعمالهم.

قوله: ﴿ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ العذاب هو: العقوبة –والعياذ بالله – لأنه يؤلم صاحبه ويعذبه، والعظيم، هو: الشيء المستعظم في كيفيته وفي كميته؛ لأن عذابهم –نسأل الله العافية – شديد متنوع، يسقون من ماء حميم –والعياذ بالله – إلى برودة كذلك، كما أنه عظيم في دوامه ومستمر أبدي، نسأل الله العافية.

#### من فوائد الآيتين الكريمتين،

١- في الأولى وجوب الدعوة إلى الخير، تؤخذ من لام الأمر في قوله: ﴿ وَلَتَكُن ﴾ والأصل في الأمر الوجوب.

٣- أن ذلك على الكفاية؛ لقوله: ﴿مِنكُم ﴾ وهذا على القول بأن (مِن) للتبعيض، أما إذا قيل إنَّ (مِن) لبيان الجنس فإنه يدل على أنه يجب على الأمة كلها أن تكون أمة داعية إلى الخير، بمعنى أنه لا ينتظر بعضهم بعضًا هل يأمر أو لا يأمر ، بل كلهم يكونون مستعدين لذلك. كلهم دعاة، فمثلًا، إذا قيل لشخص: قُم وادع إلى الخير قال: فلان يدعو إلى الخير وفيه كفاية، هذا لا ينبغي، بل ينبغي أن يدعو إلى الخير ما استطاع؛ لأنه قال: ﴿وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ ﴾ تكن أمة بمجموعها تدعو إلى الخير.

٣- ملاحظة الإخلاص؛ لقوله: ﴿ يَدُّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ﴾ ، لا إلى أنفسهم؛ لأن بعض الناس يدعو إلى نفسه، وبعض الناس يدعو إلى الخير، وعلامة الداعي إلى نفسه: أنه لا يريد من الناس أن يخالفوه ولو كان على خطأ، وهذا لا شك أنه داع إلى نفسه، ثانيًا: من علامة ذلك أنه يكره أن يقوم غيره بذلك، أي: بالدعوة إلى الخير يريد أن يستبد به من بين سائر الناس، هذا أيضًا داع إلى نفسه؛ ليصرف الوجوه إليه، نسأل الله الحماية والعافية. أما إذا كان يود أن يقوم هو بالأمر لينال الأجر لا ليحرم غيره أو ليصرف الناس إلى نفسه فهذا ليس عليه شيء، يعني: كل واحد يجب أن يكون داعية إلى الخير.

\$- أن اتّباع الخير في كل شيء مطلوب للشرع.

#### والخير قسمان:

خير بنفسه وخير لغيره، يعني: خير يكون وسيلة لغيره، فمثلًا: لو أنك سألت شخصًا عن المجريات اليومية من أجل إدخال السرور عليه، وأنت ما تستفيد من هذا، فهذا من الخير لغيره؛ لأنك ما تستفيد من هذا وهو ربها لا يستفيد لكن تريد أن تدخل السرور عليه، ومن ثَمَّ صار الناس يتساءلون: هل يُسنَّ للإنسان أن يتحدث على الأكل أو لا يُسنَّ؟ نقول: يُنظر إن كان الإنسان يتحدث ليشغلهم عن الأكل فهذا غير حسن، وإن كان يتحدث من أجل أن يشحذ الإنسان يتحدث ليشغلهم عن الأكل فهذا غير حسن، وإن كان يتحدث من أجل أن يشحذ نفوسهم على الأكل حتى ينبسطوا ويستأنسوا ويأكلوا، فهذا خير لغيره بشرط أن يكون الأكل بالقدر الشرعي. والقدر الشرعي بيَّنه الرسول على المقلد: «بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيُّاتٍ يُقِمْنَ صُلْبَهُ،

فَإِنْ كَانَ لَا تَحَالَة فَنُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفسِهِ»(١). لكن الخير لغيره يختلف، فلو أراد الإنسان أن يتوصل إلى خير بشرِّ كأن يصانع إنسانًا بمعصية يقول لعله يهتدي، مثل أن يغتاب زيدًا أو عمرًا؛ ليتقرب إلى هذا الرجل، فهذا ليس بجائز، لا يمكن أن تكون الدعوة إلى الخير بوسيلة عرمة إطلاقًا؛ لأن الوسيلة المحرمة خبث في ذاتها، كيف تكون وسيلة إلى خير، لكن إذا كان من المباح صار خيرًا لغيره، وإن كان هو بنفسه خيرًا صار خيرًا على خير.

0- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لقوله: ﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَرُونَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ وهل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ ينبني على الخلاف في (مِنْ) هل هي تبعيضية أو لا؟ ولا شك أننا إذا رأينا منكرًا وجب علينا أن نُنْكِرَهُ وننهي عنه، لكن لا يجب على كل واحد أن ينهى عن منكر معين، مثلًا: لو أن شخصًا اغتاب عندنا ونحن عشرة، هل نقول: كلنا ننهي عنه أو إذا نهى واحد وحصلت به الكفاية كفى؟ الثاني بالطبع، لكن لو أنه نهاه ولم ينته وجب على الآخرين أن يكونوا معه، وهذا عكس ما يفعله بعض الناس الآن –نسأل الله العافية – إذا نهى الناهي عن المنكر قاموا ضده؛ هؤلاء يخشى عليهم أن يطبع الله على قلوبهم؛ لأنهم خذلوا مَنْ يجب نصره، وهذا خطر عظيم جدًّا.

٦- أنه لابد من العلم يعني: الحث على العلم؛ لأنه لا يمكن أن يدعو إلى الخير من لا يعلم الخير، ولا يمكن أن ينهى عن المنكر من لا يعرف المعروف، ولا يمكن أن ينهى عن المنكر من لا يعرف المنكر، فلابد من العلم، فيستفاد من هذه الآية الكريمة: الحث على العلم؛ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ويُشْترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يلي:

والعلم بالحال بأن أعلم أن هذا الرجل ترك المعروف أو فعل المنكر، أما أن آمره بالمعروف وأنا لا أدري هل فعله أو لا، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا من قَفْوِ ما ليس لي به علم، وكذلك لو نهيته عن منكر وأنا لا أدري هل ارتكب المنكر أو لا؟، فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه من قَفْوِ ما ليس لي به علم،

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ١٣٢)، والترمذي (٢٣٨٠)، وابن ماجه (٣٣٤٩)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٢٢٦٥).

مثال ذلك: دخل المسجد رجل فجلس وأنا لم أره حيث دخل، فهل أقول له: قُمْ فصلِّ ركعتين أو أسأل، هل صَّلى أو لم يصلِ؟ الثاني؛ لأن الرسول ﷺ كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس، فقال: «أَصَلَّيْتَ؟» قال: لا، قال: «قُمْ فصلِّ »(١). ولم يأمره: قم صلِّ، لماذا تجلس؟ حتى استفهم، وهذا مثال على الأمر بالمعروف، أما المثال على النهي عن المنكر: وجدت شخصًا يمشي وإلى جانبه امرأة قلت: يا أخي: اتقِ الله كيف تمشي مع المرأة؟ هذا لا يجوز؛ لأنه من الممكن أن تكون هذه المرأة من محارمه، فكيف تنهى عن شيء على أنه منكر وأنت لا تعلم أنه منكر. إذن لابد من العلم بحال المأمور وحال المنهي، كما أنه لابد من العلم بالشرع: أن أعلم بأن هذا من المعروف الذي أمر به الشرع أو من المنكر الذي نهى عنه الشرع.

أما ما ينتشر عند بعض الناس من قولهم: يعذر بعضنا بعضًا فيها اختلفنا فيه، ويعين بعضنا بعضًا فيها اتفقنا فيه، هل لهذه الكلمة أصل في الشرع؟

هذا غلط في الجملتين جميعًا، الجملة الأولى: (يعذر بعضنا بعضًا فيها اختلفنا فيه) فهي كقول بعض الفقهاء: لا إنكار في مسائل الاجتهاد؛ لأن هذه العبارة معروفة عند الفقهاء، وهذا على إطلاقه ليس بصحيح، فها اختلفنا فيه إن كان الحق لم يتبيِّن فيه تبينًا لا يعذر فيه المخالف فهنا نعم نعذره؛ لأنه له رأي ولنا رأي، أما إذا كان الحق واضحًا فإن من خالفنا لا نعذره في ذلك، فهي على إطلاقها غير صحيحة.

وأما الثانية؛ وهي قوله: (يعين بعضنا بعضًا فيها اتفقنا فيه فهذا غير صحيح أيضًا؛ لأننا لو اتفقنا على باطل لم يحل أن يعين بعضنا بعضًا بل وجب أن ينهى بعضنا بعضًا عن هذا الباطل، فهو أيضًا على إطلاقه لا يصح، ولعلَّ الذي قاله يقصد ما ليس بباطل ولا يخالف الشريعة، لكن الجملة الأولى دخل فيها أناسٌ عندهم انحراف في العقيدة وفي المنهج والإسلام يسعهم وقالوا: نحن يجب أن نستظل بظل الإسلام وإن اختلفنا، ولذلك تجدهم يُدخلون في حزبهم الفاسق حالق اللحية، شارب الدخان، المتهاون بالصلاة وما أشبه ذلك، وهذا خطأ، وفي المقابل الذي يريد من الناس أن يكونوا صالحين في كل دقيق وجليل وإلّا فليسوا إخوانًا لنا، وهذا أيضًا خطأ.

على كل حال: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ ﴾ [النحل:١٢٥] فانظر للحكمة، أحيانًا يكون الإنسان المدعو غضبانًا بسبب مؤثرات خارجية، فلا تتحمل نفسه أن يقبل منك حتى ولو كان كلامًا عاديًّا، وأحيانًا يكون راضيًا ومنبسطًا تقدر أن تضرب له الأمثلة حتى يهديه الله، ولهذا يخطئ بعض الناس – مثلًا – إذا قابل شخصًا ولم يعامله المعاملة اللائقة به، نفر منه، فمثل هذه الأمور لا ينبغي للإنسان أن يحكم على الشخص بمجرد أنه دعاه مرةً ونفر. انظر للوقت الذي تراه فيه متقبلًا وادعه إلى الحق.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٩٣٠)، ومسلم (٨٧٥).

فإن قيل: أيهما أولى، دعوة العاصين في هذه البلاد أو دعوة الكفار في الخارج؟

فالجواب: يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِينَ ﴾ وَالنَّفِضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱبْتَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء:٢١٥، ٢١٥] فالواجب أن تصلح الأحوال التي عندك، ثم بعد ذلك تحاول إصلاح الخارج، لكن إذا كان في الداخل مَنْ يقوم بالدعوة، وأردت أن تخرج للدعوة في الخارج فلا مانع من ذلك.

الشرط الثاني: أن لا يتغير المنكر إلى ما هو أنكر منه؛ لأن النهي عن المنكر يراد به: تقليل المنكر، فإذا كان يترتب عليه أن يقع المنهي عن المنكر في منكر أعظم؛ فإنه لا ينهى عنه، فلو فرضنا أن شخصًا يشرب الدخان. ولا شك أن شربه منكر لكن لو نهيناه لذهب ليشرب الخمر، فلا ننهاه عن هذا؛ لأننا نعلم أنه سينتقل إلى منكر أكبر نكارة مما هو عليه، ومن ذلك ما يذكر عن شيخ الإسلام «ابن تيمية» رَحَمَهُ اللهُ أنه مرَّ ومعه صاحب له بطائفة من التتار يشربون الخمر فلم يقل لهم شيئًا. فسأله صاحبه: لماذا لا ننكر عليهم؟ قال: هؤلاء لو أنكرنا عليهم لذهبوا ينهبون أموال الناس ويستحلون حرماتهم فيتعدى ضررهم، أما شربهم الخمر فهو على أنفسهم، ودليل هذا الشرط قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُوا اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُوا اللّه عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ الشرط قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُوا الّذِينَ عَلَمُ الكفار مع أن هذه الأصنام جديرة بأن تُسبُّ وسبُّها قربة، لكن لما كان يترتب على سبِّها مفسدة أكبر نهى الله عن سبِّها، مع أن السكوت عن وسبُّها قربة، لكن لما كان يترتب على سبِّها مفسدة أكبر نهى الله عن سبّها، مع أن السكوت عن سبها مفدا المنكر الأخف درءًا لمنكر أعظم، إذن سب آلهة المشركين حُكْمُهُ أنه منكر. لكن نسكت على هذا المنكر الأخف درءًا لمنكر أعظم، إذن لابد من هذا الشرط.

الشرط الثالث: أن يعلم أن هذا مفيد، بمعنى: أنه يحتمل عنده أن هذا الفاعل للمنكر أو التارك للواجب كان على جهل، وأنه قريب الرجوع إلى الحق، فإن كان يعلم أن صاحبه عالم بالحكم لكنه متمرد مستكبر، فإنه لا يجب حينئذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثلاً: حلق اللحية اليوم معروف عند عامة الناس وأكثر الناس أنه حرام، لكنه يمرّ بك عشرة قد حلقوا لحاهم وعشرة قد أعفوا لحاهم، يعني: نصف الناس تقريبًا قد حلقوا لحاهم، فهل يلزمك كلما رأيت شخصًا حالقًا لحيته في الشارع أن توقفه وتقول له: اتق الله لا تحلق لحيتك؟

نقول: ننظر قد يكون هذا الرجل تتراءى فيه الخير، وأنك إذا نصحته امتثل، وقد يغلب على ظنك أنه رجل عارف بالحكم لكنه مستكبر عنه أو متهاون به، المهم أن بعض أهل العلم يرى أن هذا من شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وربها يستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿فَذَكِرْ إِن نَفْعَت يعني: فإن لم تنفع فلا تذكر، قال: فإذا كان التذكير وهو دعوة للخير لا يجب إلَّا إذا نفع؛ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب أولى؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد من الدعوة إلى الخير، فكل إنسان

يستطيع أن يدعو وليس فيه شيء عليه، لكن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو الذي قد يجد أذية من المأمور أو المنهى.

وهذه المسألة في النفس منها شيء، قد نقول: إن عليه أن يأمر وينهى وأن ذلك لا يخلو من فائدة لو لم يكن من فائدته إلا علم الناس بأنه معروف أو بأنه منكر لكفى؛ لأننا إذا سكتنا بحجة أن الأمر لا ينفع أو أن النهي لا ينفع؛ بقيت المنكرات على ما هي عليه، وبقي التهاون بالواجبات على ما هو عليه، وصار الشباب الذين يخرجون من جديد يظنون أن هذا المنكر معروف، وأن المعروف ليس بمعروف؛ ولهذا في هذا الشرط نظر، بل نقول: يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء ظننت أنه مفيد أم لم يفد. لكن في حدود الاستطاعة؛ لأن جميع الواجبات إنها تجب بالاستطاعة قال تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا الله مَا السَّمَ عَلَى النَّه الله عَلَى الله الله على الإنسان أن يمسك كل واحد يمرُّ به في السوق على منكر من حلق لحية أو غيره فإنه لا يلزمه، لا يلزمه إلّا ما يقدر عليه؛ لأن الله يقول: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْ مُن حَلَ عَلَى الله على المَن عَلَى الله عَلَى الله على المَن على المَن عَلَى الله على المَن عَلَى الله على المَن عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على المَن عَلَى الله عَلَى المَن عَلَى الله عَلَى المَن عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَن عَلَى الله عَلَى المُن عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَن عَلَى الله عَلَى المَن عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَنْ عَلَى الله عَلَى المَن عَلَى المَن عَلَى المَن عَلَى المَن عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى المَن عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَن عَلَى الله عَلَى المَن عَلَى الله عَلَى المَن عَلَى المَن عَلَى المَن عَلَى المَن عَلَى الله عَلَى المَن عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى المَن عَلْ المَن عَلْ عَلْ الله عَلْ الل

الشرط الرابع: أن يكون الآمر بالمعروف فاعلًا له، والناهي عن المنكر تاركًا له. يعني: لا تأمر بالمعروف وأنت لا تفعله، ولا تنه عن المنكر وأنت تفعله. فإذا كان هذا الرجل مثلًا يتعامل بالربا ووجد إنسانًا يتعامل بالربا فإنه لا يلزمه، ولا يجب عليه أن يقول للثاني: يا فلان اترك الربا، فإن الربا حرام ملعون فاعله؛ لأنه هو يفعله، فكيف ينهى عن شيء يفعله هو؟

مثال آخر: شخص رأى رجلًا يمشي بعد الأذان عند المسجد، وقد ترك المسجد، فقال: يا فلان حرام عليك أن تترك صلاة الجاعة، ثم إنّ هذا الآمر فتح بابه وذهب إلى أهله بعد أن أمر الرجل أن يصلي، أما هو فلم يصلّ، فينبغي عليك إذا كنت قد نويت أن تدخل بيتك عند أهلك ولو فاتتك الجاعة، فلا تأمر غيرك أن يصلي مع الجاعة، واستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ ٱلنّاسَ بِاللّهِ وَتَسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمُ نَتُلُونَ الْكِنبَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة:٤٤]. فوبّخ الله هؤلاء على أمرهم بالبر، ونسيان أنفسهم. وبين أن هذا خلاف العقل، كيف تأمر الناس وتترك نفسك؟ هذا ليس بمعقول! فأنتم خالفتم الشرع وأنكرتم العقل، واستُدل أيضًا بها ثبت في الصحيح عن رسول الله عليه أنه الله الله ويُقولُونَ عَلَيْهِ (يعني أمعاءه) فَيَدُورُ عَلَيْها كَمَا يَدُورُ الحَمارُ عَلَى رَحَاهُ، فَيجتَمِعَ عَلَيْهِ أَهْلُ النّار وَيَقُولُونَ: مَا لَكَ يَا فُلانُ؟ أَلَسْتَ تَأْمُرنا بِالمعروف وَتَهُ لَانًا عَنِ المُنكرِ وَآتِه، فلا يجب الأمر بالمعروف ولا يترك المنكر، وأبي هذا أكثر أهل العلم وقالوا: إن يدل على شدة عقابه إذا أمر بالمعروف ولا يترك المنكر، وأبي هذا أكثر أهل العلم وقالوا: إن هذا خلاف الأدب لكنه محرم، يعني: كونه يأمر بالمعروف ولا يقعله وينهي عن المنكر ويفعله، وينهي عن المنكر ويفعله، وينهي عن المنكر ويفعله، هذا خلاف الأدب لكنه محرم، يعني: كونه يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهي عن المنكر ويفعله،

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٦٧)، ومسلم (٢٩٨٩).

وخلاف العقل لكنه حرام عليه، فيجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبدأ بنفسه، فإذا فَرَّط في حق نفسه فليس له الحق في أن يُفرِّطَ في حق غيره. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عليه ولو كان هو لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن المنكر؛ لأنه لو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كونه لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن منكر فقد أتى محذورين: ترك الواجب على نفسه لنفسه، وترك الواجب على نفسه لغيره، الواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان هو لا يأتمر بالمعروف ولا ينتهي عن المنكر، وهذا القول هو الصحيح، وعليه أن يوبخ نفسه ويقول: كيف آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه؟ هذا خلاف المُعقول والمنقول، وخلاف الأدب مع الله، وخلاف الأدب عند عباد الله؛ ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام من أوصافه الذي وصفه بها ملك غسان قال: (إنه ما أمر بشيء إِلَّا أن أول فاعل له، ولا نهى عن شيء إِلَّا كان أول تارك له) عِليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الله له: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِّي وَمُعَيَّاى وَمَعَاتِ لِلَّهِرَبِّ ٱلْعَنَاكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَهُ أَوْمِذَالِكَ أُمِرِّتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْتِلِمِينَ﴾ [الأنعام:١٦٣،١٦٢]، ليس معنى (أول المسلمين) زمنًا؛ لأن هناك أممًا مسلمة قبله لكن أول المسلمين فعلًا، يعني: أنا أول المستسلمين لله، والمنقادين لأمره، فهي أولية مرتبة وليست أولية زمن، وَيُذْكُرُ عن عبد الرحمن بن الجوزي رَحَمَهُ اللهُ الواعظ المشهور صاحب كتاب «التبصرة»، وكان له مجلس كل يوم جمعة وفيه يعظ الناس ويحضره آلاف، حتى إنه لانفك يوم من الأيام إِلَّا وقد مات في مجلسه عدد من الناس من شدة وقع الموعظة في نفوسهم، فأتاه يومًا من الأيام رجلٌ عبد فقال له: يا سيدي إن لي سيدًا يؤذيني ويتعبني ويحملني ما لا أطيق، ويضربني عليه، فأرجو منك أن تحث الناس على العتق لعل الله أن يهديه فيعتقني، فلم جاءت الجمعة انتظر هذا العبد كلام الشيخ فلم يتكلم عن العتق، ثم جاءت الجمعة الثانية والثالثة ولم يتكلم، وبعد عدة جُمَعٍ تكلم عن العتق وإذا سيد العبد حاضر فأعتقه فورًا، فذهب العبد إلى عبد الرحمن بن الجوزي رَحَمَهُ اللهُ وقال: لماذا تأخرت؟ قال: لم يكن عندي دراهم أشتري بها عبدًا فأعتقه قبل أن آمر الناس بالعتق. سبحان الله يقول: لا أحث الناس على العتق وأنا لم أعتق، إذا أعتقت مملوكًا أمرت الناس أو حثثت الناس على العتق، وهذا أمر مشاهد أن فاعل المعروف ينقاد الناس لأمره، وتارك المنكر ينقاد الناس لنهيه؛ لأن الناس يبصرون بأعينهم وبصائرهم ويقولون للذي يأمر بالمعروف وهو لا يفعله: هذا يضحك علينا، وهذا يلعب بعقولنا لو كان الأمر معروفًا عنده لماذا لا يكون هو أول فاعل له، ولو كان المنكر عنده منكرًا لماذا لا يكون أول تاركٍ له، فلذلك لا شك أنه من الأدب أن يكون الآمر فاعلًا لما أمر به، والناهي تاركًا لما نهي عنه، أما أن يُجعل ذلك شرطًا في الوجوب ونقول لهذا الذي لا يفعل المعروف، ولا ينتهي عن المنكر: لا يجب عليك الأمر بالمعروف، ولا النهي عن المنكر، ولا تأثم بتركه، فهذا بعيدٌ جُدًّا؛ لأن الذين يقولون: من شرط الوجوب أن يكون فاعلًا لما أمر به تاركًا لما نهى عنه يقولون: إنه إذا لم يأمر

بالمعروف ولم ينه عن المنكر في هذه الحال فإنه لا إثم عليه؛ لأن من شرط الوجوب أن يكون هو ممتثلًا. وبهذا يتبين ضعف هذا القول، وأن الواجب عليه أن يأمر بالمعروف ولو كان لا يفعله، وأن ينهى عن المنكر ولو كان يفعله، لكن يجب أن يوبخ نفسه أيضًا وتكون نفسه هي أول من يأمره بالمعروف وأول من ينهاه عن المنكر، فالشروط إذن خمسة.

ويوجد الآن مثلًا طائفة معروفة تدعو إلى الله وتخرج للدعوة إلى الله، وعندهم من الإقناع للعامة ما لا يوجد عند بعض أكابر العلماء، ولهذا تجدونهم يؤثرون تأثيرًا عظيمًا؛ لأن عندهم أسلوب في الإقناع، والإنسان إذا كان عنده أسلوب وأمر غيره وقيل له: ما دليلك؟ قال: هذا هو الدليل ثم ضرب له أمثلة معقولة، فهذا لا شك من آداب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

ويذكر عن رسول الله ﷺ في حديث رواه الإمام أحمد أن رجلًا استأذن النبي ﷺ في الزنا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «أَتَرْضَى أَنْ يُفْعَلَ هَذَا بِأُمِّكَ وَأُخْتِكَ وَذَاتِ رَحِكَ؟ قَالَ: لَا مَا أَرْضَى، قَال: إِذَا كُنْتَ لَا تَرْضَى أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ بِمَحَارِمِكَ، فَكَيْفَ تَرْضَى أَنْ تَفْعَلَهُ أَنْتَ بِمَحَارِمِ النّاسِ (١٠). هذا أسلوب مقنع، يعني مجرد أن يتصور الإنسان هذه المسألة يبتعد، أنت لو ترى شخصًا يغازل أختك أو زوجتك أو بنتك ماذا تفعل؟ لا شك أنك لا ترضى بذلك. فكيف أنت ترضى لنفسك أن تغازل بنات الناس، أو أشد من ذلك تزني والعياذ بالله. هذه من الأساليب التي ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون على دراية بها وإجادة.

ومن الآداب أيضًا أن يصبر على الأذى والمحاجة والمخاصمة لا سيها إذا كثر الجدل في الناس فليصبر؛ لأن الله تعالى حكى عن لقهان أنه قال لابنه وهو يعظه: ﴿ يَنْهُنَّ أَقِمِ ٱلصَّكَافَةَ وَأَمْرُ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٥/ ٢٥٦-٢٥٧)، وقال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٣٧٠): «و هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح».

بِالْمَعْرُوفِ وَانَهُ عَنِ الْمُنكِرِ وَاصِيرِ عَلَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِك مِن عَزِّمِ الْأُمُودِ ﴾ [لقمان:١٧]. لابد لكل آمر من أن يصاب بأذى، وبعض الناس ربها يثقل عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن لم يصب بأذى لكن لم تتقبل دعوته أو لم يتقبل أمره أو نهيه فيضيق صدره ولا يأمر ولا ينهى، هذا ليس بصحيح، مُرْ بالمعروف، وانه عن المنكر، واصبر على ما أصابك، وانظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماذا أصابهم من الأذى، أصابهم أذى عظيم، طعن في أجسادهم، وطعن في عقولهم، وطعن في أهدافهم، كل شيء طعن فيه ومع ذلك هم صابرون، أوذي موسى عليه الصلاة والسلام بأنواع من الأذى، وأوذي أول الأنبياء نوح كلها مرَّ عليه ملأ من قومه سخروا منه: ﴿قَالَ وَالسلام بأنواع من الأذى، وأوذي أول الأنبياء نوح كلها مرَّ عليه ملأ من قومه سخروا منه: ﴿قَالَ وَأُوذِي خَاتُم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أذى عظيمًا من أقرب الناس إليه، هل قريش فعلت وأوذي خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أذى عظيمًا من أقرب الناس إليه، هل قريش فعلت بأي واحد من الناس دخل المسجد الحرام وجعل يصلي تحت الكعبة وسجد لله عزَّ وجلّ، هل آذوا أحدًا من الناس بأن أتوا بسلا الجزور ووضعوه عليه وهو ساجد؟ أبدًا، لكن الرسول فعلوا به هذا وصبر (۱). هل كانوا يأتون بالأذى والقذر والأنتان يضعونها على أبواب الناس في مكة؟ لا، لكن الرسول فعلوا به هذا وصبر (۱). هل كانوا يأتون بالأذى والقذر والأنتان يضعونها على أبواب الناس في مكة؟ لا،

فالواجب أن يصبر الإنسان وأن يحتسب هذا الصبر على الله، وهذا الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم أجرًا من الصبر على أعظم مصيبة تنال الإنسان في أقرب الناس إليه؛ لأن هذا صبر على أذى في الله عز وجل فاحتسب الأجر من الله واصبر على ما أصابك. وعما يصيب الإنسان الأذى بالقول، الأذى الجدلي مثل أن تأمره بالمعروف فيقول: علم نفسك، أو يقول: اذهب أدب أبناءك. وما أشبه ذلك. بعض الناس يفور دمه ويغضب غضبًا شديدًا فنقول: يا أخي اصبر هذه مسألة بسيطة، إذا قال لك: علم أبناءك. قل: يا أخي لا بأس جزاك الله خيرًا لكن أنا أعلمهم وأعلمك أنت الآن. إذا احتدم هذا الرجل وأخذته العزة بالإثم فلن أنت؛ لأن المشكل أن تقابل الحدة بمثلها، أما إذا قوبلت بهدوء أرخيناه، وإذا رأينا الناس قد شدوا الحبل أرخيناه، وإذا رأينا لينًا جذبناه.

هذه إذن ثلاثة آداب ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتأدب بها، وإذا أضفنا الشرط الخامس أن من الآداب أن يكون هو أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه، صارت الآداب أربعة، وشروط الوجوب أربعة.

٧- فضيلة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففي الآية دليل على فضيلة هذه الخصال قوله: ﴿وَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ إذا خسر الناس فهؤلاء هم المفلحون الرابحون.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢٠) ، ومسلم (١٧٩٤).

النهي عن التفرق؛ لقوله: ﴿ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَقُواْ ﴾ وقد ذكرنا في التفسير أن المراد بذلك تفرق القلوب لا الآراء؛ لأن تفرق الآراء أمر لابد منه؛ لأن الناس يختلفون في العلم والحفظ والفهم والإيهان والعمل، وكل هذه الأمور الخمسة كلها من أسباب اختلاف الناس، لا يمكن أن يتفق الناس في الرأي لكن الواجب اتفاق القلوب.

9- أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق؛ لأنه أعقب الآية السابقة بهذه الآية مما يدل أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق.

• ١- أن التفرق بعد أن تبين الحق أشد قبحًا من التفرق حين خفاء الحق، يؤخذ من قوله: ﴿مِنْ اللهُ عَدْمَا جَآءَهُمُ ٱلْمِينَتُ ﴾ وذلك؛ لأنه إذا جاءت البينات واتضح الحق فلا وجه للتفرق، لكن إذا كان الحق خفيًّا فقد يحصل التفرق، والحق -ولله الحمد- في هذه الشريعة واضح بين؛ لأنه في كتاب الله المحفوظ إلى يوم القيامة.

الوعيد الشديد على الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات؛ لقوله تعالى:
 وَأُولَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾.

١٢ - أن العقاب يختلف باختلاف الجُرم؛ لأنه لما كان فعل هؤلاء عظيهًا كان عذابهم عظيهًا.



## الله تعالى:

﴿ يَوْمَ نَبْيَضُ وُجُوهُ وَنَسُودُ وَجُوهُ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ ٱكَفَرَّمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا ٱلْعَدَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٦]

## النَفْسِنْ ﴿ اللَّهُ اللَّ

قوله: ﴿ يَوْمَ تَلْيَضُ وُجُوهٌ ﴾ يحتمل أنها جملة استثنافية متعلقة بمحذوف تقديره: اذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني: اذكر هذا اليوم الذي ينقسم فيه الناس إلى هذين القسمين، ويحتمل أنها متعلقة بالخبر؛ لقوله: ﴿ وَأُولَتَهِكَ لَمُمُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٥] يعني: لهم عذاب عظيم في ذلك اليوم.

وقوله: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهُ ﴾ الابيضاض معروف أي: تكون بيضًا، وهذه الوجوه التي تكون بيضاء هي: وجوه المؤمنين، وتختص هذه الأمة بأنها يكون لابيضاضها نور تُعرف به يوم القيامة كها قال النبي عليه الصلاة والسلام: «سِيها لَيْسَتْ لِغَيْرِكُم، تُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثْرِ الوُضُوء»(١).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٣٦) ، ومسلم (٢٤٦).

وقوله: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوهٌ ﴾؛ قد يبدو للإنسان من أول وهلة أن هذين القسمين متساويان، ولكن هذا غير مراد، وذلك؛ لأن أكثر بني آدم من أهل النار، وجوههم مسودة – والعياذ بالله – فإن من بني آدم تسعائة وتسعة وتسعين كلهم في النار وواحدًا من الألف في الجنة كما صحَّ بذلك الحديث عن رسول الله ﷺ (۱).

وقوله: ﴿وَتَسُودُوهُ ﴾ أي: تكون سوداء، وسبب هذا الابيضاض والاسوداد -والله أعلم - أنه عما يبشّر به هؤلاء ويوبخ به هؤلاء، فإن المؤمنين يبشّرون إذا بعثوا من قبورهم برحمة الله عزَّ وجلَّ وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وأما الكافرون فبالعكس، ومن المعلوم أن الإنسان إذا بُشِّر بها يسره يستنير وجهه، وتظهر عليه علامة السرور.

قوله: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ﴾ (الفاء) للتفريع و(أما) للتفصيل؛ لأنه قال بعدها: ﴿ وَأَمَّاٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْوُجُوهُهُمْ ﴾.

قوله: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسَّوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ ﴾ بدأ بذكر الذين اسودت وجوههم مع أنه أخَّر ذكرها فيها قبل لأنه قال: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ ﴾، وكان من المتوقع أن يقول: فأما الذين ابيضت وجوههم؛ لأن هذا هو الترتيب، ولكن كان الأمر بخلاف المتوقع، ويسمي علماء البلاغة هذا النوع من السياق لفًا ونشرًا غير مرتب.

قُوله: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُم ٱكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِيكُم ﴾ جواب (أما) محذوف، والتقدير: فيقال: أكفرتم، وأما الجملة ﴿ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُم ﴾ فهي مقول للقول المحذوف أي: فيقال: أكفرتم.

ويحتمل أن القائل هو الله عزَّ وجلَّ، ويحتمل أن يكون القائل الملائكة، وعلى كل تقدير فالمراد بالاستفهام هنا هو التوبيخ والتنديم يقال لهم: ﴿ كَفَرَّتُم بَعَدَ إِيمَنِكُم فَذُوقُوا الْعَذَابِ ﴾ فهذا الاستفهام للتوبيخ أي أن هؤلاء يوبخون، فيجمع لهم بين الألم البدني والألم القلبي النفسي وذلك؛ لأن العذاب قد يكون على البدن، وقد يكون على النفس، وقد يكون عليها جميعًا، من الناس مثلاً من تضربه ولا توبخه، فهذا العذاب على البدن، ومن الناس من يجمع له بين الأمرين كالكفار، فإن والاحترام فتهينه، فهذا عذاب نفسي قلبي. ومن الناس من يجمع له بين الأمرين كالكفار، فإن الكفار يوبخون في عرصات القيامة ويوبخون عند دخول النار يقول الله تعالى: ﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْمَوْنِ فَي عَلَى اللهُ مِن اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وطلبهم أن ينجوا منها.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٤٨) وفي غير موضع من صحيحه ، ومسلم (٢٢٢).

قوله: ﴿ أَكَفَرُتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمُ ﴾ المراد بالإيهان هنا: إيهان الفطرة؛ لأن كل مولود يولد على الفطرة كها ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفطرَةِ، فَأَبُواه يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنطِّرَانِهِ ﴾ (١٠. ويحتمل أن يكون المراد بالإيهان: الإيهان الفطري الاختياري، وتكون الآية في سياق من يرتد بعد إيهانه، لكن الأول أولى؛ لأنه أعم.

قال: ﴿فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفَّرُونَ ﴾: ﴿ٱلْعَذَابَ ﴾ أي: البدني والنفسي، أي: مسه، والمذوق هنا ليس ذوقًا باللسان بل هو ذوق بالبدن كله؛ لأن الذوق قد يكون باللسان، وقد يكون بالقلب، وقد يكون بالبدن، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «ذَاقَ طَعْمَ الإيبان مَنْ رَضِيَ بِالله رَبُّا» وقد يكون بالبدن، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «ذَاقَ طَعْمَ الإيبان مَنْ رَضِيَ بِالله رَبُّا» وقد يكون بالبدن، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «ذَاقَ الثمرة، فهذا ذوق اللسان، ذاق العذاب: هذا ذوق البدن، فلكل مقام مقال.

قوله: ﴿فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ أي: يقال لهم أيضًا: (ذوقوا العذاب) وهو: العقوبة على الذنب (ذوقوا العذاب) بسبب كفركم، الباء هنا سببية و(ما) مصدرية أي: بكونكم تكفرون بالله، وقوله: ﴿كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴾ أي: تكفرون بالله وبها يجب الإيهان به.

#### من فوائد الآية الكريمة:

١- وجوب التذكير بهذا اليوم العظيم الذي ينقسم فيه الناس إلى قسمين؛ لقوله: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَ وَحَوْدُ ﴾ وهذا على تقدير قولنا: (اذكر يوم)، أما إذا جعلناه متصلا بها قبله فإنه لا يستفاد منه هذه الفائدة، ولكن يستفاد منه التذكير بهذا اليوم أي: أن الله يذكرنا بهذا اليوم.

٢- إثبات البعث والجزاء، وهو أحد أركان الإيهان الستة، فأحد أركان الإيهان أن تؤمن باليوم الآخر، والإيهان باليوم الآخر ليس معناه أن الإنسان يؤمن بأن الناس يبعثون فقط، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمَهُ اللهُ في العقيدة الواسطية: (ومن الإيهان باليوم الآخر: الإيهان بكل ما أخبر به النبي على عما يكون بعد الموت) فالإيهان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه من الإيهان باليوم الآخر.

٣- أن الناس ينقسمون في ذلك اليوم إلى قسمين: قسم مبيضة وجوههم وهم أهل الإيهان والطاعة، وقسم مسودة وجوههم وهم أهل الكفر والعصيان، فإذا قال قائل: الآيات هنا بيّنت أن الوجوه تسود وفي آية أخرى كذلك: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَةً ﴾ [الزُّمَر: ٦٠] وفي آية أخرى: ﴿ وَنَعْ شُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِرُرَقا ﴾ [طه: ٢٠١] فكيف نجمع بين الآيتين اللتين تثبتان اسوداد الوجوه والآية التي تثبت أنهم يحشرون زرقًا؟ قال أهل العلم في المين اللتين تثبتان اسوداد الوجوه والآية التي تثبت أنهم يحشرون زرقًا؟ قال أهل العلم في المين الله العلم في المين الله العلم في المين الله العلم في المين ا

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٣٨٥) وفي غير موضع من صحيحه ، ومسلم (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (٣٤) ، وأحمد في «مسنده» (١/ ٢٠٨)، والترمذي (٢٦٢٣).

الجمع بين هذا وأمثاله: إن يوم القيامة ليس زمنًا متحدًا قصيرًا تتعارض فيه الأحوال، لكنه زهن الطويل مقداره خمسون ألف سنة، فيمكن أن تكون الوجوه في وقت من هذا اليوم مسودة، وفي وقت آخر مزرقة، هذا جمع.

الجمع الثاني: أن المراد بالسواد الزرقة؛ لأن الزرقة كلما اشتدت مالت إلى السواد، وحينتذ يكون ﴿زُرْقًا ﴾ و ﴿آسُودَتُ ﴾ بمعنى واحد.

الجمع الثالث: أن الناس يختلفون في الجرم والكفر، فتسود وجوههم أو تزرق بحسب كفرهم وجرمهم، فمنهم من يكون أخف فتكون وجرمهم، فمنهم من يكون أخف فتكون زرقاء.

الجمع الرابع: قالوا: إنهم سود البشرة زرق العيون، وهذا أعظم في القبح، إذا كان الوجه أسود والعين زرقاء، صار هذا أقبح منظرًا.

على كل حال هذه أوجه جمع العلماء بها بين هذا الظاهر الذي يظهر أنه متعارض، وهنا نقف لنقول: ليس في القرآن شيء متعارض لا يمكن الجمع بينه وبين الآخر؛ لأن التعارض يقتضي أن يكون أحد المتعارضين حقا والثاني باطلاً؛ لأنه ليس معنا إلّا حق وضلال، قال تعالى: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلّا الصَّلَاكُ ﴾ [يونس: ٣٦]، ولا يمكن أن يكون شيء في كتاب الله باطلا ضلالا كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِاللّهِ لَوَجَدُواْفِيهِ آخَيْلُكُ فَا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٦] نعم يمكن أن يتعارض النصان ولكن يكون أحدهما ناسخًا للآخر كقوله تعالى: ﴿ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَعْبُونَ يَعْلِبُواْ مِاتَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنتكُم مِاتَةٌ يَعْلِبُوا الفَّالَةِ مَن اللهِ عَلَى اللهُ عَن مَن مُن مِن عَنْدَكُم مِاتَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُواْ مِاتَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِاتُهُ صَابِرَةٌ يُعْلِبُواْ مِاتَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مَاتُهُ صَابِرَةٌ يُعْلِبُواْ مِاتَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مَاتُهُ صَابِرَةٌ يُعْلِبُواْ مِاتَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مَاتُهُ صَابِرَةٌ يُعْلِبُواْ مِاتَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِن عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَل المنافِق على المناف عالم المناف المناف عالى المناف عالى المناف عالى المناف عالى المناف المناف عن المناف عن الآيات المتعارض، وأما أن يبقى متعارضا فهذا شيء ممتنع، ومن أحسن ما ألف في الجمع بين الآيات المتعارضة كتاب محمد الأمين الشنقيطي وَحَمُاللهُ المسمى «دفع أصن ما ألف في الجمع بين الآيات المتعارضة كتاب محمد الأمين الشنقيطي وَحَمُاللهُ المسمى «دفع أيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» وهو كتاب جيد ومفيد لطالب العلم.

﴾ - أنه يجمع لهؤلاء الكافرين بين العذاب البدني والعذاب النفسي، نأخذه من قوله: ﴿أَكَفَرْتُمُ اللهِ عَدَا العذاب النفسي. بَعَدَ إِيمَنِيكُمْ قَذُوقُوا ٱلْعَذَابِ النفسي.

٥- شدة التنكيل بهؤلاء المكذبين حيث يجمع لهم بين العذابين البدني والنفسي، ثم يقال:
 (ذوقوا العذاب) فهذا لا شك أنه من أشد ما يكون تنكيلًا بهم.

٣- إثبات الأسباب، يؤخذ من قوله: ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾؛ لأن الباء للسببية. والناس في إثبات الأسباب طرفان ووسط، منهم من أنكر الأسباب رأسًا، وقال: إن الأسباب ليس لها تأثيرٌ إطلاقًا، ومنهم من أثبت تأثير الأسباب بنفسها، ومنهم من توسَّط وقال: إن الأسباب مؤثرة لا بنفسها ولكن بها أودع الله فيها من القوى المؤثرة، وهذا القول هو الصحيح وهو الحق، مثال ذلك: لو أن شيئًا ألقى في النار فاحترق بها، فالذين أنكروا الأسباب قالوا: إن هذا الاحتراق لم يحصل بالنار إنها حصل عندها حين ملامسة النار احترق، أما النار نفسها فإنها لا تحرق. ومنهم من قال: بل النار أحرقت بطبيعتها فهذه هي الطبيعة، ومنهم من قال: بل أحرقت النار ما يلقي فيها بها أودعها الله تعالى من القوى المحرقة. وهذا الأخير هو الحق بلا شك. ويدل على هذا أن النار التي ألقي فيها إبراهيم لم تحرقه بل كانت بردًا وسلامًا عليه، ولو كانت الأسباب مؤثرة بطبيعتها لأحرقته بكل حال، والذين أنكروا الأسباب هم في الحقيقة طاعنون في حكمة الله تعالى مدَّعون أن الله ليس له حكمة؛ لأن ربط المسببات بأسبابها هو عنوان الحكمة، فإذا قيل: ليس هناك سبب يؤثر، فهذا طعن في حكمة الله تعالى، والعجيب أن هؤ لاء أنكر وا الأسباب ظنًّا منهم أن إثباتها يستلزم الإشراك بالله تعالى، يقول: إنك إذا أثبت أن السبب فاعل أو أن السبب مؤثر فقد جعلت مع الله خالقًا، وهذا شرك لأنك مثلًا إذا قلت: إن النار هي التي أحرقت، معناه أن النار فاعلة للإحراق فيكون هذا شركًا بالله عزَّ وجلَّ، فيقال: نحن لا نقول: إن النار مستقلة في الإحراق، بل هي محرقة بها أودع الله فيها من قوة الإحراق، لا أنها بنفسها المحرقة. وكذلك قالوا: لو أنك رميت زجاجة بحجر فانكسرت الزجاجة فلا تقل: إن الحجر كسر الزجاجة؛ لأنك لو قلت هذا صرت مشركًا بالله، بل قل: حصل الكسر عندها لا بها!! سبحان الله! عندها، لو تضع حجرًا من أكبر الأحجار عند زجاجة لم يكسرها إلَّا بالصدمة، إذن فالسبب معلوم، ليس فيه إشراك، وإنها المشرك هو الذي يقول: إن الأسباب تؤثر بطبيعتها أي بمقتضى طبيعتها ويقطع صلتها بالله، هذ لا شك أنه مشرك، ولكن الذي يقول: إنها تؤثر بها أودع الله تعالى بها من القوى هو الموافق للمعقول والمنقول.

ويمكن أن يؤخذ من هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله: ﴿ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَاكُنتُمُ تَكَفُرُونَ ﴾ أي: بسبب كفركم؛ لأن المسبب يتقدر بقدر السبب.

٧- أن من فيه خصلة من خصال الكفر فله من عذاب الكافرين بقدرها؛ لأن لدينا قاعدة وهي أن الحكم المعلق بوصف يقوى ويضعف بحسب ذلك الوصف، إن وُجِدَ فيه جملة كبيرة من الوصف استحق من الحكم الذي رتَّب عليه بقدر هذه الجملة الكبيرة وإلَّا فبحسبها.

## الله تعالى:

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ ٱبْيَضَتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحَمَةِ اللّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا فِي اللَّهَ اللَّهُ مُرْفِدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

## النَّفَيْنَيْنِ اللهُ ال

قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾

(الواو) حرف عطف، ﴿ وَأَمّا ﴾ تفصيلية كها في الأولى، ﴿ الّذِينَ اَبْيَضَتَ وُجُوهُهُم ﴾ وهم: المؤمنون. وهذا البياض يكون على قسمين: بياض عام لكل مؤمن، وبياض خاص لهذه الأمة حيث قال ﷺ: "سِيها لَيْسَت لِأَحَدِ مِن الأُمّم (يعني فيكم) تَرِدُون عَليَّ غُرًّا مُحجَّلِين مِنْ أَثَرِ الوضُوءِ "('). فهذه الأمة تكون وجوهها بيضاء ولكن لها نور بخلاف غيرها، وأيضًا هذه الأمة يكون النور لها حيث يبلغ الوضوء، أي: يكون في اليدين وفي الرجلين، ولهذا قال: (غرًّا محجَّلين)، وأما من سواها لا نعلم إلَّا أن وجوههم فقط هي التي تكون بيضاء، ﴿ وَأَمّا اللّذِينَ اَبْيَضَتَ وَجُوهُهُم ﴾ هم المؤمنون ﴿ فَفِي رَحْمَةِ اللّه ﴾، (في) للظرفية، و(رحمة الله) هنا ليست الرحمة المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرّحْمَةِ ﴾ [الكهف: ٨٥]؛ لأن هذه الصفة صفة الله، أمّا هنا في الجنة - أنْتِ رَحْمَةِ أَلَق الله والمراد بها: الجنة كها جاءت في الجديث الصحيح: "إنّ الله قال لها تكون ظرفًا للبشر، وإذا امتنع أن تكون ظرفًا للبشر امتنع أن يراد بالرحمة هنا الرحمة الله يرحم الله بها تعالى، بل هي الرحمة المخلوقة لله، وأطلق عليها اسم الرحمة؛ لأنها كانت برحمة الله يرحم الله بها من عباده.

وقوله: ﴿هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾: ﴿هُمَّ مِبتدأ وليست ضمير فصل بل لها محل من الإعراب، وهُخَلِدُونَ ﴾ خبر المبتدأ و(فيها) جار ومجرور متعلق بـ(خالدون) أي: ماكثون، وقد دلَّت الآيات على أن هذا الخلود مؤبَّد. فذكر الله التأبيد في عدة آيات من كتابه، فالخلود خلود أبدي.

وقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ مَا يَنْتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ أَوْمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴾

﴿ تِلْكَ ﴾ المشار إليه: ما سبق من الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى، ويحتمل أن يكون المراد بها: كل القرآن وربها يُرشَّح هذا ، أي يُقوى بالإشارة حيث جاءت بصيغة البعد، فتكون الإشارة

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٣٦) ، ومسلم (٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٥٠) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٨٤٦).

هنا شاملة لجميع القرآن.

وقوله: ﴿ مَايَنَتُ اللَّهِ ﴾ أي: العلامات الدالة على الله عزَّ وجلَّ على وجوده وعلى ما تضمنته من الأسهاء والصفات والأفعال، وهنا المراد بالآيات: الآيات الشرعية.

وقوله: ﴿نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْعَقِّ﴾ أي: نقرؤها عليك، وهل المراد أن الله تعالى يقرؤها على النبي ﷺ مباشرة أو بواسطة جبريل؟ بواسطة جبريل وربها يقع الأول أيضًا، ربها يُلقى في قلب النبي ﷺ إلقاءً، ولكن الثاني هو الأكثر، بل قد يكون بالنسبة للقرآن هو المتعين؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَلِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْمَنكِينَ ﴿ أَنْ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى عَلَيكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ [الشعراء:١٩٢ - ١٩٤] وظاهر الآية أن جميع القرآن نزل به جبريل، وعلى هذا فتكون إضافة التلاوة إلى الله في هذه الآية يراد بها: تلاوة جبريل، وُنُسِبَت إلى الله تعالى؛ لأن جبريل أرسل بها من عنده، وهذا كقوله تعالى: ﴿لَا يُحَرِّكُ بِهِ ـ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ. وَقُرْءَانَهُۥ ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَلَيْعَ قُرْءَانَهُۥ اللهُ الْمُمْ إِنَّ عَلَيْمًا بِيَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٦ - ١٩] (فإذا قرأناه) والقارئ هو: جبريل كما تُبُتَ به الحديث، أن الرسول ﷺ إذا سمع قراءة جبريل تعجُّل في القراءة خوفًا من أن ينسى شيئًا (١)، فكان يتعجل فقال تعالى: ﴿ لَا تُحْرِقُ بِهِ عِلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَيْ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَ اندُر ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَأَلَيِّعَ قُرْءَ اندُر ﴿ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَابِيَانَهُ، ﴾ حتى لو نزلت آيات كثيرة في آنٍ واحد فلن تنساه؛ ولهذا قال: ﴿ فَإِذَا قُرْأَنَهُ فَأَلَيْعَ قُرُهَ اللَّهُ. ﴾ أي: أنه سيبقى ولا تنسى منه شيئًا، وقوله: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْمَا بَيَ انْدُرَ لابد أن نبيِّنه للناس بلفظه ومعناه، يقول: ﴿نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ هل الباء هنا للمصاحبة؟ يعني أنها مصحوبة بالحق ونازلة بالحق، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام؟ أو أن المعنى أنها نزلت من عند الله حقًّا، فالباء هنا للملابسة يعني: متلبسة بالحق أي أنها نزلت من عند الله نزولًا حقًّا لا شبهة فيه ولا باطل وهو يشمل المعنيين جميعًا، فهي نازلة من عند الله حقًّا بلا شك، وهي أيضًا نازلة بالحق، والقاعدة في عمل التفسير أن الآية إذا تضمنت معنيين لا يتنافيان فالواجب حملها على المعنيين، فإن كانا يتنافيان طُلب المرجّح، فما ترجّح منهما فهو المراد.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴾.

(ما) نافية وهي حجازية؛ لأن الشروط تامة، لكن اسمها مفرد كها هو العادة في المبتدأ أن يكون المبتدأ مفردًا، وخبرها جملة (يريد) والترتيب موجود، ولم ينتقض النفي، ولم تقترن (بإن) فالشروط تامة، إذن هي حجازية، وليس مرادنا بقولنا حجازية أنه لا يتكلم بها إِلَّا أهل الحجاز بل يتكلم بها جميع العرب لكن أهل الحجاز يُعملونها عمل (ليس) وبنو تميم يهملونها، مثلًا إذا خاطبك شخص وقال: (ما زيدٌ موجودٌ) عرفت أنه تميمي.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٩٢٧) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٤٤٨).

يقول الشاعر:

وَمُهَفْهَ فُ الْأَعْطَافِ قُلْتُ لَهُ انْتَسِبْ فَأَجَابَ مَا قَتْلُ المُحِّبِ حَرَامُ

هذا تميمي أو حجازي تميمي لأنه قال: (ما قتل المحبِ حرامٌ) لو كان حجازيًا لقال: (حرامًا). وفي الآية الكريمة: ﴿وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴾؛ (ما) لا شك أنها حجازية، والاسم الكريم اسمها، وجملة (يريد) خبرها، يقول الله تعالى وينفي عن نفسه سبحانه وتعالى أن يريد ظلمًا للعالمين كهؤلاء الذين ابيضت وجوههم أو اسودت وجوههم لم يُظلموا، الذين ابيضت وجوههم نالوا هذا بعملهم أي: بسببه، والذين اسودت وجوههم نالوه أيضًا بعملهم، فالأولون عملوا صالحًا فأثيبوا هذا الثواب؛ لأن الله لا يمكن أن يظلمهم.

قوله: ﴿ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴾ العالمين المراد بهم: كل من سوى الله، فإن الله لا يظلم الناس شيئًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.

وقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ عَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴾.

الخبر هنا مقدم؛ لفائدة وهي: الحصر، يعني: التخصيص؛ لأنك إذا قدمت ما حقه التأخير كان بذلك حصرًا، كلما قدَّمت شيئًا حقَّه التأخير فهذا حصر سواءً كان خبرًا أو مفعولًا به أو جارًا ومجرورًا. فمثلًا: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُتُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة:٥] قدّم المفعول به؛ لإفادة الحصر، أي: لا نعبد إِلَّا إِيَّاك، ولا نستعين إِلَّا إِيَّاك، وهنا قوله: ﴿وَلِللّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ أي: لا لغيره فقدم الخبر لأجل الحصر.

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ﴾: (ما): اسم موصول، يشمل كل ما في السموات والأرض، يشمل كل هذا، ما فيها من الملائكة، وما في الأرض من البشر والجن والأشجار والأحجار وكل شيء.

وقوله: ﴿مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ وأتى «بها» تغليبًا لغير العاقل؛ لأنهم الأكثر فغلبوا، هذا من وجه، ومن وجه آخر أنه إذا أريدت الصفة فإنه يعبر «بها» بدل «من» ولو في العاقل، ومثَّلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿فَأَنكِمُ أُمَّا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾ [النساء: ٣] ولم يقل: (من طاب) لأنه لم يقصد عين الشخص العاقل بل قصد الوصف والجنس والكم، انكح ما طاب من جميل وقبيح وواحد ومتعدد من النساء.

فقوله: ﴿وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَكُوتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ صِلَة الموصول تأتي جملة وتأتي شبه جملة، تأتي جملة اسمية وجملة فعلية، وجارًا ومجرورًا وظرفًا، أربعة أنواع، فالجملة الاسمية والفعلية ظاهرة. تقول: (يعجبني الذي خلقه حسن) هذه جملة اسمية، وتقول في الجملة الفعلية: (يعجبني الذي كان شجاعًا)، وتقول في الظرف: (يعجبني الذي فوق السطح)، وتقول في الجار والمجرور: (يعجبني الذي في المسجد)، في هذه الآية الجار والمجرور، يقولون: إن الجار والمجرور بنفسه ليس جملة؛

لأنه يحتاج إلى عامل فكيف يكون جملة؟.

قالوا: لأنه متضمن لشيء محذوف، ولهذا نقول في الإعراب: جار ومجرور متعلق بمحذوف، وَلَمَّر المحذوف في الاسم الموصول فعلًا، وقَدِّره في خبر المبتدأ اسمًا، فإذا قلت: (يعجبني الذي عندك) فالتقدير: الذي استقرَّ عندك، وإذا قلت: (زيدٌ عندك) التقدير: زيد مستقر عندك؛ لأن الأصل في خبر المبتدأ أن يكون مفردًا غير جملة، والأصل في صلة الموصول أن تكون جملة، فنقدِّرها فعلًا في صلة الموصول، ونقدِّرها اسمًا في خبر المبتدأ، هذه هي القاعدة.

قوله تعالى: ﴿وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ﴾؛ هذه الآية مفيدة للحصر بتقديم الجار والمجرور على المتعلق وهي (تُرجع).

وقوله: ﴿ رَبُعُ الْأُمُورُ ﴾ يَعمّ كل أمر، والأمور هنا جمع أمر بمعنى الشأن؛ لأن كلمة أمر يراد بها الشأن كها قال تعالى: ﴿ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ [هود: ٩٧] أي: ما شأنه، ويراد بالأمر الخطاب الموجه على وجه طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وجمع أمر الأول أمور، وجمع أمر الثاني أوامر، وعلى هذا تكون الأمور جمع أمر، وهي الشؤون، كل الشؤون تعود إلى الله تعالى وترجع إليه؛ لأنه الخالق الذي ابتدأها فيجب أن ترجع إليه.

#### من فوائد الآية الكريمة:

من فوائد قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾.

الذين ابيضت وجوهمهم في الجنة؛ لقوله: ﴿فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ ﴾.

٧- أن الرحمة تطلق على غير صفة الله بل على مخلوقاته كها أسلفنا في التفسير أن المراد بالرحمة هنا الجنة، وأمّا قوله: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الكهف:٥٥] فالمراد: الصفة، رحمة الله التي هي صفته غير مخلوقة، كل صفات الله غير مخلوقة، ورحمة الله التي هي الجنة مخلوقة، قال تعالى: ﴿ فَٱنظُرْ إِلَى ءَاتُنرِ رَحْمَتِ ٱلله ﴾ [الروم: ٥٠] عندما ذكر نزول المطر وأنه يُحيي به الأرض قال: ﴿ فَٱنظُرْ إِلَى ءَاتُنرِ رَحْمَتِ ٱلله صَلَة عَلَى المُواد بالرحمة هنا المخلوقة التي هي المطر أو رحمت الله الصفة؟ يحتمل أن يكون المراد بـ (آثار رحمة الله) المطر فيكون مخلوقًا، ويحتمل أن يراد بـ (رحمة الله) المطر فيكون مخلوقًا، ويحتمل أن يراد بـ (رحمة الله) صفته والتي من آثارها وما ينشأ عنها هو المطر قال تعالى: ﴿ وَهُو ٱلّذِي يُنزِلُ ٱلْغَيْثَ مِن الله وسمان: قسم مخلوق وهو ما كان صفة له.

٣- أن الله تعالى أكرم من الخلق؛ لأن عمل الذين ابيضت وجوههم لو نسب إلى الثواب لم يكن شيئًا ومع ذلك يجزون بالرحمة التي يخلدون فيها أبد الآبدين، وهذا تصديق قوله تعالى: ﴿مَن جَلَة بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠].

\$- أن أهل الجنة مخلدون فيها؛ لقوله: ﴿هُمَّ فِنِهَا خَلِلْدُونَ ﴾ والخلود فيها أبدي؛ لأنه جاء

بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار. كما ذكره تعالى في آيات كثيرة، فإن قال قائل: إذا قلت إنه أبديٌ في الجنيَّة خلدينَ فيها ما دَامَتِ قلت إنه أبديٌ في الجنيَّة خلدينَ فيها ما دَامَتِ السَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكُ عَطَآةً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴾ [هود: ١٠٨] فاستثنى فقال: إلَّا ما شاء ربك؟ فالجواب: لا تعارض الآيات الدالة على الأبدية هذه الآية؛ لأنها من المشكل الذي يجب رده إلى المحكم، والعلماء لهم في هذه الآية أقوال.

ولكن القول الذي يريح الإنسان أن يجعل هذا القيد والقيد الذي في أهل النار (خالدين فيها إِلَّا ما شاء ربك) من الأمور المتشابهة، ويحمل على النصوص المحكمة فنقول: إن الله قال: (إلا ما شاء ربك) مع أنه قد شاء أن يبقى هذا أبد الآبدين وهو كقول الرسول ﷺ في زيارة القبور: "إنَّا إِنْ شَاءَ الله بِكُم لَاحِقُونَ» (١) فعلقه بالمشيئة مع أن اللحوق بهم لابد منه، وهذا القول يستريح به الإنسان، ولا يعترض عليه معترض كها اعترض ابن القيم رَحَمَة اللهُ بأن الله قال في أهل النار: ﴿ حَلِدِينَ فِيهَا وَلا يعترض عليه معترض كها اعترض ابن القيم رَحَمَة اللهُ بأن الله قال في أهل النار: ﴿ حَلِدِينَ فِيهَا وَعَلَمُ اللهُ عَلَا لَهُ لِمَا يَرْيِدُ ﴾ [هود: ١٠٧] وقال في أهل الجنة: ﴿ عَطَانَةُ عَيْرَ مَعَذُوذِ ﴾ [هود: ١٠٨].

قال: فاختلاف ختم الآيتين يدل على أن أهل النار ليس خلودهم أبديًّا بخلاف أهل الجنة؛ لأنه قال في أهل الجنة: ﴿عَطَآةٌ عَيْرَ بَحِّدُونِ ﴾ [هود:١٠٨] وقال في أهل النار: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود:١٠٨] وهال في أهل النار: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود:١٠٨] والفرق بين الآيتين ظاهر؛ لأن آية (السعادة) فضل فقال: ﴿عَطَآةٌ عَيْرَ بَحِّدُونِ ﴾ [هود:١٠٨] وآية النار (الشقاء) عدل فقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود:١٠٠] وهذا من فعله الذي أراد وليس المعنى أنه (فعال لما يريد) سيفعل في المستقبل خلاف ذلك كما فهمه ابن القيم رَحَمَهُ اللهُ ، فإن هذا فهم غير سليم بلا شك، بل إن مناسبة ختم الآية بقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ هو أنه لما كان الشقاء غير محمود قال: هذا من فعل الله، والله يفعل ما يريد مع أنه لم يظلمهم.

ومن فوائد قوله تعالى: ﴿ يَلْكَ ءَايَتُ أَلَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا أَلَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴾:

1- أن القرآن كلام الله تعالى؛ لأن الله تعالى أضافه إلى نفسه فقال: ﴿ اَينَ ثُالُوهَا ﴾، وما أضيف إلى الله ولم يكن عينًا قائمة بنفسها فهو من صفاته؛ لأنه لابد أن يكون هذا المضاف قائبًا بشيء، فإذا كان صفة فلن يكون إلَّا صفة الله عزَّ وجلَّ، فإذا قلنا: كلام الله فهذا إضافة صفة، وإذا قلنا: هذا مخلوق الله فهذا ليس إضافة صفة؛ لأن المخلوق عينٌ قائمة بنفسها، ف (ناقة الله) غير صفة لأنها عين قائمة بنفسها، قال جلَّ وعلا: ﴿ فَإِذَا سَوَيَتُهُ وَنَفَخَتُ فِيهِ مِن رُوحِي ﴾ ليست صفة بل هي مخلوقة؛ لأنها لو كانت صفة الله ما بانت منه، وهنا بانت من الله وحلَّت في جسد آدم، وليست صفة من صفات الله؛ لأنها بائنة منه،

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٩٧٤)، والنسائي (٢٠٣٧)، وابن ماجه (١٥٤٦).

فإضافة الروح إلى الله هنا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، ولهذا لا يمكن أن نقول: إن هذه جزء من روح الله التي هي صفته، هذا شيء مستحيل إذ لو قلنا بهذا لحلَّ شيء من الله في مخلوقاته.

٢- أن من كان وكيلًا عن الغير فله حكم ذلك الذي وكله؛ لأن الله أضاف التلاوة إليه مع أن التالي رسوله، فدلً هذا على أن حكم ما نفذه الرسول بها أرسل به حكم ما قاله المرسِل.

٣- أن كتاب الله تعالى كله حق ليس فيه باطل، وإذا أخذنا هذه الكلمة على عمومها قلنا: جميع أحكامه حق، وجميع أخباره حق، وليس فيه تناقض ولا اختلاف؛ لأنه لو كان فيه تناقض أو اختلاف لكان أحد المتناقضين باطلًا، والقرآن ليس فيه شيء باطل بل كله حق.

إثبات رسالة النبي ﷺ حيث قال: ﴿ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ فيكون المتلو عليه هذه الآيات قطعًا رسو لا لله رب العالمين.

وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ﴾ فالله تعالى؛ لقوله: ﴿ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْمَالِمِينَ ﴾ فإن قال قائل: الآية هنا نفي
 وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ﴾ فكيف تقول إنها دالة على إثبات؟.

نقول: إن هذا النفي ليس مطلقًا بل هو نفي لإرادة شيء معين وهو الظلم، إذن فغير الظلم بريده.

٣- أن الظلم ممكن في حق الله تعالى ولكنه لا يريده لكمال عدله، وجهه أنه قال: ﴿وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعَالَمِينَ ﴾ ولم يقل: (لا يمكن أن يريد الله ظليًا) على أنه لو قال: (لا يمكن) لم يدل على انتفاء الظلم لو أراده، وحينئذ يكون فيه رد على القائلين بأن الظلم في حق الله محال لذاته، وهم الجهمية حيث يقولون: إن الظلم في حق الله مستحيل لذاته، لا لأنه غير مراد الله تعالى بل لذاته، وعلى قولهم يكون تمدح الله تعالى بنفي الظلم عنه لغوًا لا فائدة منه؛ لأن ما لم يمكن لا يصح أن يكون مدحًا أو أن يتمدّح به من كان ممتنعًا عليه، فالظلم في حق الله ممكن عقلًا ولكنه ممتنع شرعًا وعدلًا. ولو شاء الله تعالى أن يعذب المطيع لأمكن ولكنه لكمال عدله لا يمكن أن يعذبه؛ لأنه ظلم، وهم يقولون: لا يمكن أن يظلم الله تعالى أبدًا، الظلم مستحيل لماذا؟ أليس يمكن أن الله يعذب المطيع الذي أمضى طول عمره في طاعة الله؟ قالوا: نعم، يمكن، لكن هذا ليس بظلم؛ لأنه فعله فيها يملُّكه، فالعبد ملك لله، فإن فعل به أي شيء فليس بظالم له. هذا وجهة نظرهم لكنها وجهة فاسدة؛ لأنه لو قال لك قائل: افعل كذا سأثيبك، ولا تفعل كذا فإن فعلت عاقبتك، ثم فعلت ما أمرك به وما وعدك الإثابة عليه ثم عذبك أشد العذاب هل هذا ظلم عقلًا أو غير ظلم؟ هذا ظلم ولو كان مالكًا لك، لو أن السيد قال لعبده: يا عبد أعِدُّ الغداء واجعل فيه كذا وكذا وقدَّمه لي، ففعل على الوصف الذي أُمِرَ به، وأتى به في الزمن المطلوب، ثم أخذ السيد خشبة وجعل يضربه بها، فإنه يكون ظالمًا ولو كان عبده. عقلًا يكون ظالمًا، هم يقولون: يجوز أن يمضي الإنسان عمره كله في طاعة الله امتثالًا لأمر الله وإذا مات يخلده في النار، وإذا فعل هذا ليس بظالم؛

لأنه فعله في ملكه. نقول: إذا كان الأمر كذلك وكان الظلم على زعمكم محالًا فإن الله تعالى لا يصح أن يقال: إنه ينفى الظلم عن نفسه تمدحًا بذلك.

٧- أنه إذا انتفت إرادة الظلم انتفى الظلم، وجه ذلك: أن الله لا مكره له، فإذا كان لا يريد الظلم سبحانه وتعالى فنفي إرادة الظلم نفي للظلم، وحينئذ لا يكون بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامِ فِنْ إِرَادة الظلم، ونفي الظلم ونفي الظلم تستلزم نفي الظلم، ونفي الظلم يستلزم نفي إرادة الظلم؛ لأنه لو أراد أن يظلم لظلم، إذن لو أن أحدًا من الناس قال لي: كيف تجمع بين هذه الآية: ﴿وَمَا الله يُرِيدُ ظُلُما لِلْعَلَمِينَ ﴾ وبين قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمْ لِنَمَ الله إرادته؛ لأن الله لهم: لا منافاة؛ لأنه إذا انتفاء إرادة الظلم لزم نفي الظلم، وإذا انتفى الظلم لزم انتفاء إرادته؛ لأن الله تعالى قادر لو أراد أن يظلم لظلم.

٨- إثبات الصفات السلبية؛ لأن ما وصف الله به نفسه ينقسم إلى قسمين: ثبوي وانتفائي، أو إن شئت قل: سلبي، فالثبوي كله صفات كال، كل صفة أثبتها الله لنفسه فهي صفة كال، والانتفائي كله صفات نقص ولكنه متضمن لثبوت كاله، ففي قوله تعالى: ﴿وَمَا اللهُ بِغَنفِلِ عَمَّا وَالانتفائي كله صفات نقص ولكنه متضمن لثبوت كاله، ففي قوله تعالى: ﴿وَمَا اللهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعَمَّلُونَ ﴾ [البقرة:٧٤] نفي الغفلة؛ لكمال علمه ومراقبته، وقوله: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمْ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وعلمه، وهلم جرَّا.

ومن هوائد هوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾:

ا - عموم ملك الله تعالى؛ لقوله: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ و(ما): موصولة تفيد العموم.

٢- انفراد ملك الله تعالى بذلك أي: أن الله وحده هو المالك لها، وهذا يؤخذ من تقديم الخبر؛ لأن
 القاعدة المقررة عند البلاغيين وأصحاب الأصول أن تقديم المعمول يفيد الحصر.

٣- إثبات السموات والأرض، وهو أمر معلوم ولا ينكر، ولكن الفائدة من هذه الفائدة بيان عظمة الله تعالى بخلق هذه المخلوقات العظيمة التي قال الله عنها: ﴿ لَخَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ الشَّعَالَ الله عنها: ﴿ لَخَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ السَّعَالَ الله عنها: ﴿ لَخَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللهِ عَلَمُونَ ﴿ اللهِ عَنها: ٥٧].

أن مرجع الأمور إلى الله وحده؛ لقوله: ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾.

٥- أن من حاول أن يشرع للخلق شيئًا سوى ما شرعه الله فقد شارك الله أو فقد جعل نفسه شريكًا مع الله. وجه ذلك: أن الله حصر مرجع الأمور إليه فقال: ﴿وَإِلَى اللهِ ﴾، فمن حاول أن يشرع للناس أمورًا لم يشرعها الله فقد جعل نفسه شريكًا مع الله تعالى.

٣- بيان سعة الله تعالى حيث كانت جميع الأمور ترجع إليه؛ لأن الأمور جمع أمر وهو محلى

(بأل) فيفيد العموم، فكل الأمور ترجع إليه، الدقيقة والجليلة، قال الله تعالى: ﴿مَامِن دَاَبَةٍ إِلَّا هُوَ عَاخِذًا بِنَاصِيَنِهَا ﴾ [هود:٥٦] كل الدواب صغيرها وكبيرها فالله تعالى آخذ بناصيتها فهو الذي يوجهها ويدبرها، العاقل منها وغير العاقل.

إثبات أن السموات جمع، وقد بيَّنت آية أخرى أن عددها سبع سموات، أما الأرض فجاءت في القرآن مفردة ولكن الله أشار إلى عددها في قوله: ﴿ اللَّهُ اللَّذِى خَلَقَ سَبَّعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق:١٢] وجاءت السنة صريحة في ذلك في قول النبي ﷺ: «مَن اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْض ظُلَّمًا طَوَّقَهُ الله إِيَّاهُ يَوْمَ القِيَامَة مِنْ سَبْع أَرضِينَ »(١٠).

## الله تعالى:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أَمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَا بِالْمَغُرُونِ وَتَنْهَوَكَ عَنَ الْمُنْ حَيْرًا المُنكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ عَامَكَ أَهْلُ الْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مَّ مِنْهُمُ الْمُوْمِنُونَ وَالْتَحَرَّامُهُمُ الْفَسِفُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٠]

## النفسيس النفسيس الله

قوله تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾، الخطاب لهذه الأمة، وقوله: ﴿ كُنتُم ﴾ قيل: في علم الله وذلك؛ لأن (كان) للماضي، ومعلوم أن هذه الأمة آخر الأمم فلا يمكن أن يتحدث عنها على أنها أمة بائدة، فمن ثُمَّ قال بعض العلماء: إن فعل الماضي هنا باعتبار علم الله أي: كنتم في علم الله خير أمة، وعلم الله سابق على وجود الأمم. وقيل وهو الصحيح: إن (كان) هنا ليست دالة على زمان، وإنها هي مبينة لاتصاف المبتدأ بالخبر وتحقق وجوده فيه، وهذا هو الأصح، ولهذا أمثلة منها:

قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَنْهُوا رَّحِيمًا ﴾ [النساء:٩٦].

وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيبًا ﴾ [النساء:١٥٨].

لا نقول: إن (كان) هنا تدل على الماضي، وإن هذه صفة زالت عن الله تعالى، لا، لكنها مسلوبة الزمن تدل على تحقق اتصاف اسمها بها دل عليه خبرها.

قوله: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾.

قوله: ﴿ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ أي: طائفة، وسبق لنا أن كلمة أمة تطلق في القرآن على أربعة معانٍ.

قوله: ﴿ غَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ يعني: أخرجها الله تعالى وبيَّنها وأبرزها، خير أمة أخرجت ولم يقل: خلقت؛ لأن هذه الأمة من وصفها الخروج والبروز، فخير أمة ظهرت وبرزت هي هذه

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٥٢)، ومسلم (١٦١٠).

الأمة، هناك أمم أخرجت للناس وظهرت وبانت لكنها لم تحصل لها الخيرية التي كانت لهذه الأمة. ثم بيَّن الله تعالى وجه هذه الخيرية بقوله: ﴿تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾.

فقوله: ﴿ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ سبق معنى الأمر بالمعروف ومعنى المعروف ومعنى النهي ومعنى النهي ومعنى النهي المنكر في قوله: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِوَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ ﴾ [آل عمران:١٠٤].

وقوله: ﴿وَتُوْمِنُونَ بِاللّهِ ﴾ هذا يشمل الإيهان بكل ما أمر الله الإيهان به، وتشمل أيضًا تطبيق كل ما أمر الله به فعلًا وكل ما نهى الله عنه تركًا؛ لأن من مقتضى الإيهان بالله أن تؤمن بها أخبر به؛ وعلى هذا فيكون جميع ما أخبر الله به من أمور الغيب داخلًا في الإيهان بالله، ومن تحقيق الإيهان بالله أن تذعن له وتقبل حكمه، وهذا يشمل جميع الإسلام، جميع الأعهال الصالحة، ولذلك كان من مذهب أهل السنة والجهاعة أن الإيهان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وتأمل كيف أخر الإيهان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن شأن الأمة أن تكون قاهرة غالبة آمرة ناهية، فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيهان بالله، وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون الإيهان بالله كان عنوان قوتها أن تكون آمرة بمظهروف ناهية عن المنكر.

يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَتُوَمِنُونَ بِأُللّهِ ﴾ الإيمان بالله: دائمًا نسمع كثيرًا من المؤلفين -يرجمهم الله-يقولون: إن الإيمان هو الإقرار، وبعضهم يقول: إن الإيمان هو التصديق، ولكن هذا على إطلاقه لا يصح باعتبار الإيمان الشرعي، فالإيمان الشرعي هو: الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، فمن صدق وأقر ولكن لم يقبل ويذعن فليس بمؤمن، ودليل ذلك أن أبا طالب عم رسول الله على كان مقرًّا ومعترفًا بصدق رسول على ومع ذلك لم يكن مؤمنًا؛ لأنه لم يقبل ما جاء به ولم يذعن له، وإلا فإنه يقول في قصائده.

لَقَـدْ عَلِمُـوا أَنَّ ابْنَنَـا لَا مُكَـدَّبُ لَـدَيْنَا وَلَا يُعْنَـى بِقَـوْلِ الأَبَاطِـلِ

(لقد علموا) يعني: قريشًا، (أن ابننا) وهو: محمد ﷺ، (لا مُكذبٌ لدينا) أي: نُصدقه، (ولا يُعنى بقول الأباطل) أي: لا يهتم بقول الكذب الباطل، ويقول:

وَلَقَـدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِيْنَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ البَرِيَّةِ دِيْنَا لَـوْلَا المَلَامَـةُ أَوْ حِـذَارِ مَـسَبَّةٍ لَرَأَيْتَنِي سَـمْحًا بِـذَاكَ مُبِيْنَا

أعوذ بالله! مع ذلك لم ينفعه هذا الإيهان بل مات على الكفر. فالإيهان شرعًا هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان.

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ ءَامَنَ أَهَلُ ٱلْكِتَنِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ﴾.

(لو) هذه شرطية، وفعل الشرط فيها (آمن) وجوابه (لكان خيرًا لهم)، (ولو) الشرطية إذا كان جوابها إثباتًا فالأفصح أن يقرن باللام، كما في هذه الآية: ﴿ وَلَوْ مَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَنِ لَكَانَ خَيْرًا جُوابِها إثباتًا فالأفصح أن يقرن باللام، كما في هذه الآية: ﴿ وَلَوْ مَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَنِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم ﴾ وكما في قوله: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أَجَعَلْنَاهُ أَجَعَلْنَاهُ أَجَعَلْنَاهُ أَجَاجًا ﴾ [الرَّعْرُف: ٢٠] والأمثلة على هذا كثيرة، وربها حذفت اللام ومنها قوله تعالى: ﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا ﴾ [الواقعة: ٧٠] ولم يقل: لجعلناه أجاجاً، أما إذا كان الخبر منفيًا فإن الغالب حذف اللام، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءً رَبُكَ مَا فَعَكُوهُ ﴾ [الأنعام: ١١٢] ولم يقل: (لما فعلوه)، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءً اللّهُ مَا أَقْتَ تَلُوا ﴾ [البقرة: ٣٥] ولا تقترن بها اللام إلَّا نادرًا، يعني قولك: لو شئت لما فعلت، هذا نادر ولكنه قد يرد، ووجه كونه نادرًا أن اللام تفيد التوكيد و (ما) تفيد النفي وبينها شبه تضاد، ولا يجمع بين الشيء وضده.

وتأتي (لو) مصدرية مثل (أن) وذلك إذا جاءت بعد (ودًّ) ونحوها فإنها تكون مصدرية، قال تعالى: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهَلِ الْكِئْنِ لَوَ يَرُدُّونَكُم ﴾ [البقرة:١٠٩]، أي ودوا ردَّكم، ﴿ وَدُّوا لَوَيَّدُ هِنُ فَيُدُهِنُ فَيُدُهِنُ فَيُدُهِنُ فَيُدُهِنُ فَيُدُهِنُ فَيُدَّهِ فَصارت تأتي مصدرية إذا جاءت بعد (ودًّ) وما أشبهها مما دلَّ على المحبة وتقول: أحب لو تذهب، أحب لو تفهم، أي أحب ذهابك، وأحب فهمك.

قال تعالى: ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَهُم ﴾. خيرًا لهم من الكفر لو آمنوا، كها قال تعالى: ﴿ وَلَوَ أَنَّهُمْ الْمَدُوا وَالَّا تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

ثم قال: ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾. منهم أي: من أهل الكتاب المؤمنون أي الذي آمنوا مثل: (النجاشي) من النصارى، و(عبدالله بن سلام) من اليهود، هؤلاء آمنوا إيهانًا وقر في قلوبهم.

قولة: ﴿وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾: الفسق هنا المراد به: الخروج عن طاعة الله خروجًا مطلقًا وهو: الكفر؛ لأن الفسق يراد به الخروج عن الطاعة خروجًا مقيدًا، ويراد به الخروج عن الطاعة خروجًا مقيدًا، كما قال الفقهاء رحمهم الله: إن فاعل الكبيرة فاسق؛ لأنه خرج عن الطاعة خروجًا مقيدًا بهذه المعصية التي فسق بها، والخروج عن الطاعة خروجًا مقيدًا بهذه المعصية التي فسق بها، والخروج عن الطاعة خروجًا مقال: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا وَمُهُمُ ٱلنَّالُ كُلُّمَا أَرَادُوا أَن

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٩٧) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٥٤).

يَغْرُجُواْمِنْهَا أَعِيدُواْفِيها ﴾ [السجدة: ٢٠] وقوله: ﴿وَأَكُثُرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴾.

### من فوائد الآية الكريمة:

وقال بعض العلماء: إن المراد بالعالمين العام خصوص عالم زمانهم، يعني: العالمين في هذا الزمن أي: في زمن بني إسرائيل، فيكون من باب العام الذي يراد به الخاص فلم يرد به العموم من الأصل، والعام الذي يراد به الخاص كثير في القرآن والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ فَي قوله: ﴿ وَ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ النَّاسُ ﴾ لا يراد به عموم الناس بل القائل واحد، وقوله: ﴿ إِنَّ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ أيضًا لا يراد به جميع الناس؛ لأنه لم يجمع هم إلَّا قريشًا، عامة البشر لم يجمعوا للرسول ﷺ وأصحابه، فيكون قوله: ﴿ وَ أَنِّي فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴾ [البقرة: ٤٧] عامًا أريد به الخاص، وعلى هذا فلا يكون في الآية عموم إطلاقًا، وحينئذ لا تعارض هذه الآية.

٢- أن هذه الأمة فَضَلَت غيرها بالخيرية لوصفٍ ليس في غيرها، وهي أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأما من سبقها فلا، يقول الله تعالى في بني إسرائيل: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَانُواً مِنْ بَغِي إِسْرَاءِيلَ عَلَى لِسَكَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَدَ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ٦١)، والترمذي (٣٠٠١)، وابن ماجه (٤٢٨٧) وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٣٠١).

يَعْتَدُونَ اللَّهِ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنَكِرٍ فَعَلُوهُ ۚ لِبَثْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللَّ

- ٣- أنه متى زال هذا الوصف الذي به فُضلت هذه الأمة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زال كونها خير أمة أخرجت للناس، وذلك لأن الحكم المعلل بعلة يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها، ويقوى بقوّتها ويضعف بضعفها.
  - \$- أهمية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لأن ترتب الخيرية عليه يدل على أهميته.
- أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما وجد في الأمة وجد الخير فيها، وكلما ضعف فيها ضعف الخير، ولهذا لما كانت الأمة قوية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلادنا كانت البلاد على خير ما يرام، ولما ضعف الأمر بالمعروف والنهي فات هذه البلاد من الخير بقدر ما فاتها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- أنه كلما ازداد الإنسان أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر كان خيرًا من غيره؛ لأن المعلق على
   وصف يقوى بقوّته ويضعف بضعفه.
- ٧- أن العامل أو أن العاملين يتفاضلون، من قوله: ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ وهذا واضح، وتفاضل العمال بتفاضل الأعمال، وتفاضل الأعمال الأعمال ثابت بالكتاب والسنة: ﴿لَّا يَسَتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ أُولِي الضَّرِرِ وَالمُجْهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلقَهُ ٱلمُجْهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلًا وَعَدَ ٱللّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلُ اللهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ النساء: ٩٥] فهذا تفضيل درجة وكلًا وعدا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن العامل يزيد وصفه بالطاعة وينقص بحسب ما معه من العمل.
  - ٨- أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- ٩- التنديد بأهل الكتاب حيث كفروا بالرسول على مع أنهم يدَّعون أنهم يريدون الخير، ولو
   كانوا صادقين في إرادة الخير لكانوا يؤمنون بالرسول على الله مع أنهم يدَّعون أنهم يريدون الخير، ولو
- أن أكثر أهل الكتاب فاسق مارق خارج عن الدين وهو كذلك، والقليل منهم آمن
   ويؤمن، وحتى الآن يوجد أناس من أهل الكتاب يؤمنون بالله.

## الله تعالى:

## ﴿ لَنْ يَضُرُّوكُمُ إِلَّا أَذَكَ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُّونَ ﴾ [آل عمران: ١١١]

## النفسينير المنافقة ال

الخطاب للنبي ﷺ وأصحابه المتمسكين بهديهِ، والفاعل في (يضروكم)، يعود على أهل الكتاب أي: لن يضركم أهل الكتاب إِلَّا أذى، وقوله: ﴿إِلَّا أَذَك ﴾ اختلف المفسرون فيها: هل هذا الاستثناء منقطع أم متصل؟ فمنهم من قال: إنه استثناء متصل؛ لأن هذا هو الأصل في الاستثناء.

وعلى هذا الرأي يكون في الآية شيء من الحذف تقديره: (لن يضروكم إِلَّا ضررَ أذَى) ليس ضرر عدوان حسِّي ببتر عضو أو أخذ مال، وإنها هو أذى، وذلك بأن يُسمِعُوكم ما تكرهون بالتوبيخ والاستهزاء وما أشبه ذلك، ولا شك أن الأذى نوع من الضرر لكنه ليس الضرر الذي يطلق عليه اسم ضرر.

والقول الثاني: أن الاستثناء هنا منقطع، وعلى هذا القول يكون المعنى: (لن يضروكم ولكن يؤذونكم) والأذية لا يلزم منها الضرر، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [الأحزاب: ٥٧] فأثبت أنهم يؤذون الله ورسوله.

وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللّهَ شَيْعًا ﴾ [آل عمران: ١٧٦]. وفي الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي، إِنَّكُم لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي»(١) فالضرر منتف عن الله، والأذية حاصلة، ومن أمثلتها قوله تعالى في الحديث القدسي: «يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ »(١)، ويوضح هذا أنه لو صلى إلى جانبك رجل قد أكل بصلًا أو ثومًا فإنك تتأذى برائحته ولكن هل يضرك؟ لا يضرك، وهذا القول أصح وهو أن الاستثناء منقطع، وهو وإن كان خلاف الأصل لكنه أعلى في البلاغة، لن يضروكم ولكن الأذى ستصبرون عليه والأذى ليس بضرر.

فإن قال قائل: هل هذه الآيةُ محكمةٌ عامة إلى يوم القيامة أو هي منسوخة خاصة بها كان قبل النصر؟، فالجواب: الأول، فإن قال قائل: يرد على دعواكم أن المراد الأول أن اليهود يعملون بنا اليوم ما هو من أشد الأضرار، ومعلوم أن خبر الله تعالى لا يخلف؟

فالجواب أن نقول: الخطاب للنبي ﷺ وأصحابه، ومن كان على مثل ما كان عليه النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٧٧)، والترمذي (٢٥٩٥)، وابن ماجه (٢٥٧٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٢٦)، ومسلم (٢٢٤٦)،.

وأصحابه فلن يضره اليهود ولا النصارى، أما من يعتقد أن الدين الإسلامي دين رجعية وتخلف ويُبدله بغيره من القوانين الرجعية الوضعية فهؤلاء لا يكتب لهم النصر، ويضرونهم بالأذى القولي والفعلي والاقتصادي وفي كل شيء، وإلّا فإن لام الله تعالى لا يخلف أبدًا. فقوم يقاتلون قتالًا جاهليًا مبنيًا على القومية المتمزقة وعلى أسس باطلة مضادة لدين الله فهؤلاء لا يستحقون النصر، ولذلك كانت اليهود الآن يفعلون الأفاعيل بنا، من يقدرون على الفعل ببدنه فعلوا، ومن لا يقدرون فإنهم يفعلون به ما يفعلون من المضار الاقتصادية العالمية. وحينئذ تبقى الآية محكمة غير منسوخة باقية إلى يوم القيامة، لكن المشروط يتوقف على الشرط، فانتفاء الضرر موقوف على وجود شرطه وهو أن نطبق سيرة من وعدوا بهذا الوعد وهم الرسول ﷺ وأصحابه.

وقوله: ﴿ وَإِن يُقَنتِلُوكُمُ يُوَلُّوكُمُ ٱلْإَذْ بَارَثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴾.

يعني: لو فُرض وحصل بين المسلمين وبين أهل الكتاب قتال ولَّووا الأدبار قال تعالى: ﴿لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاّءِ جُدُرِ ﴾ [الحشر:١٤]ولكن الخطاب لرسول الله ﷺ وأصحابه ومن كان على مثل هدي الرسول ﷺ وأصحابه.

وقوله: ﴿وَإِن يُقَنتِلُوكُمُ يُولُوكُمُ عندنا شرط وجوابه، الشرط المقاتلة، والجواب تولي الأدبار، فهم بمجرد ما يحصل بيننا وبينهم لقاء وقبل أن يصل أول سهم إليهم –والله أعلم في يفرون ويولون الأدبار، وهنا يقول: ﴿يُولُوكُمُ ٱلأَدْبَارَ ﴾أي: يجعلون الأدبار تليكم وهو كناية عن الانهزام؛ لأن المنهزم يولى ظهره المنهزم منه؛ ولهذا قال عبد الله بن الزبير ﴿يُنْكُ حينها حُوصر في مكة قال مُنشدًا:

وَلَسْنَا عَلَى الأَعْقَابِ تُدْمَى كُلُومُنَا وَلَكِنْ عَلَى أَقْدَامِنَا تَقْطُرُ اللِّمَا الذي تقطر الدماء أقدامه مُقبل، والذي تُدمى أعقابه مُدبر.

وقوله: ﴿ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴾ حذفت منها النون؛ لأنها وقعت جواب الشرط.

قال: ﴿ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴾، ﴿ثُمَّ ﴾ للمهلة والتراخي، و ﴿لَا يُنْصَرُونَ ﴾ فيها النون وهو محل إشكال؛ لأن (ثم) حرف عطف و ﴿يُولُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ﴾ معطوف عليه، والمعطوف على المجزوم يكون مجزومًا، ولكن نقول: (ثم) هنا ليست للعطف ولكنها للاستثناف والتقدير: (ثم هم لا يُنصرون) ولا بد من هذا التقدير؛ لأنها لو كانت عطفًا على قوله: ﴿يُولُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ﴾ لجزمت ولقيل: «ثم لا يُنصروا» وحينئذ يفسد المعنى؛ لأنه لو كان انتفاء النصر عنهم حين يقاتلوننا لأمكن لقائل أن يقول: إنهم ينتصرون بعد ذلك، ولصار انتفاء النصر مُقيدًا بها إذا قاتلونا، ولكن الأمر ليس كذلك، إنهم لا يُنصرون أبدًا سواء قاتلونا أم لم يُقاتلونا، ولهذا قال: ﴿ ضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ ﴾ فتبين

الآن أن «ثم» هنا ليست عاطفة ولكنها استثنافية، والفعل بعدها مرفوع؛ لأنها جملة مبتدأ بها لم تُعطف على منصوب ولا مجزوم.

وقوله: ﴿ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴾ النصر هو: المنعة والقوة والصرف وما أشبه ذلك. فمعنى «نَصَرْتُهُ» أي: صرفت عنه عدوه، وأيَّدتُهُ وقويَّتُهُ، هذا معنى النصر، فهؤلاء لا يُنصرون أبدًا. ولكن قد يقول قائل: إنه جرت حروب بين المسلمين وبين النصارى، وبين المسلمين وبين اليهود؛ فنُصِر النصارى على المسلمين، واليهود على المسلمين والجملة ﴿ لا يُنصَرُونَ ﴾ جملة خبرية، وخبر الله عزَّ وجلَّ لا يمكن إخلافه فها هو الجواب؟

من العلماء من قال: إن هذا في اليهود وإن اليهود ما انتصروا يومًا من الدهر على المسلمين أبدًا، بل من هزيمة إلى هزيمة، هُزم المسلمون في المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وهزموا في خيبر بني النضير ولم يقم لهم قائمة أمام المسلمين، وبناءً على هذا نقول: إن الآية خاصة باليهود أما النصارى فلم تتعرض لهم الآية. ولكننا نجيب بجواب أصح من هذا فنقول: الخطاب للمسلمين حين كانوا يمثلون الإسلام بالعقيدة والقول والفعل، وهم في هذه الحال سينتصرون على اليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفار، وحينئذ لا يشكل علينا تغلب النصارى الصليبين على المسلمين، ولا يشكل علينا تسلط اليهود على العرب؛ لأن القتال مع اليهود في راية العروبة قتال المسلمين، ولا يشكل علينا تسلط اليهود على العرب؛ لأن القتال مع اليهود في راية العروبة قتال جاهلية وقتال طائفة لطائفة، لا لدين، بل ربها اعتقد اليهود أنهم يقاتلون للدين، وهم على باطل وأن الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم مكتوبة لهم إلى يوم القيامة قال تعالى: ﴿ يَكَوّرِ ادّخُلُواً وَلَذَكُرُ فَلْنَقَلِبُواً خَسِرِينَ اللهِ الله العرب صار الواحد أنه لما كانت هزيمة عام ١٣٨٧ هـ لما دخلوا سيناء وما استولوا عليه من بلاد العرب صار الواحد من الجنود يأخذ التراب ويُقبله ثم يسجد عليه.

### إذن الجواب عندنا على وجهين:

الوجه الأول: أن ذلك خاص باليهود، وأن اليهود لم تقم لهم قائمة بعد أن أجلاهم الرسول على من المدينة، ثم بعد ذلك أُجلوا من خيبر.

والقول الثاني: أن المراد اليهود والنصارى ولكن بشرط أن يكون المقابل لهم يقاتل للإسلام؛ لتكون كلمة الله هي العليا.

#### من فوائد الآية الكريمة:

١ - فيه دليل على أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يضروا المسلمين، والواقع شاهد لذلك لما كان المؤمنون على الإيهان حقًا، أما لما تفرقوا وتمزقوا واختلفوا في دين الله فإن الله تعالى لم المؤمنون على الإيهان حقًا، أما لما تفرقوا وعزقوا واختلفوا في دين الله فإن الله تعالى الم المؤمنون على الإيهان حقًا، أما لما تفرقوا وعزقوا واختلفوا في دين الله فإن الله تعالى المؤمنون على المؤمنون على المؤمنون على المؤمنون على المؤمنون على المؤمنون على المؤمنون الله تعالى المؤمنون على المؤمنون المؤمنون على المؤمنون المؤمنو

يقول: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيكًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٥٩] لم يحصل ولم يتحقق لهم هذا الضيان من الله ﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا آذَكُ ﴾.

٢ – أنه لو تقابل المسلمون وأهل الكتاب في قتال فالمنتصر هم المسلمون قال تعالى: ﴿وَإِن يُقَنتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ﴾ وهذا الخبر صدق خَبَرُهُ لما كان المؤمنون على الإيهان الحق، ولكن لما اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات رفع الله عنهم هذا الالتزام ولم يلتزم لهم، وكانوا فريسة لأعدائهم من اليهود والنصاري. وكلما بعدنا عن الإسلام زاد افتراس هؤلاء الأعداء لنا، ووجه ذلك أن المسلمين إذا تخلوا عن الإسلام بقيت الموازنة بين قوىً مادية وأخرى، ومعلوم أن هؤلاء بالنسبة للقوى المادية سيكونون أقوى منا؛ لأننا إذا أضعنا أمر الله أضعنا القوى المادية، فإن من جملة أمر الله أن يكون لدينا قوة مادية. إذن فكلها أضعنا أمر الله حصل لهم من القوة علينا بقدر ما أضعنا من أمر الله، وكل درجة بدرجة، كلما نزلنا درجة ارتَقُوا درجة، وهذا الآن هو الواقع، تكاد أن تقول: إن السيطرة على البسيطة ليست للمسلمين ولكنها لغيرهم، حتى في بلاد المسلمين ليست السيطرة للمسلمين مع الأسف، لا نقول: إنهم مغلوبون عسكريًا، وقد يكونون غير مغلوبين عسكريًّا ولكن مغلوبون فكريًّا؛ لأن الذين يقودون المسلمين فكريًّا هم الكفار من أتباع الهوى والصد عن سبيل الله وفتح أبواب الكفر على اختلاف مُسمياتها حتى ضاع المسلمون وصاروا يُدبّرون من الخارج، وليس من شرط التدبير أن تحتل العساكر بلاد الإسلام، إذا استعمرت الأفكار بالنسبة للقادة فسد الناس، ولهذا يجب أن نكون منهم على حذر، فقوله تعالى: ﴿ وَإِن يُقَنِّتُلُوكُمُ أَوْلُوكُمُ ٱلْأَذْبَارَ ﴾ نقول: إن هذا الخبر صدق مُخْبَرُهُ حين كان المسلمون متمسكين بالإسلام كان عدوهم مرعوبًا منهم مسيرة شهر "نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرِ" الْأنهم متمسكون بدين الله، منصورون بنصر الله.

٣ - أن أهل الكتاب إذا قاتلونا لا يكتفون بوضع السلاح بل يولون الأدبار ويهربون، لا يمكن أن يقفوا حيال المسلمين، لذلك قال تعالى: ﴿ يُولُوكُمُ ٱلأَدْبَارَ ﴾ وهذا أشد ما يكون من الانهزام، عدوك إذا هرب منك وولاك دبره حينئذ تُسيطر عليه تمامًا.

أن هؤلاء لا يُنصرون، وهل المُراد لا يُنصرون علينا أم المُراد لا يُنصرون نصرًا مُطلقًا؟ نقول: لا يُنصرون علينا وهو أيضًا مشروط بأن نتمسك بديننا عقيدةً وقولًا وعملًا وإلّا فسيُنصرون علينا بقدر ما أهملنا من ديننا.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٥) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٥٢١).

## الله تعالى:

﴿ ضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِعَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِعَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَاعَضُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٢]

## النَّفَيْنِيْرِ اللَّفَيْنِيْرِ اللَّفَانِيْرِ اللَّ

الهاء فيها ثلاث قراءات:

الأولى: (عليهِمُ).

الثانية: (عليهُمُ).

الثالثة: (عليهِم). بدل من عليهِمُ.

فصارت الهاء فيها قراءتان: الضم والكسر، والميم فيها قراءتان: الضم والكسر.

وقوله تعالى: ﴿ صُرِيتَ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَةُ ﴾ لم يبين الضارب ولكنه معلوم وهو الله عزَّ وجلَّ، فأبهمه للعلم به كقوله تعالى: ﴿ وَخُلِقَ ٱلإِنسَانُ صَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨] مع أن الله هو الذي خلقه، ولكن من طريقة القرآن أن الأشياء غير المرغوبة يُعبر الله عنها بصيغة الفعل المبني للمجهول، بخلاف الأشياء المرغوبة فيُعبر عنها باسم الفاعل كقوله تعالى: ﴿ وَأَنّا لاَندَّرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلأَرْضِ أَمْ أَرَادَ وَجلَّ، الله عنها الله عنها بالله عنها بالله عنها المقوله تعالى: ﴿ وَأَنّا لاَندَّرِى ٓ أَشَرُ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلأَرْضِ أَمْ أَرَادَ وَجلً ، وَهِل عَلَى الله وَله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَل الله عَلَى الله و عام ، والأصل العموم؛ الله المحل العموم؛ الله على الله عنه الله الكتاب من اليهود والنصارى أنه خاص باليهود؟ اختلف في هذا أهل الكتاب المذكورين في قوله: ﴿ وَلَوْ مَامَن المَلُ اللَّصِل العموم؛ الله عنه عود على أهل الكتاب المذكورين في قوله: ﴿ وَلَوْ مَامَن المَلُ اللَّمِل العموم؛ المعموم عليهم يعود على أهل الكتاب المذكورين في قوله: ﴿ وَلَوْ مَامَن المَل العموم؛ المعمور عليهم عنود على أهل الكتاب المذكورين في قوله: ﴿ وَلَوْ مَامَن المَلُ اللَّم الله عَلَى اللَّه الله عَلَى اللَّه الله الكتاب من اليهود والنصارى، وإذا قُدِّر أنه صار أن الذلة عمران: ١١٥ فالله وإلَّا فالأصل أن الذلة معرف وقت من الأوقات فإنها ذلك لسبب يقتضيه، فهو خلاف الأصل وإلَّا فالأصل أن الذلة مضوء ونه عليهم.

وَقُولُه: ﴿ ضُرِيَتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ ﴾ الذلة هنا بمعنى: الإهانة، أي: أن الله تعالى أهانهم.

وقوله: ﴿ الذِّلَّةُ ﴾ عَلَى وزن (فِعْلَة) وهي تختلف عن الذُّل؛ لأنها تدل على ذِلة معينة مخصوصة، قال ابن مالك:

وفَعْلَــــة لمـــــرة كجَلــــسة وفِعْلَــــة لهيئــــة كجِلْـــسة

ف «ذِلة» على وزن فِعلة أي: ذلة مخصوصة كها تقول: جلس فلان جِلْسة الأسد يعني جِلْسَة معروفة، هذه الذِلة ذلة – والعياذ بالله – لا تخرج من قلوبهم؛ لأنه قال: ﴿ ضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ ﴾ فكما أن النقش في السكة المضروبة لا يتحول ولا يزول فكذلك هذه الذلة.

قوله: ﴿أَيِّنَ مَا نُقِفُوا ﴾ أين: ظرف مكان تدل أيضًا على عموم الأمكنة، ويؤكد عمومها «ما» الزائدة، أينها و «ثقفوا» بمعنى: وجدوا، يعني: في أي مكان وجدوا فإن الذلة مضروبة عليهم، كها في قوله تعالى: ﴿وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُكُوهُمْ ﴾ [البقرة: ١٩١] يعني: حيث وجدتموهم، فهؤلاء اليهود والنصارى من بني إسرائيل ضربت عليهم الذلة في أي مكان كانوا من الأرض فهم أذلاء؛ لأن الله ضرب عليهم الذلة.

قال تعالى: ﴿ إِلَّا بِحَبّلِ مِنَ اللّهِ وَحَبّلِ مِنَ النّاسِ ﴾، الحبل: هو السبب، وسُمي السبب حبلًا؛ لأنه يوصل إلى المقصود كيا يوصل الحبل إلى المقصود فيها لو أدلى الإنسان دلوه إلى بئر مثلًا، فإنه يتوصل به على المقصود، قال بعض أهل العلم: إن الحبل من الله هو الإسلام؛ لأن الإسلام فيه العزة وفيه النصر وفيه الظهور، فهم أذلاء إلّا أن يُسلموا فيكون المُراد بالحبل من الله هو: الإسلام، فإذا أسلموا ارتفعت عنهم الذلة، وقيل: المُراد بالحبل من الله: الذمة، يعني: أن يكونوا من أهل الذمة وذلك أن الإسلام يحمي أهل الذمة ويُدافع عنهم، ولهذا يجب علينا بالنسبة لأهل الذمة حمايتُهم عمن يعتدي عليهم في مالٍ أو دم أو عرض؛ لأنهم تحت رعايتنا وهم يبذلون لنا الجزية ما لم ينقضوا الذمة، فإن نقضوا الذمة فإنهم يعودون كالحربيين يُقْتَلون لانتقاض عهدهم، فصار المُراد بالحبل من الله على قولين:

القول الأول: أنه الإسلام.

والقول الثاني: أنه الذمة.

وأما قوله: ﴿وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ﴾ فإن ظاهره العموم، يعني: بسبب من الناس أي: الناس يدافعون عنهم ويرفعون معنوياتهم ويُعزِّزونهم، ولكن ما هو الحبل من الناس؟ قيل: إنه العهد والأمان، فالعهد كالذي يجري بين المسلمين وبين الكفار يحصل بينهم عهد أن لا يعتدي أحدٌ على أحد وأن تبقى هُدنة كها حصل في غزوة الحديبية، والأمان أن يدخل رجل من المشركين أو من اليهود والنصارى بأمان من أحد من المسلمين يؤمِّنه، والفرق بين العهد والأمان: أن الأمان يصح من كل واحد من المسلمين؛ لقول النبي على الله الله الإمام أو قائد الجيش أو ما أشبه ذلك. والفرق بين يكون إلا بين أهل الحل والعقد يعني: بين الإمام أو قائد الجيش أو ما أشبه ذلك. والفرق بين العهد والأمان والذمة أن الذمة حقوقًا تجب على المسلمين يُدافعون بها عنهم؛ ولهذا يأخذ المسلمون الجزية منهم عوضًا عن ذلك، فالحبل من الناس هو العهد والأمان، ويحتمل

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٥٧) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٣٣٦).

أن الحبل من الناس أعم من ذلك أي بأن يكون المُراد به: العهد والأمان والنُصرة والإعزاز كها حصل لليهود الآن من النصارى من الأمريكان وغيرهم، فإن اليهود أذلة قد ضرب الله عليهم الذلة والهوان لكن الأمم النصرانية الآن تساعدها وتعززها لا محبة لها ولكن من أجل أنها ضد المسلمين، فيكون المراد بالحبل من الناس هنا: ما هو أعم من العهد والأمان، ومعلوم أنه إذا صلح اللفظ للعموم فإن الأولى أن يبقى على عمومه، فيكون المراد بالحبل من الناس: أيّ مساعدة منهم وهماية كالعهد والأمان والنُصرة والولاية وما أشبهها.

قال تعالى: ﴿وَبَآءُو بِعَضَبِ مِّنَ اللّهِ ﴾، (باؤوا): أي: رجعوا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالنّيِنَ تَبُوّءُو اللّهَ الدّارُ وَالْإِيمَنَ ﴾ [الحشر: ٩] أي: سكنوها، فهذه المادة (الباء، والألف والهمزة) تدل على الرجوع والاستقرار، والمعنى: أنهم رجعوا بغضب من الله أي: مُصطحبين للغضب، والغضب: صفة انفعالية لا فعلية، والفرق بين الانفعالي والفعلي، أن الفعلي يكون باختيار الإنسان وبالجوارح الظاهرة كالبطش مثلًا، والانفعالي يكون بغير اختيار الإنسان وهو من القوى الباطنة؛ فالغضب: صفة انفعالية وليست فعلية، ولهذا تأتي للإنسان بغير اختياره، يستثيره أحد من الناس فيغضب، ويحمر وجهه، وتنتفخ أوداجه، ويقف شعره وربها يقتُل مَنْ أمامه، وربها يُطلق نساءه، وربها ينتحر أيضًا، نسأل الله العافية. فالغضب إذن صفة انفعالية وهو كها قال النبي على الناس فيغضب الأنسان الآدمي البشر، أما غضب الله عز وجل فهو صفة من صفاته التي يجب إثباتها له على الوجه اللائق به جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى يغضب ويرضى ويسخط ويكره ويجب، وكل هذه الصفات ثابتة لله تعالى غلى الوجه الذي يليق به، جل وعلا.

وقوله: ﴿ يَعْضَبِ مِّنَ اللهِ ﴾: هذه الجملة مما يؤيد القول بأن المُراد بقوله: ﴿ ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ اللّهِ اللهود؛ لأنهم هم المغضوب عليهم، و (مِنْ) للابتداء أي: بغضب صادر منه، وربيا يقول قائل: إنها أعم من أن يكون الغضب صادرًا من الله، بل بغضب من تقدير الله، وعلى هذا تكون «مِنْ» للسببية ويكون المُراد بالغضب: غضب الله وغضب غيره، وهذا هو السر في قوله: ﴿ مِنَ لا النّا اللهِ عَلَيْهِمْ عَيْرِهُ الْمَعْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الشّاآلِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧] ولم يقل: (غير الذي غضبت عليهم)؛ لأن هؤلاء مغضوب عليهم من قِبَل الله ومن قبل أولياء الله.

وقوله: ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ﴾.

الضارب هو الله تعالى، والمسكنة هي الفقر، فهم أذلاء ليس عندهم شجاعة، فقراء ليس عندهم غِنى، ولكن يجب أن نعلم أن الغِنى ليس كثرة العرض إنها الغِنى غِنى النفس والقلب،

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ٦١)، والترمذي (٢١٩١)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف سنن الترمذي».

فهؤلاء قد ضربت عليهم المسكنة، فهم دائمًا في فقر حتى لو حصّل الإنسان منهم ملايين الملايين فهم في فقر، ولذلك حتى الآن نجد أن اليهود أحرص الناس على المال، وأنهم لا يمكن أن يبذلوا فلسًا إِلَّا وهم يؤملون أن يحصلوا درهمًا، ولا يبذلون درهمًا إِلَّا ويؤملون أن يحصلوا دينارًا، وهذه حالهم ومن ثم صاروا من أغنى العالم إن لم نقل هم أغنى العالم، لكنهم أغنى العالم بكثرة العرض لا بالقلب والنفس، فهم أشد الناس فقرًا.

قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللّهِ ﴾؛ ﴿ ذَالِكَ ﴾ المشار إليه: ما سبق من ضرب الذلة والغضب والمسكنة، والمشار إليه: مفرد مذكر وإن كان ثلاثة أشياء؛ لأن الإشارة عادت إليها باعتبار أنها مذكورة، فيكون تقدير الإشارة ذلك المذكور ، قوله: ﴿ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ الله. يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ الله على يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ الله على اتصاف اسمها بخبرها، و ﴿ يَكُفُرُونَ ﴾ فعل مضارع يدل على استمرار الكفر منهم وهو كذلك، فإنهم كانوا يكفرون بآيات الله مع ظهورها وبيانها حتى إنهم قالوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام: ﴿ الجَعَلُ لَنَا إِلنَهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهُ ﴾ [الأعراف: ١٣٨]. مع أنه قد قال لهم: إن الله إله واحد، فهم يكفرون بآيات الله، ومن جملة كفرهم أنهم كفروا بمحمد عليه مع معرفة الإنسان لابنه ومع ذلك كفروا به عليه الصلاة والسلام.

وقوله: ﴿ يَكُفُرُونَ بِنَايَتِ ٱللّهِ ﴾ الآيات جمع آية وهي: العلامة على الشيء التي إذا وجدت كان الشيء موجودًا؛ لأنها علامته، كما لو قلت مثلًا: علامة طلوع الشمس أن ترى ضوءها على رأس الجبل، فهنا متى رأيت ضوءها على رأس الجبل فهي طالعة.

وآيات الله تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين: آيات كونية، وآيات شرعية، وكلها علامات على الله عزَّ وجلَّ، أما الآيات الكونية: فهي المخلوقات كالشمس والقمر والأرض والنجوم والجبال والدواب وغيرها، وكل مخلوق لله فهو آية من آياته سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.

أما الآيات الشرعية: فهي ما جاءت به الكتب التي أنزلها الله على الرسل، وإن شئت فقل: ما جاءت به الرسل؛ ليعم الكتب والسُنن، ومعنى كون الشيء آية: أن غير الله لا يمكن أن يحصل له ذلك أو أن يأتي به إلى يكن آية.

يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبُ مَثَلُّ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلْأَيْنِ تَدْعُوكِ مِن دُونِ اللهِ عَزَّ وَجلَّ النَّاسُ ضُرِبُ مَثَلُّ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَ اللهِ عَلَّ وَإِن يَسْلَتُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِدُوهُ مِنْ لَهُ ﴾ [الحج: ٧٣] هذا تحدُّ بالآيات الكونية: الذباب، في قوله: ﴿ لَا عَلْمَ اللهِ عَزَّ وَجلَّ : ﴿ قُللًا عَلَى اللهِ عَنَّ وَجلًا فَوْلَهُ اللهِ عَنَّ وَجلًا فَوْلَهُ اللهِ عَنَّ وَجلًا فَوْلَهُ اللهِ عَنَّ وَجلًا فَوْلَهُ اللهِ عَنَّ وَجلًا فَلَا إِن اللهِ عَنْ وَجلًا فَوْلُهُ اللهِ عَنْ وَجلًا فَوْلُهُ اللهِ عَنْ وَجلًا فَوْلَ اللهِ عَنْ وَجلًا فَوْلَهُ اللهِ عَنْ وَجلًا فَلُونِ ٱلْمَا عَلَى اللهِ عَنْ وَجلًا فَلُونِ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ وَجلًا فَلُونِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

آلإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨]، ولهذا صار آية لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل القرآن أبدًا لا من جهة صدق الأخبار ونفع القصص وعدالة الأحكام وبلاغة الكلام إلى غير ذلك، ولو لم يكن منه إلّا أنك لو تردده صباحًا ومساءً ما مللته وغيره من الكلام لو قرأته عدة مرات مللته وتركته، أما القرآن فسبحان الله لا تمل، الفاتحة تقرؤها في اليوم على الأقل سبع عشرة مرة ومع ذلك تقرؤها في الركعة الثانية كأنك لم تقرأها في الركعة الأولى من إشفاقك عليها ومحبتك لها، وهذا لا شك أنه من آيات الله.

إذن الآيات الكونية هي المخلوقات، والآيات الشرعية ما جاءت به الرسل. كل الشرائع آيات شرعية، وسميت آية؛ لأنها تُعْجِز الغير، فلا يمكن أن تأتي بمثلها.

والآيات الكونية تتعلق بالربوبية، والآيات الشرعية تتعلق بالربوبية والألوهية، ولهذا فهي منهج عبادة للخلق كما أنها من حيث كونها حكمًا تتعلق بالربوبية، فإن لها علاقة وصلة بالربوبية؛ لأن الرب هو الخالق المالك المُدبر.

قوله تعالى: ﴿ يَكُفُرُونَ بِعَايَئتِ ٱللّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٌّ ﴾ هذا أيضًا من أفعالهم الشنيعة أنهم يقتلون الأنبياء، وهذا أعلى ما يكون من الجناية على البشر. الضرب، الحبس، الإهانة، الأذى كله دون القتل، فأعلى أنواع الأذية القتل، هؤلاء يقتلون الأنبياء – والعياذ بالله – إمَّا قتلًا أو ذبحًا بالسكين أو رميًا بالحجر أو بالسهم أو غير ذلك، المهم أنهم يقتلون الأنبياء فأخل هؤلاء بالتوحيد والرسالة، بالتوحيد بكفرهم بآيات الله، وبالرسالة بقتلهم الأنبياء.

وقوله: ﴿ وَعَيْرِ حَقٌّ ﴾ هذه الصفة ليست قيدًا ولكنها كشف وإيضاح، لو قلنا إنها قيد لزم من ذلك أن ينقسم قتل الأنبياء إلى قسمين: قسم بحق وقسم بغير حق، وهذا لا يكون؛ لأن قتل الأنبياء كله يكون بغير حق. ولو قلنا إنها للإيضاح والكشف، صار المعنى يختلف فلا تكون قيدًا بل تكون لبيان الواقع أي: أن قتل الأنبياء بغير حق، فيكون المقصود بذلك شدة التوبيخ لهؤلاء، وأنهم يقتلون أشرف الخلق بغير حق، هذه لها نظائر منها قوله تعالى: ﴿ يَنَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْرَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ اللَّذِي خَلَقَكُمْ وَ اللَّيْفِ وَ الكشف والبيان وليست للقيد. ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهِا اللَّيْفِ وَ الرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لَمُ السِّ تَعِيبُواْ بِلَهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ اللَّهُ عِلْمَ فَي اللَّهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ الل

قسم يُراد به الإحياء، وتسم يُراد به الإماتة، وهذا غير صحيح، إذن فقوله: ﴿لِمَا يُحْيِيكُمُ ﴾ بيان وكشف لما يدعو إليه وأنه على لا يدعو الناس إلَّا لشيء يُحييهم.

يقول: ﴿ ذَالِكَ بِمَا عَصُوا ﴾ هذا من باب التوكيد: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾؛ لأن الكفر عصيان لكن كأن الجملة هذه – والله أعلم – تعليل لذلك. فكان الكفر سببًا لضرب الذلة عليهم

والمسكنة والغضب؛ لأنه عصيان ومخالفة.

قوله: ﴿وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ تعود إلى قتل الأنبياء. فقتل الأنبياء عدوان، والكفر بالله معصية مع العلم بأنه كله معصية، ولكن هذا للعدوان أقرب، وهذا للمعصية أقرب.

#### من فوائد الآية الكريمة:

١ - أن هؤلاء الذين ينتسبون للكتاب ولاسيها اليهود منهم قد ضربت عليهم الذلة، فهم أذل الناس حتى إنه قيل: إن اليهودي لا يمكن أن يُشهر السلاح على من مرَّ عليه بغير سلاح، يعني: لو كان مع اليهودي سلاح ومرَّ عليه شخص بغير سلاح سقط السلاح من يده من شدة ما ضُرب عليه من الذلة.

أن هؤلاء اليهود قد يكون لهم عزة بحبل من الله أو حبل من الناس. نحن قلنا: إن المُراد بالحبل من الله إما الإسلام أو الذمة، إن كان هو الإسلام فإن الاستثناء مُنقطع؛ لأنهم إذا أسلموا لم يكونوا من أهل الكتاب بل صاروا من المسلمين، وإن كانت الذمة فالاستثناء مُتصل.

٣ - أن أهل الكتاب قد ترتفع عنهم الذلة بحبل من الله أو حبل من الناس.

أن الناس قد ينصر بعضهم بعضًا بالباطل، وهذا عائد إلى قوله: ﴿وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ وهذا الواقع المحسوس أن من الناس من ينصر غيره بالباطل؛ لأن الناس ليسوا كلهم أهل عدل بل فيهم أهل المحدوان الذين يُساعدون أهل العدوان.

ومنهج أهل السُّنة والجماعة في مثل الده العضب لله تعالى؛ لقوله: ﴿وَيَآءُو بِعَضَبِ مِنَ اللّهِ ومنهج أهل السُّنة والجماعة في مثل المده الصفة: إثباتها لله على الوجه اللائق به، وأن الله يغضب وينتقم، ولكن أهل البدع يقولون: إن الله لا يغضب وحاشاه من الغضب، فقدّموا الرأي على النص قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، والله عز وجل مُنزه عن ذلك، أحدٌ صمد ليس له قلب بمعنى أنه لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه أحدٌ صمد. قال ابن عباس: الصمد الذي ليس له جوف. فعلى هذا يقولون: إن الغضب الذي وصف الله به نفسه ليس بثابت له؛ لأنه مُنزه عنه، ولهذا لا يكون الغضب إلَّا في مقام القوة ويُقابله الحزن ويكون في مقام الضعف، ولكن أهل السُّنة والجماعة قالوا: لسنا أعلمَ بالله من نفسه، وقد وصف نفسه بالغضب فنحن نؤمن بأن الله يغضب، وأن جميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه بابها واحد، يجب إثباتها بدون تمثيل، ولا يلزم إذا كان غضب المخلوق هو غليان دم القلب الانتقام أن يين ذواتها فرقًا، بدون تمثيل، ولا يلزم إذا كان غضب المخلوق هو غليان دم القلب الانتقام أن بين ذواتها فرقًا، غليان دم القلب نقول: هذا غضب المخلوق، أما غضب الخالق فيختص به جل وعلا كما أنكم أنتم غليان دم القلب نقول: هذا غضب المخلوق، أما غضب الخلوق هي: ميل القلب إلى ما ينفعه أو يضره، غليان دم القلب نقول: إن الله مريد مع أن إرادة المخلوق هي: ميل القلب إلى ما ينفعه أو يضره، أي: لطلب منفعة أو دفع مضرة، فهل الإرادة التي أثبتموها لله تعالى بهذا المعنى؟ سيقولون: (لا) نحن

نثبت لله إرادة تليق به وتخالف إرادة المخلوق. نقول: يجب عليكم إذن أن تثبتوا لله غضبًا يليق به خالفًا لغضب المخلوق، فالباب واحد، فإما أن تنفوا ما أثبتم، وإما أن تُبِتُوا ما نفيتم، فإن أثبتوا ما نفوا وافقوا السلف، وإن نفوا ما أثبتوا وافقوا المعتزلة، وهم يرون أنهم في حرب مع السلف وفي حرب مع المعتزلة يحاربون المعتزلة، ولا أدل على ذلك من فعل أبي الحسن الأشعري وَحَنهُ الله الذي كان معتزليًا وبقي على الاعتزال أربعين سنة، ثم هداه الله وأنكر على المعتزلة إنكارًا عظيمًا وبيَّن زيفهم وخطأهم وتبرأ منهم ومن الذين قالوا: إننا لا نُثبت الغضب لله؛ لأنهم يقولون: إن السلف مجسمة عمثلة إذ يعتقدون أن مَنْ أثبت لله المعتولة فهو مجسم وعمثل، ولهذا صاروا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فنحن فقول لهم: كما أثبتم لله إرادة تليق به فأثبتوا له غضبًا يليق به، وإلّا فانفوا الجميع لتوافقوا المعتزلة، وهم لا يشتون الجميع ولا ينفون الجميع كما هو المعروف من مذهبهم، وأعني بذلك الأشعريين.

فسّروا غضب الله بالانتقام، فقالوا: الغضب: الانتقام. وهذا تحريف وليس بتأويل؛ لأن الانتقام شيء مُنفصل عن الله عزَّ وجلَّ، يعني هم فسروه: بالعذاب، ويدل على بطلانه قوله تعالى في آل فرعون: ﴿ فَكَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمَّنَا مِنّهُمْ ﴾ [الزُّخرُف: ٥٥] فلها آسفونا بمعنى: أغضبونا، ومن المعلوم أن السبب غير المُسبب، وأن فعل الشرط غير جواب الشرط، وهذا أكبر دليل على بطلان تفسيرهم الغضب بأنه الانتقام أو إرادة الانتقام.

 أن الله ضرب على هؤلاء من أهل الكتاب المسكنة، وسبق أن المراد بها: مسكنة القلب فقد يكونون كثيري المال لكن لا يزالون في شُحِّ وبخل وطلبِ للمال.

٧ - إثبات العلة أي: أن أفعال الله تعالى مُعللة أي: مقرونة بالحكمة، ودليل ذلك قوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ﴾ وقد نفى الجبرية حكمة الله وتعليل أفعاله، وشبهتهم في هذا أنهم يقولون: إن الله العلة غرض يريده الفاعل، والله تعالى مُنزه عن الأغراض، ومن كلماتهم الدارجة يقولون: إن الله مُنزه عن الأغراض والأعراض والأبعاض، ثلاثة أشياء: الأغراض: يعني الحكمة؛ ولهذا يُنكرون الأسباب كلها، الأسباب الشرعية والكونية. الأعراض: الصفات الفعلية كالمجيء والضحك وما أشبه ذلك. الأبعاض: الصفات الخبرية كالوجه والبدين والعينين وما أشبه ذلك.

♦ - أن أفعال الله عزَّ وجلَّ وعقوباته لابد أن يكون لها حكمة؛ لأن هذا الغضب الذي باءوا به وضرب المسكنة والذلة بيَّن الله له حكمة وهي: أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويكفرون بآيات الله ويعصون الله.

٩ - أن الكفر بآيات الله سبب للعقوبات؛ لقوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللهِ ﴾ وقد دلَّ على هذا عدة آيات من القرآن مثل قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْبَةَ كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْهُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَأَلْخُوبِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ [النحل: ١١٢].

أَيِّنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَالْمَعْصِية والعدوان؛ لقوله: ﴿ ضُرِيَتْ عَلَيْهِمُ اللَّهِ أَلَّهُ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ إِنَّا مُنَا لَكُوا يَكُفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِياءَ بِغَيْرِحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾.

١١- أن قتل الأنبياء موجب للعقوبة؛ لأن الله ذكر لهذه العقوبة عدة أسباب منها قتل الأنبياء.

١٢- أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق؛ لقوله: ﴿ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾ وقد سبق توجيه ذلك أثناء التفسير.

١٣- جواز تعدد العلل لمعلول واحد، وهذا متفق عليه وذلك؛ لأن العقوبات التي ذكرت متعددة والسبب واحد لكنه متعدد النوع، ويجوز أيضًا أن تتحد العلة، أي أن تكون واحدة والمعلول متعدد، مثل أن يفعل الإنسان فعلًا واحدًا يترتب عليه عدة أشياء.

١٤- أن بني إسرائيل عندهم عدوان على حق الله وحق الأنبياء وغيرهم؛ لقوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾.

وهذه الأوصاف وما ينتج عنها من العقوبات يجب أن نتخذ منها عبرة، والفائدة المهمة المسلكية أن لا نقرأها على أنها أمر جرى وقصص تاريخية مضت بل يجب أن نقرأها من أجل أن نعتبر، قال تعالى: ﴿ لَقَدَكَاكَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِى ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [يوسف: ١١١].

# الله تعالى: عالى الله تعالى:

﴿ لَيْسُوا سَوَآءً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ أُمَّةً قَابِمَةً يَتْلُونَ ءَايَكِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمَّ يَسْجُدُونَ إِنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكِرِ وَيُأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأَوْلَيَهِكَ مِنَ الصَّلِحِينَ الله وَمَا يَفْعَلُواْمِنْ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأَوْلَيَهِكَ مِنَ الصَّلِحِينَ الله وَمَا يَفْعَلُواْمِنَ خَيْرٍ فَلَن يُصَعَفُوهُ أَوْلَهُ عَلِيمُ أَوْلُهُمْ عَلِيمُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهِ عَمِوانَ اللهُ عَمِوانَ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ الْمُعُلِّقِيلُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ ا

### النفيليز الله النفيلين الله

﴿لَيْسُوا﴾ الضمير يعود على أهل الكتاب، ﴿سَوَاءَ﴾ بمعنى: مستوين أي: ليسوا متساوين في هذه الأوصاف، بل منهم أمة قائمة يتلون آيات الله إلى آخره، ومنهم أمة فاسقة غير قائمة على أمر الله، ﴿لَيْسُوا سَوَاءً ﴾ أي: لا يستوون في المعصية والأحوال والأوصاف.

ثم بين ذلك فقال: ﴿ مِّن أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةٌ قَآيِمَةٌ ﴾.

قُولُه: ﴿أَهَٰلِ ٱلْكِتَٰبِ ﴾ هم: اليهود والنصارى كما مرَّ علينا كثيرًا، وأظهر هنا في موضع الإضهار، إما لطول الفصل بين الظاهر الذي ترجع إليه الضمائر؛ وإما لاستئناف الجملة؛ لأن

قوله: ﴿ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾ جملة مُستأنفة.

﴿ أُمَّةً ﴾ أي: طائفة، و ﴿ قَآبِمَةً ﴾ أي: ثابتة مستقيمة على أمر الله، فالقيام هنا بمعنى: الثبات والاستقامة على أمر الله على أمر الله الله الله الله أمر الله الله أمر الله الله أمر الله الله أو واقفًا أو مُضطجعًا.

قوله: ﴿أُمَّةً ﴾ مبتدأ، ويجوز الابتداء بالنكرة إذا أفادت، وهي إذا تأخرت فهي مفيدة. لو قلت: في الدار رجلٌ فهي مفيدة، فإذا وُصِفَت أو أُخّرت فهي مفيدة، فإذا وُصِفَت أو أُخّرت فهي مفيدة.

قوله: وَيَتْلُونَ ءَايَنتِ اللّهِ ءَانَاتَهُ اليّلِ ﴾، كلمة ﴿قَالَهِمَةٌ ﴾ صفة و ﴿يَتْلُونَ ءَايَنتِ اللّهِ ﴾ الجملة أيضًا صفة أخرى، ويجوز أن تكون حالًا؛ لأن لدينا قاعدة نحوية وهي: أنه إذا وصفت النكرة جاز في الصفة الثانية أن تكون حالًا وأن تكون صفة، هذه القاعدة سواءً كانت الصفة الثانية جملة أم مُفردًا، فإذا قلت: جاءني رجُل كريم راكبٌ. صحَّ لأنه وصف، وإذا قلت: جاءني رجل كريمٌ راكبٌ. صحَّ لأنه وصف، وإذا قلت: جاءني رجل كريم واكبٌ. صحَّ لأنه وصف، وإذا قلت: حاءني رجل كريمٌ راكبًا. صحَّ أيضًا، هنا في الآية الكريمة ﴿أُمَّةٌ قَالِهَ لَهُ الحال، ويجوز أن تكون صفة لها و "يتلون" يجوز أن تكون حالًا فتكون الجملة في موضع نصب على الحال، ويجوز أن تكون صفة.

قوله: ﴿يَتَّلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾ التلاوة تارة يُراد بها: القراءة، وتارة يُراد بها: الاتباع، فإن صلح المقام للمعنيين جميعًا حُمل عليهما، وإن اختص بأحدهما اختص به، فإذا قلت: تلا عليَّ آية من القرآن، فالمُراد: القراءة. وإذا قلت: هذا الرجل يتلو آيات الله إخلاصًا وتعبدًا، فهذا يحتمل القراءة ويحتمل الاتباع، وإذا كان يحتمل المعنيين وهما لا يتنافيان حُمل عليهما. إذن قوله: ﴿يَتَلُونَ ءَايَئتِ اللهِ ﴾ يشمل تلاوة اللفظ وتلاوة العمل بآيات الله.

وقوله: ﴿ مَانَاتَهَ ٱلَّيْلِ ﴾ آناء بمعنى: أوقات، ومنه النوء لوقت ظهور النجم أو للنجم، فـ ﴿ مَانَاتَه ﴾ بمعنى أوقات، آناء الليل بمعنى: أوقات الليل وساعاته.

قوله: ﴿وَهُمْ يَسَّجُدُونَ ﴾، هذه الجملة يجوز فيها وجهان: أن تكون استئنافية، وأن تكون حالية من الواو في قوله ﴿يَتَّلُونَ ﴾ أي: يتلون آيات الله والحال أنهم يسجدون، فوصفهم بتلاوة آيات الله وهي أفضل الذكر، وبالسجود وهو أفضل الحالات؛ لأن السجود أفضل من القيام، وأفضل من الركوع حيث إن الساجد أقرب ما يكون من ربه، لكن تلاوة الآيات أفضل الأذكار؛ فلهذا الحتصت بالقيام، فقوله: ﴿يَتَّلُونَ ءَايَلتِ اللَّهِ ﴾ ذكر لأعلى أوصاف القول ﴿وَهُمْ يَسَّجُدُونَ ﴾ ذكر لأعلى أوصاف القول ﴿وَهُمْ يَسَجُدُونَ ﴾ ذكر لأعلى أوصاف الفعل وهو السجود.

قوله: ﴿ يُؤْمِنُونَ كِاللَّهِ ﴾، الجملة استئنافية لبيان حال هؤلاء، ويجوز أن تكون صفة لقوله: «أمة» وأن تكون حالًا.

قال تعالى: ﴿ يُؤْمِنُونَ ۚ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾، والإيهان بالله يتناول أربعة أشياء لابد منها:

الإيهان بوجوده، والإيهان بربوبيته، والإيهان بألوهيته، والإيهان بأسهائه وصفاته، فمن أنكر وجود الله فهو لم يؤمن به، ومن آمن بوجوده وأنكر توحيده بالربوبية فإنه لم يؤمن بوجوده، ومن آمن به وبربوبيته ولكنه أنكر انفراده بالألوهية فإنه لم يؤمن به، ومن آمن بذلك كله ولكن أنكر شيئًا من صفاته فإنه لم يؤمن به، فلا إيهان بالله إلًا بهذه الأمور الأربعة.

أما الإيهان باليوم الآخر فالمُراد: باليوم الآخر يوم القيامة، وسُمّي اليوم الآخر؛ لأنه لا يوم بعده إذ هو مُنتهى الخلائق، ولا يوجد فيه ليل ولا نهار، كله يوم واحد لا شمس ولا قمر ولا نجوم، كلُّ في مكانه إما في الجنة أو النار، فهو آخر شيء يكون فيه العباد، ومعلوم أن للعباد أربع دور: الدار الأولى في بطون أمهاتهم، والثانية في هذه الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة في اليوم الآخر وهي الأخيرة، ولهذا سُمي اليوم الآخر، واليوم الآخر يدخل في الإيهان به كل ما أخبر به النبي ﷺ مما يكون بعد الموت، فسؤال الميت في قبره داخل في الإيهان باليوم الآخر، وعذاب القبر أو نعيمه داخل في الإيهان باليوم الآخر، ووجه ذلك أن كل من مات فقد قامت قيامته، فما يجده في قبره كالذي يجده بعد حشره، كله من أمور الغيب، كله في دار الجزاء، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويدخل في الإيهان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي على عما يكون بعد الموت، والإيهان به: أن تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسُّنة مما يكون بُعد الموت جملةً وتفصيلًا. ولكن اعلم أنه يوجد في كتب الوعظ من الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة في أحوال القبر والقيامة ما ينبغي للقارئ أن يحترز منها، ولا أحسن من الرجوع إلى الكتب الصحيحة في هذا الباب لئلا نضل الناس؛ لأن بعض الوعاظ يختار مثل هذه الأحاديث من أجل الترغيب أو الترهيب، وفي الحقيقة أن هذا مسلك ليس بجيد؛ لأن كوننا نملاً أدمغة الناس بأحاديث ضعيفة أو موضوعة خطأ حتى لو كان فيها ترغيب وترهيب، وفيها صحَّ عن النبي ﷺ كفاية، والناس سوف يأخذون كل ما ذكر على أنه صحيح، يقولون: ما قيل في المحراب فهو صواب، والواجب على من ألف في الترغيب والترهيب أن لا يذكر إِلَّا ما كان حُجة من صحيح أو حسن، أما الضعيف فلا حاجة لذكره؛ لأننا في غِني عن الضعيف الذي لم يثبت عن النبي ﷺ.

بعض الكتب تذكر أنه لا بأس بذكر الحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ نعم أجاز بعض العلماء ذكر الحديث الضعيف في فضائل الأعمال لكن بشروط ثلاثة:

الأول: أن يكون أصل العمل ثابتًا.

والثاني: أن لا يكون الضعف شديدًا.

والثالث: أن لا يُعتقد أن النبي ﷺ قاله.

وقوله: ﴿وَيَأْمُرُونَ بِاللَّمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾، سبق ذكره في هذه السورة مرتين، وذكرنا في أول ما مرَّ علينا شروطه وآدابه.

وقوله تعالى: ﴿وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ ﴾، أي: مع كونهم مؤمنين وكونهم مُصلحين هم أيضًا مُسارعون في الخيرات، يعني: أنهم يتسارعون في الخيرات كها يتسارع الناس في الغنائم، قال: ﴿فِي ٱلْخَيْرَتِ ﴾ ولم يقل: ﴿إلى الخيرات» مع أن سارَعَ تتعدى بـ ﴿إلى» كها قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِّن رَّيِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]؛ لأن المراد بذلك مسارعتهم إليها وفيها أثناء القيام بها، فالمُراد: المسارعة إليها، وإذا وصلوا إليها لم يقفوا عن المسارعة فيها، وهذا هو السبب والعلم عند الله في قوله: ﴿وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ ﴾ ولم يقل: إليها.

وقوله: ﴿ فِي ٱلْخَيْرَتِ ﴾ الخيرات جمع خير أو خيرة، وهي كل ما انتفع به العبد أو نفع غيره، فالصلاة خير، والدعوة إلى الله خير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو خير أيضًا، وكل ما يُقرب إلى الله تعالى هو خير، والمسارعة فيه هي المسارعة إليه والمسارعة إليه والمسارعة فيه أثناء العمل.

قوله: ﴿وَأُولَكِيكَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾: ﴿وَأُولَكِيكَ ﴾، المشار إليه: هذه الأمة القائمة من أهل الكتاب، قال أهل العلم: و«الصالح» من قام بحق الله وحق العباد، وضده الفاسق، والصلاح يدور على شيئين: علم، وعمل، وضده الجهل والكفر والتمرد، فمن كان جاهلًا فإنه ليس بصالح، والمُراد: ليس بصالح الصلاح الذي يكون في قمة الصلاح وإلّا فإن معه من الصلاح بمقدار ما عنده من العلم، ومن لم يكن عاملًا فليس بصالح وعنده من فَقْد الصلاح بقدر ما فَقَد من العمل.

ثم قال تعالى: ﴿ وَمَا يَفْعَكُواْمِنَ خَيْرِ فَكَن يُكَعَوُوهُ ﴾، (ما) شرطية، وجملة ﴿ فَكَن يُكَعُرُوهُ ﴾ جواب الشرط، وفي هذه الآية قراءتان: «وما تفعلوا من خير فلن تُكْفَروه» بالتاء، والثانية «وما يفعلوا من خير فلن يُكْفَروه» بالياء، فعلى القراءة الثانية بالياء لا يكون في الآية التفات؛ لأنها جرت على ضمير الغيبة كما في الآية التي قبلها، وعلى قراءة التاء «ما تفعلوا» يكون فيها التفات من الغيبة إلى الخطاب، وأيضًا يكون الخطاب فيها موجهًا إلى النبي ﷺ وإلى هذه الأمة.

وقوله: ﴿ وَمَا يَفْعَكُوا مِنْ خَيْرٍ ﴾ ﴿ مِنْ ﴾ هذه للبيان، بيانية لوقوعها بعد اسم الشرط، واسم الشرط اسم مُبهم يحتاج إلى بيان؛ ولهذا كلما أتتك «من» بعد اسم الشرط فهي بيانية.

وقوله: ﴿ مِنْ خَيْرٍ ﴾ سبق آنفًا أن الخير كل ما يُقرب إلى الله، وقوله: ﴿ فَلَن يُكَ فَرُوهُ ﴾ يعني: لن يُحرموا ثوابه، والكفر أصله: الستر ومنه (الكُفُرَى) وهو غُلاف طلع النخل، وهذا الكُفُرى يستر ولهذا قالوا: إن الكفر أصله الستر؛ لأن الإنسان يستر نعمة الله عليه لا يُظهرها عليه، والنعمة تقتضي الشكر، فإذا لم تشكر فهذا هو الكفر. إذن ﴿ فَلَن يُكَ فَرُوهُ ﴾ معناه: فلن يُحرموا ثوابه؛ لأنهم إذا حُرموا ثوابه كان فعلهم لهذا الخير خفيًا (أي ليس له أثر).

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ لِٱلْمُتَّقِيرِ ﴾، فيجازيهم على تقواهم، والتقوى لها فوائد كثيرة،

وتخصيص العلم بالمتقين من أجل الحث على التقوى والحذر من مخالفتها وعدم القيام بها وإِلَّا فإن الله عليم بكل شيء.

#### من فوائد الآيات الكريمة:

أن أهل الكتاب ليسوا بسواء، فإن منهم أمة ضالة ومنهم أمة قائمة بأمر الله، وهو صريح في هذه الآية: ﴿لَيْسُوا سُوَاءٌ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾.

٢ - بيان عدل الله تعالى وأنه يُعطي كل ذي حقِّ حقه، فلها ذكر الذم - ذم أهل الكتاب - في الآيات السابقة فقد يتوجه الفهم إلى أن جميع أهل الكتاب على هذا الوصف أنهم يكفرون بآيات الله، ويقتلون الأنبياء بغير حق، ويعصون الله ويعتدون على حقِّه وحقِّ عباده، فقال: ﴿لَيْسُوا سَوَآءٍ ﴾ أي: منهم من ليس كذلك.

٣ - أن من أهل الكتاب أمة، والأمة تقتضي الجمع والعدد الكثير بهذا الوصف المحمود المطلوب، وقد ذكروا أنه أسلم من اليهود نحو عشرين رجلًا، ومن النصارى عدد كثير أيضًا، ولذلك عبر بقوله: ﴿مَن أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةٌ ﴾ وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالأمة هنا أمة الإسلام؛ ولكن هذا بعيدٌ جدًّا؛ لأن ﴿أُمَّةٌ ﴾ مبتدأ وخبرها ﴿مِن أَهْلِ ٱلْكِتَبِ ﴾ ولم يعبر الله عزَّ وجلً عن هذه الأمة بأهل الكتاب بل قال: ﴿هُوسَمَّنكُمُ ٱلمُسلِمِينَ مِن قَبْلُ ﴾ [الحج: ٧٨] كما أنه لم يعبر عن أهل الكتاب بالمؤمنين، فكل آية فيها ﴿يَنَا أَيْنِنَ ءَامَنُواْ ﴾ فهي للمؤمنين بمحمد على يعبر عن أهل الكتاب بالمؤمنين، فكل آية فيها ﴿يَتَا يُهَا ٱلّذِينَ أُرسل إليهم موسى وعيسى.

الثناء على القيام بطاعة الله والثبات عليها، تؤخذ هذه الفائدة من قوله: ﴿أُمَّةً قَآبِمَةً ﴾ هذا وجه الثناء عليهم.

٥ - الثناء على من يتلون كتاب الله قراءة وعملًا، تؤخذ من قوله: ﴿لَيْسُوا سَوَاءَ ﴾ ثم ذكر الفرق.

ت فضيلة السجود، تؤخذ من الآية ﴿وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾.

الثناء على من آمن بالله واليوم الآخر، يؤخذ من ﴿ يُؤْمِنُونَ عِاللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِـــ ﴾.

لكن هل إذا أثنى الله على شخص بصفة يكون مذمومًا إذا لم يتصف بها، ينتفي عنه الحمد وقد يستحق الذم وقد لا يستحق؟

لا شك أنه إذا انتفى الإيهان باليوم الآخر هو مذموم؛ لأنه كافر، لكن في غير هذا لو أثنينا على شخص بأنه يُصلي صلاة الضحى هل معنى ذلك أنه لو لم يصل فهو مذموم؟ لا، إذن نأخذ قاعدة: لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه، فلو أن رجلًا صلى ولم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام هل نقول إن هذا مكروه؟ لا. وهذه قاعدة مفيدة، لا يلزم من ترك المسنون أن يقع الإنسان في مكروه ولكنه ينقص أجره لا شك، لكن لا يُذمُّ ولا يُقال إنه وقع في مكروه أو أمرٍ منهي عنه.

الثناء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتؤخذ من الآية ﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلثَمْنَكِرِ ﴾ لو قال قائل: لماذا ذكر الله ألإيهان بالله واليوم الآخر بين ذكر تلاوة الآيات وذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بدأ بتلاوة آيات الله والسجود، وثنَّى بالإيهان بالله واليوم الآخر، وثلَّث بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فلهاذا جعل الإيهان وهو الأصل بين تلاوة الكتاب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

الجواب: أن تلاوة الآيات تُذكر باليوم الآخر وتثبت الإيهان به، أي: أنه لا يمكن الإيهان بالشيء إِلَّا بعد العلم به، فهم إذا تلوا آيات الله علموا باليوم الآخر ثم آمنوا به، يعني: أنه غاية.

٩ - الثناء على المسارعة في الخيرات من قوله: ﴿وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ ﴾ فإن قال قائل: كيف يجمع بين هذه الآية التي فيها الثناء على المسارعة في الخير وبين قول النبي ﷺ: ﴿إِذَا سَمِعْتُم الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُم السَّكِينَةُ وَالوَقَارُ وَلَا تُسْرِعُوا ﴿ (١) الجوابِ أَن نقول: إن المسارعة في الخيرات هي المسارعة في موافقة الشرع.

• 1 - الثناء على هؤلاء بالصلاح؛ لقوله: ﴿وَأُولَكِيكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ إذن فينبغي لنا أن نلتزم أو أن نقوم بهذه الأعمال التي مدح الله بها هؤلاء القوم من أهل الكتاب وأثنى عليهم بها.

فإذا قال قائل: هل الصلاح أمر كسبي أو أمر فطري؟ إذا قلت: إنه أمر فطري فكيف يكون الإنسان نفسه ليكون صالحًا؟ وإذا قلت أمر كسبي فهذا أمر ممكن.

فالجواب: أن الأصل أنه فطري ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ لكنه في النهاية والغاية يكون كسبيًا، ولهذا قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: «فَأَبُوَاهُ يُهوِّدَانَهُ أَوْ يُنصِّرَانَهُ إِن إِن إِن اللهِ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ اللهِ إِنْ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

وللصلاح أسباب: منها ما ذكر الله في كتابه مثل: تلاوة آيات الله، وكثرة الصلاة، والإيهان بالله واليوم الآخر، وتحقيقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يشكو كثير من الناس اليوم أنه قد يجد في قلبه شيئًا من الفساد فكيف يُصلحه؟ فنقول: أصلحه بها ذكر الله من هذه الأحوال لأهل الكتاب، فإن هذا من أسباب الصلاح، ولذلك قال: ﴿وَأُولَكِيكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾، صحبة الأخيار من أسباب الصلاح. فهل في الآية ما يدل عليها؟ الجواب: نعم؛ لأنهم إذا كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يمكن أن يصحبوا أحدًا من أهل المنكر والشر، فيكون في الآية الكريمة إشارة إلى صحبة الأخيار، ولا شك أن صحبة الأخيار من أسباب الصلاح؛ ولهذا ثبت عن النبي ﷺ أنه مثل الجليس الصالح بحامل المسكن، ويُروى عنه ﷺ أنه قال: «المرء عَلَى دِينِ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٣٦)، و مسلم (٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٣٨٥) وفي غير موضع من صحيحه ، ومسلم (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه:أخرجه البخاري (٢١٠١)، و مسلم (٢٦٢٨).

خَلَيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُم مَنْ يُخالِل »(١). وأخذ الشاعر هذا المعنى وقال:

عَنْ المَرْءِ لَا تَسْأَلُ وَسَلْ عَنْ قَرِيْنِهِ فَكُلِّ فَكُلِّ قَرِيْنِ بِالسَّمْقَارَنِ يَقْتَدِي

11- التحذير من طاعة أهل الكتاب، تؤخذ من ﴿ رُدُدُوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٠٠] أخبرنا الله تعالى بذلك من أجل أن نحذر منهم، وأن لا نطيعهم؛ لأنهم يحرصون غاية الحرص على أن يردونا بعد إيهاننا كافرين.

١٢- أنه من فعل خيرًا أُثيب عليه؛ لأن المُراد بالنفي هنا تمام الإثبات، أي أنهم يُعطون أجرهم
 كاملًا بلا نقص.

١٣- كمال عدل الله عزَّ وجلَّ لكون العامل إذا عمل عملًا أثيب عليه، ولو حوسب على ما
 أعطاه الله من النعم لهلك، لكن يُثاب وتكون نعم الله عليه مجرد فضل من الله.

18- إثبات علم الله تعالى؛ لقوله: ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينَ ﴾.

10- الثناء على أهل التقوى، والتقوى ذكرت في القرآن الكريم على وجوه متنوعة ومتعددة أمرًا وثناءً على أهلها وبيانًا لثمراتها: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَقُواْ ٱللّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُرُ وَيَغَفِّرُ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٩].

17- ثبوت الثواب على عمل الخير قليلًا كان أم كثيرًا؛ لقوله: ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ وهي في سياق الشرط فتكون عامة.

#### \*

#### الله تعالى: ﴿ وَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِى عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ﴿ وَأَوْلَادُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ﴿ وَأَوْلَادُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ﴿ وَأَوْلَاكِمُ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ فَأَهَلَكَ أَنفُسَهُمْ فَأَهَلَكَ أَلُولُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٦ - ١١٧] وَمَا ظَلْمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٦ - ١١٧]

## النَفْسِيْنِ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ يشمل كل من كفر بالله من يهودي أو نصراني أو شيوعي أو دهري أو مسلمًا ارتد، المهم أن كل من كفر بالله فهذا حكمه، والكفر ذكر أهل العلم أنه قسمان:

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٠٣/٢)، والترمذي (٢٣٧٨)، وأبو داود (٤٨٣٣)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٣٥٤٥).

أما الكفر الأكبر: فهو الكفر الذي يُخرِج من الإسلام مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِنْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ [البيئة: ٦]، وهنا يقول تعالى: ﴿إِنَّ النِّينَ كَفَرُواْ ﴾ الظاهر – والله أعلم – أن المراد به: الكفر الأكبر؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَتِكَ أَصَّحَلُ النَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾؛ لأن أصحاب النار لن يكونوا إلَّا الكفار كفرًا أكبر؛ لأن صاحب الشيء هو المنازم له، ومن كفر كفرًا أصغر فإنه لن يُلازم النار بل لابد له من الخروج منها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّابِثِ كَفَرُواْ لَن تُغْفِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلاَ آوَلَكُهُم مِن اللهِ شَيْعًا ﴾ أي: لن تدفع عنهم شيئًا من عذاب الله إذا أراد الله بهم سوءًا، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهُ لاَيْغَيِّرُ مَا يِقَوْمٍ حَقَى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمْ وَإِذَا آرادَ الله بهم سوءًا، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهُ لاَيْعَيْرُ مَا يِقَوْمٍ حَقَى يُغَيِّرُواْ مَا إِنْفُسِمْ وَإِذَا آرادَ الله عن منع ما أراد الله وعن رفعه.

وقوله: ﴿أَمُّوالُهُمُ وَلا الْوَلَدُهُم مِنَ اللّهِ شَيْعًا ﴾ ذكر الأموال؛ لأن الأموال يفتدي بها الإنسان نفسه في مواطن الحرج، لو أن أحدًا أمسك شخصًا وأراد أن يحبسه أو أن يقتله أو يعتدي على عرضه وقال له: دعني أنا أعطيك ما شئت من المال أو خُذ ما شئت من مالي، حينئذ أغنى عنه المال. والأولاد كيف يُغنون عن الإنسان شيئًا؟ لأن الأولاد يُدافعون عن آبائهم وأمهاتهم، وهم المالي ولاد كيف يُغنون عن الدفاع عن آبائهم وأمهاتهم، فالإنسان لا يمكن أن يدع عدوه يبطش بأبيه أو أمه أبدًا وهو على قيد الحياة؛ فلهذا قال: ﴿وَلا آولَادُهُم ﴾؛ لأن الأولاد هم الذين يُعنون عن آبائهم وأمهاتهم. وقوله: ﴿مِنَ اللّهِ شَيّمًا ﴾، شيئًا: نكرة في سياق النفي ﴿ لَن تُعنِي ﴾، قيدا الأصوليون: والنكرة في سياق النفي ﴿ لَن تُعنِي ﴾ قال الأصوليون: والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أيُّ شيء كان سواءً كان هذا الشيء شديدًا

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٦٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (٦٧)، وأحمد في «مسنده» (٢/ ٣٧٧)، والترمذي (١٠٠١).

أم كان ضعيفًا.

قوله: ﴿ وَأُولَنَهِكَ أَصْحَابُ النَّارِّ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾.

ففي الدنيا لا يُغني عنهم مالهم ولا أولادهم، وفي الآخرة كذلك هم أصحاب النار هم فيها خالدون، والنار معروفة هي ذلك الجسم الحار، ولكن حرارة النار في الآخرة ليست كحرارة النار في الدنيا جستين جزءًا – نسأل الله السلامة – إذن في الدنيا حيث فُضّلت على حرارة النار في الدنيا بتسعة وستين جزءًا – نسأل الله السلامة بإن قإن قدرت الآن أعظم ما في الدنيا من النيران في الحرارة فإن نار جهنم أشد منها، تزيد عليها بتسعة وستين جزءًا، فإذا أخذنا الأصل والزيادة صارت سبعين عن حرارة الدنيا.

وقوله: ﴿أُصِّحَبُّ ٱلنَّادِ﴾ أي: أهلها المُلازمون لها.

وقوله: ﴿ هُمْ فِهَمَا خَلِادُونَ ﴾ أي: ماكثون.

ثم قال الله عزَّ وجلَّ في بيان أن أموالهم لا تُغني عنهم شيئًا ولا تنفعهم: ﴿مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَنذِهِ ٱلْمُنفِقُونَ فِي هَنذِهِ ٱلْمُنْفَالَةُ اللَّهُمَّ فَأَهْلَكَ تُهُ ﴾.

هذا تشبيه تمثيلي؛ لأن التشبيه يقولون إنه نوعان: تشبيه إفرادي مثل أن نقول: فلان كالبحر، فلان كالأسد، وتشبيه تمثيلي بمعنى أن تشبه الهيئة بالهيئة، يكون المشبه شيئًا مؤلفًا من عدة أمور، وللشبه به كذلك يكون شيئًا مؤلفًا من عدة أمور، فيسمَّى عند البلاغيين تشبيهًا تمثيليًّا، والأول تشبيهًا إفراديًّا. وقوله: ﴿ كَمَثُلِ رِبِج فِيهَا صِرُّ أَصَابَتَ حَرَّتَ قَوْمٍ ظَلَمُواً أَنفُسَهُمْ ﴾ الصورة الآن: ربح شديدة فيها برودة عظيمة ولها صرير من شدتها أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، فالتشبيه مُركب الآن من ربح شديدة باردة أصابت حرث قوم يعني: مصيبٌ ومُصاب، أي: زرعهم، وظلَمُواً أَنفُسَهُمْ ﴾ أي: استحقوا أن يُعذبهم الله عزَّ وجلَّ بهذه الربح فأهلكته، فإذا هبت الربح العاصفة الباردة القوية انتقامًا من بني آدم فإنها سوف تهلك هذا الحرث، ووجه الشبه ظاهر؛ فإن المُختم سُلطوا على أموالهم تسليطًا عظيًا لكن لم ينتفعوا بهذا التسلط وعادت هباءً كها قال تعالى: ﴿ إِنَّ النِّينَ مُونَلَهُمُ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيْنِ فَهُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ حَسَّرَهُ وَلِمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُ المَرين: البرودة وشدة الصوت، لها صرير من شدتها وباردة، هذه لا تُبقي على الزرع ولا تذر، فأهلكتهم.

قال تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ ﴾، يعني: ما ظلمهم الله عزَّ وجلَّ حين سلطهم على إهلاك أموالهم بدون أن ينتفعوا بها؛ لأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئًا. ﴿وَلَكِكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾.

هم الذين يظلمون أنفسهم بكفرهم بآيات الله، ولا أحد أجبرهم على هذا الكفر، وإذا فعل الإنسان الشيء من نفسه فلا يلومن إلّا نفسه.

وقوله: ﴿وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴾، يظلمون أنفسهم هذه مفعول مُقدم، وعلامة ذلك أنه لو كان في غير القرآن وحولت الجملة بالتقديم والتأخير فقلت: ولكن يظلمون أنفسهم لاستقام الكلام.

إذن فأنفس هذه: مفعول به مقدم، وفائدة التقديم الحصر، يعني أنهم: ما ظلموا الله عزَّ وجلَّ، والله أيضًا ما ظلمهم ولكنهم ظلموا أنفسهم، أما كونهم ما ظلموا الله؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوۤا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٥٧]، وأما كونهم لم يُظلموا؛ فلأن الله تعالى يقول: ﴿وَمَا ظَلَمُهُمُ اللهُ ﴾ فالله تعالى لم يظلمهم وهم لم يظلموا الله، لم ينقصوه شيئًا وإنها نقصوا أنفسهم ﴿وَلَكِكِنَ أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴾.

#### من فوائد الآيتين الكريمتين:

بيان أن الكفار مها بلغوا في القوة عددًا ومددًا فإن قوتهم لن تُغنيهم من الله شيئًا، عددًا؛ لقوله: «أولاد» ومددًا؛ لقوله: «أموال»، مها كثرت قوتهم عددًا ومددًا فإنها لن تُغني عنهم من الله شيئًا.

٧ - تمام قدرة الله وسلطته على العباد حيث إن الكفار العُتاة لا يستطيعون أن يدفعوا شيئًا بأموالهم وأولادهم مما قضاه الله عزَّ وجلَّ، فإن قال قائل: مفهوم الآية أن المؤمنين تُغني عنهم أموالهم وأولادهم من الله شيئًا، قلنا: هذا غير مُراد؛ لأن الآية سيقت في الرد على الكفار الذين يفتخرون بأموالهم وأولادهم لا تُغني عنهم من الله شيئًا، أما المؤمنون فقد قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَانُلِّهِ هُوَا مُولَكُمُ وَلا آولَكُ كُمْ عَن ذِحَرِ اللهِ وَمَن الله يَغْمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلهُ إِلَّا أَن يكون عَونًا له على طاعة الله.

٣ - أن الكفار في النار؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُوْلَتَهِكَ أَصَّحَكُ ٱلنَّارِ ﴾.

أنهم مُخلدون فيها؛ لقوله: ﴿ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ والجملة اسمية تدل على الدوام والثبوت، فإن قال قائل: هل هذا الخلود أبدي أم له غاية؟

فالجواب: أنه أبدي وليس له غاية، ودليل ذلك في كتاب الله في ثلاث آيات منه في النساء والأحزاب والجن، ففي النساء يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيهْدِيهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِنَّ اللهِ يَعْلِينَ فِهَا أَبْدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴾ [النساء: ١٦٩] وفي سورة الأحزاب يقول تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَفْرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَفْرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ اللهَ اللهَ اللهُ وَلَلهُ وَلَا اللهِ وَاللهُ وَلَا اللهِ وَاللهِ قَائلُ فقوله مردود عليه؛ لأن فيها أبدًا، هذا أمر غيبي لا يُعلم إلًا من قبل الشرع والوحي، والوحي كما ترون نزل بأنهم خالدون فيها أبدًا،

وإذا جاء النص فلا قياس، فمن ادَّعى أنهم يخلدون فيها إلى أمد فإنه لولا تأويله لكان أمره خطيرًا جدًا، لكنه تأول واشتبهت عليه بعض الآيات وقال بعدم التخليد الأبدي وإلّا لكان أمره خطيرًا جدًا؛ لأن ظاهر هذا القول تكذيب القرآن، والأمر خطير جدًا، ولكنه صدر من أُناس نعلم نصحهم لكتاب الله ولسنة نبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم على وجه تأولوا فيه، والله يغفر لهم تأويلهم، لكن بالنسبة للعقيدة التي بين الإنسان وبين ربّه إذا تبين له خطأ عالم من العلماء وجب عليه محالفته، أما بالنسبة للعالم فنرجو له المغفرة والرحمة إذا علم بالنصح للأمة لأنه غير معصوم، والعصمة في كتاب الله وسُنة نبيه علي المخفرة والرحمة إذا علم بالنصح للأمة لأنه غير معصوم،

- 0 إثبات القياس؛ لقوله: ﴿مَثَلُمَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا كَمَثَلِ رِبِيجٍ ﴾ ووجه ذلك: أن المثل إلحاق للأصل بالفرع، إلحاق للمشبه بالمشبه به، وهذا هو أصل القياس، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، فكل مثال ضربه الله في القرآن ففيه دليل على القياس إذ إنه إلحاق المشبه بالمشبه به، وعليه يكون في هذه الآية إثبات القياس.
- ٦ حسن أو تمام بلاغة القرآن، وذلك بقياس الغائب على الشاهد، ووجهه أن الريح التي فيها صِرٌّ وأصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم كل يعرف أنها مُدمرة ومُهلكة، فكذلك أعمال الكافرين هالكة لا خير فيها؛ لأن الكفر مُدمر لها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ وَبَرَسُولِهِ ﴾ [التوبة: ٥٤].
- أن الكافر لن ينتفع بها عمل في الآخرة، ووجهه أنه إذا هلك ما عمله وزال فإنه لن ينفعه
   لكن قد ينفعه في الدنيا، فيدفع الله عنه به من البلاء ما يدفع، أو يحصل من الخير الذي يرجوه ما يحصل بسبب الإنفاق الذي أنفقه من ماله.
  - ◄ انتفاء الظلم عن الله؛ لقوله: ﴿ وَمَاظَلَمْهُمُ ٱللَّهُ ﴾ وهل هو محال لذاته أو لغيره؟

قيل: إنه محال لذاته، وذلك؛ لأن الخلق كلهم عبيد الله ومهما فعل السيد بعبيده فليس بظالم، وعلى هذا فإن الظلم في حق الله مستحيل لذاته، وهذا القول يتضمن أن الله غير قادر على الظلم؛ لأنه مستحيل لذاته عندهم.

والقول الثاني: أن الظلم بالنسبة لله مستحيل لغيره، يعني: لو شاء الله أن يظلم لظلم، ولكنه مستحيل لغيره. والغير كمال عدل الله، وهو الذي منع أن يقع الظلم من الله سبحانه وتعالى، ولهذا نقول: لو شاء الله لظلم العباد فأهدر أعمالهم الصالحة، وأضاف إليهم أعمالًا سيئة لم يعملوها، لكن لكمال عدله لا يمكن أن يقع منه ذلك سبحانه وتعالى.

وأيهما أدل على الكمال؟

الجواب: أن يكون الظلم بالنسبة لله مستحيلًا لغيره؛ لأنه لو كان مُحالًا لذاته لم يكن فيه مدح لله عزَّ وجلَّ، فالمدح أن يكون قادرًا عليه ولكنه تركه لكمال عدله. وأضرب لكم مثالًا يُبيِّن الأمر: لو

أن رجلًا عنينًا – أي لا يقدر على الجماع – دعته امرأة إلى نفسها فقال: ما لي رغبة، فهل نمدحه؟ لا، لا نمدحه؛ لأنه غير قادر على ذلك، لكن لو كان رجلًا شابًا وعنده قدرة، ودعته امرأة لنفسها فقال: إني أخاف الله ولو شاء لأجابها وفعل، فإنه يُمدح لأنه قادر، فلو قلنا: إن الظلم بالنسبة لله مستحيل لذاته، وأنه لا يمكن أن يقع منه، صار عدم ظلمه ليس فيه مدح، وصار تمدّح الله به لا فائدة منه، إذن فالله تعالى نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، فلعدله لا يمكن أن يقع منه الظلم.

فإن قيل: نفي السِّنة والنوم هل هي مثل نفي الظلم؟

السِّنة والنوم ليست فعلَّا بل هي حال وانفعال يطرأ على النائم والناعس، فقد يُقال: إنها مُحال لغيره ولو شاء لنام وأخذته السِّنة، وقد يُقال: مُحال لذاته؛ لأن في ذلك نفي لكهاله، ولأن هذا ليس فعلًا بل هو انفعال، فبينه وبين نفى الظلم فرق.

9 - إثبات أن الله تعالى موصوف بالنفي كها هو موصوف بالإثبات. وصف الله بالإثبات كثيرًا في القرآن، ووصفه بالنفي أقل لكنه موجود، هذا النفي الذي وصف الله به نفسه هل هو نفي محض مجُرد؟ لا، بل هو نفي متضمن لثبوت، وهو كهال ضد ذلك الشيء، فإذا قال الله عن نفسه: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فُصِّلَت: ٤٦] قلنا: لكهال عدله. وإذا قال: ﴿وَمَا اللهُ بِعَنفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٤٤] قلنا: لكهال مراقبته. وإذا قال: ﴿وَمَا مَسَننا مِن لَّغُوبٍ ﴾ [ق: ٣٨] قلنا: لكهال قوته وقدرته، وهلم جرًّا، لا يمكن أن يوجد في صفات الله نفي محض بل هو نفي متضمن لثبوت ضده على وجه الكهال، يقول العلهاء رحمهم الله: ولا بد من هذا التقدير إثبات كهال الضد؛ لأن مجرد النفي فهو نقص.

إن كان لعدم القابلية فلا مدح فيه، مثلاً لو قلنا: الجدار لا يظلم، الجدار لا يغدر بالوعد، هذا لغو، كل الناس يعرفون هذا، فها مثلك إلا مثل الذي قال: السهاء فوقنا والأرض تحتنا، أو قال: كأننا حول المدرس طلبة يدرسون، فها الفائدة من هذا؟ فإذا كان غير قابل لهذا المنفي عنه فإن وصفّه به لغو لا فائدة منه، وإن كان هذا النفي لعجزه عن تحقيقه صار نقصًا، لو قلنا: إن الله لا يظلم لأنه لا يستطيع أن يظلم، لا شك أنه نقص، إذن فالقاعدة فيها وصف الله به من النفي أنه ليس نفيًا محضًا بل هو مُتضمن لإثبات الكهال، الكهال ضد ذلك النفي.

• ١- أن نفس الإنسان عنده أمانة يلحقها ظلمُه وغشمُه، ويلحقها بره وإحسانه، فيجب أن يرعى هذه الأمانه حقَّها، وإذا كان يجب على الإنسان أن يرعى الأمانة في ولده وأهله ففي نفسه من باب أولى، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّالُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥] هذه وصية منه تعالى لنا بأنفسنا وقال: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي آولَكِ كُمُ ﴾ [النساء: ١١] فأوصانا الله بأولادنا وصية منه لنا بأولادنا، والولد بضعة من أبيه.

الله تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَنْخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالُا وَدُّوا مَا عَنِيْمُ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاةُ مِنْ اَفُورِهِمِ مَ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكُبُرُ قَدْ بَيْنَا لَكُمْ الْآيَلَةِ فَيْ فَرَدُومُ مَ وَلَا يُحْبُونَكُمْ وَتُومِنُونَ اللَّاكِتِ كُلِهِ عَنْهُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيْظِ اللَّاكَمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيْظِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّا اللَّهُ عَلِيمُ إِذَا خَلْوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيْظِ اللَّهُ عَلِيمُ إِذَا اللَّهُ عَلِيمُ إِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيْظِ أَوْلَا مَامِنَا وَإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيْطِ أَلِي مُنْكُمُ مَنْ الْفَيْعِلَامُ مِنَ اللَّهُ عَلِيمُ إِذَا اللَّهُ عَلَيمُ اللَّا اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عِلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## النَّفَيْنِيْلُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُ الَّذِينَ امَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ ﴾.

الخطاب بمثل هذا:

أولًا: تصديره بالنداء يدل على أهميته والتنبه له.

ثانيًا: توجيهه إلى المؤمنين له ثلاث فوائد:

الأولى: الإغراء على الامتثال كأنه يقول: إن كنت مؤمنًا فافعل كذا وكذا، إن كنت مؤمنًا فلا تفعل كذا وكذا، إن كنت مؤمنًا فصدق بالخبر، ففيه توجيه للمؤمنين وإغراء بالامتثال.

الثانية: أن امتثاله من مقتضيات الإيهان؛ لأنه لا يُخاطب الشخص بوصف ثم يوجه إليه حكم متعلق بهذا الوصف إلَّا كان ذلك دليلًا على أن امتثال هذا الحكم من مقتضيات الإيهان؛ لأنه لا يصح أن توجه لفاسق كلمة تتعلق بالمؤمن.

الثالثة: أن الإخلال به نقص في الإيهان، إذا وجّه الله الخطاب للمؤمنين فهذا دليل على أن الإخلال به نقص في الإيهان، ثم إنه لابد أن يكون هناك فائدة عظيمة إذا وجه الله الخطاب للمؤمنين كها قال عبد الله بن مسعود ولينخ : إذا سمعت الله يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فأرعها سمعك يعني: استمع إليها، فإما خير تؤمر به، وإما شر تُنهى عنه (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره، (١٠٣٦)، وذكره ابن كثير في اتفسيره، (١٠٦/١).

يقول: ﴿لاَ تَنَخِذُوا يِطانَةٌ مِّن دُونِكُمْ ﴾ هذا نهي ﴿لاَ ﴾ ناهية ولهذا جزمت الفعل فقال: ﴿لاَ تَنَخِذُوا ﴾ والمراد (بالبطانة): القوم المُقربون إلى الشخص، مأخوذ من بطانة الثوب؛ لأنها أقرب إلى البدن من ظهارته، فالثوب له بطانة وله ظهارة، البطانة أقرب، فالمعنى: لا تتخذوا قومًا مقربين إليكم تفضون إليهم بالأسرار وتخبرونهم بالأحوال وبها تريدون أن تقوموا به. وقوله تعالى: ﴿ وَالتَّخَذُوا مِن دُونِ اللّهِ عَالِهَ لَهُ وَقوله تعالى: ﴿ وَالتَّخَذُوا مِن دُونِ اللّهِ عَالِهَ اللّهُ وَقوله تعالى: ﴿ وَالتَّخَذُوا مِن دُونِ اللّهِ عَلِهُ اللّهِ مِن الأمور، وهذا يختلف، قد يكون في الدين مثلًا، وقد يكون في الدنيا، فإذا كان الأمر يتعلق بالدين فحينئذٍ لا نتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا نتخذ المنافقين أولياء من دون المؤمنين؛ لأنهم غيرنا، إذا كان يتعلق بتجارة فلا نتخذ أحدًا بطانة يخدعنا في تجارتنا؛ لأنه مغاير لنا في هذا الاتجاه، وهذه في الحقيقة قاعدة موجهة لكل مؤمن، وهي صالحة حتى للكفار مثلًا: لا يتخذ بطانة من دونه: أي: من غيره ممن يضره اتخاذه بطانة.

وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالَاوَدُّوا مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْرَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾:

هذه أربع جمل ﴿لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالُا﴾ هذه واحدة ﴿وَدُوا مَا عَنِيمٌ ﴾ هذه الثانية ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآ مِنْ أَفْرَهِهِم ﴾ هذه الثالثة ﴿وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ ﴾ هذه الرابعة. هذه الجمل هل هي أوصاف لبطانة يعني: بطانة متصفة بهذه الصفات، أو هي جُمل تعليلية للبطانة أى لاتتخذوا بطانة من دونكم فإنهم لا يألونكم خبالا ويودون ما عنتم ... إلخ؟، في هذا احتمالان: يحتمل أن هذه الجمل أوصاف، ويحتمل أنها جمل استئنافية مُعللة، لبيان التعليل أي: لا تتخذوا بطانة من دونكم؛ لأنهم لا يألونكم خبالا ويودون ما عَنتُم ... إلى آخره، وعلى القول الأول يكون معنى الآية: لا تتخذوا بطانة من دونكم على هذا الوصف أي: بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً وودوا ما عنتم ... إلى آخره، وعلى القول الأول يكون معنى ودودا ما عنتم ... إلى آخره، والمانة من دونكم لا يألونكم خبالاً وودوا ما عنتم ... إلى آخره.

فإن قلنا بأن هذه الجمل أوصاف فإن قوله ﴿مِن دُونِكُمْ ﴾ يُعتبر وصفًا خامسًا؛ لأن (من دونكم) الجار والمجرور صفة لبطانة، وعليه فيكون نهي الله أن نتخذ بطانة مَنْ اتصفوا بهذه الصفات الخمس: أنهم من دوننا، أنهم لا يألوننا خبالًا، يودون ما عنتنا، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.

قوله: ﴿لَا يَأْلُونَكُمُ خَبَالُا﴾ «الأُلِيُّ»: بمعنى بذل الجهد، أي: لا يألون جهدًا في خبالكم يعني: أنهم يبذلون كل جهد في خبالكم، والخبال هو الفساد في الرأي والعقل، ولهذا يقول الناس لرجل فاسد عقله ورأيه: إنه خِبْل، فمعنى لا يألونكم خبالًا أي: لا يألون جهدًا في خبالكم يبذلون كل جهد لفساد أموركم؛ لأنهم قوم ليسوا منكم وهم بعيدون عنكم، بطانة من دونكم.

وقوله: ﴿وَدُّوا مَاعَنِتُمْ ﴾ الود: خالص المحبة أي: أنهم يحبون بكل قلوبهم، قوله: ﴿مَاعَنِتُمْ ﴾ أي: الذي شق عليكم، ويحتمل أن تكون (ما) مصدرية، أي: ودُّوا عنتكم، والعنت المشقة والشدة كما قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٠] أي: ألحق بكم المشقة، وقال تعالى: ﴿عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ التوبة: ١٢٨] أي: ما شق عليكم، فالمعنى: أن هؤلاء البطانة لا يألون جهدًا في إفساد أمورنا، ويودون بكل قلوبهم العنت علينا والإشقاق والإتعاب، العنت الفكري والمبلي، وكل شيء يمكن أن يلحقنا فيه مشقة فهؤلاء يودونه.

الوصف الثالث: ﴿قَدْ بَدَتِ ٱلْبِغُضَاةُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ ﴾ بدت: أي ظهرت و ﴿مِنْ ﴾ لبيان محل البدو، فهي ابتدائية يعني ظهرت من أفواههم كأنها يريدون أن يكتموا هذه العداوة والبغضاء ولكنها تبدو لابد أن تفهم من أقوالهم وإن كانوا لا يريدون هذا، ولهذا لم يقل: قد أبدوا البغضاء من أفواههم بل قال تعالى: ﴿قَدْ بَدَتِ ﴾ وهو دليل أنها جاءت فلتة من أفواههم وإلا فهم يتكتمون في البغضاء من أجل أن يتوصلوا إلى مآربهم في اتخاذهم بطانة، لكن لابد أن تبدو البغضاء من أفواههم.

﴿ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمُ أَكْبَرُ ﴾، أي: أكبر مما يبدو من أفواههم، أي: عندهم من البغضاء في القلوب أكثر بكثير مما تبديه الألسن، هؤلاء القوم المتصفون بهذه الصفات نهانا الله عزَّ وجلَّ أن نتخذهم بطانة، والنهي عن اتخاذهم بطانة يستلزم إبعادهم والحذر منهم وأن لا نركن إليهم.

وقوله تعالى: ﴿قَدَّ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيِكِ ﴾، أي: أظهرناها حتى صارت بينة مثل فلق الصبح، والآيات هي: العلامات، وهل المُراد العلامات التي وصف بها هؤلاء أو هي أعم فتشمل جميع ما بيَّنه الله لنا؟ الأولى أن نجعلها عامة، نقول: بيَّن الله لنا العلامات الدالة على الحق وعلى الباطل في هذه المسألة وفي غيرها، وقوله تعالى: ﴿قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَكِ ﴾ يدل على أن الله تعالى له عناية خاصة في المؤمنين يُبين لهم الآيات التي قد تخفى عليهم، بل هي خافية عليهم.

وقوله تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾، يعني: أنه لا يظهر بياننا للآيات إِلَّا لمن كان له عقل يعقل به نفسه وهواه، أما غير العاقل فإنه لا ينتفع لقوله تعالى: ﴿إِنَّ النِّينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿إِنَّ النِّينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ حَكُلُ ءَايَةٍ حَتَى يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٩٦ - ٩٧] ويحتمل أن الشرط ﴿قَدْ بَيّنَا لَكُمُ ٱلْآيَكِتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ عائد على قوله: ﴿لَا تَنْجِذُوا بِطَانَةُ مِن دُونِكُمْ ﴾ والمعنى على هذا التقدير: إن كنتم تعقلون فلا تتخذوا بطانة من دونكم، أما على الأول فيكون التقدير: إن كنتم تعقلون فقد بيّنا لكم الآيات فاعقلوها، ومرَّ علينا أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان فالأولى أن تحمل عليهما فيكون من العقل أن لا نتخذهم بطانة، ومن العقل أن نتبين ما بيّنه الله لنا من الآيات.

وقوله تعالى: ﴿ مَتَأَنَّمُ أُولَآ عَجُبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ ﴾.

في قوله: ﴿ هَنَا أَنتُمْ ﴾ قراءتان: المد ﴿ هَنا أَنتُمْ ﴾ أو القصر (هأنتم) وكلاهما قراءتان سبعيتان ينبغي للقارئ أن يقرأ بهذه مرة وبهذه مرة، يعني بهذه أحيانًا وبهذه أحيانًا إلَّا أمام العامة، فأمام العامة لا ينبغي أن تقرأها إلَّا بقراءة المصحف الذي بين أيديهم؛ لأنك لو قرأت بغير قراءة المصحف الذي بين أيديهم اتهموك بالخطأ أو شككوا في القرآن. وربها – إن كانوا عامة قراءة المصحف الذي يقولون: أنت غيَّرت كتاب الله؛ لأن العامة الدهماء لا يُميزون.

و(ها): قيل: إنها منقولة عن مكانها، وأن الأصل (أنتم هؤلاء) وقيل: بل هي للتنبيه وأنها في مكانها، ولأن التنبيه ينبغي أن يكون في أول الكلمات، فهي في مكانها. وقوله: ﴿أَوْلَآهِ ﴾ مُنادى وأصله (يا هؤلاء) ﴿ يُحِبُّونَهُم ﴾ أي: تحبون هذه البطانة الذين لا يألونكم خبالاً، والذين ودُّوا ما عنتم، والذين قد بدت البغضاء من أفواههم، والذين ما تخفيه صدورهم أكبر، تحبونهم وذلك؛ لأن المؤمنين يغلب عليهم سلامة القلب وطهارته وعدم ظن السوء في غيرهم، وكان هؤلاء يتوددون إليهم ويدعون أنهم يصلونهم فيحبهم المؤمنون بناء على تغريرهم بهم. ﴿ وَلَا يُحِبُّونَكُم ﴾ يعني: وهم لا يحبونكم مع أنكم تحبونهم وكيف يحبوننا وقد بدت البغضاء من أفواههم؟ وقوله: ﴿ يُحِبُّونَهُم ﴾ هذا معلوم لنا لكن ﴿ وَلَا يُحِبُّونَكُم ﴾ هذا غير معلوم، ولكن الله أعطانا له قرائن وهي ما تبديه أفواههم، فإذا كانوا لا يحبونكم فكيف معلوم، ولكن الله أعطانا له قرائن وهي ما تبديه أفواههم، فإذا كانوا لا يحبونكم فكيف تحبونهم؟ الإنسان العاقل الحازم هو الذي يُعامل من كانت هذه صفته بمثل ما كان عليه.

وقوله تعالى: ﴿وَتُوْمِنُونَ بِالْكِنْبِكُلِهِ عَلَى الكتاب هنا اسم جنس يشمل جميع الكتب، تؤمنون بالكتاب القرآن، بالكتاب التوراة، بالكتاب الإنجيل، بالكتاب الزبور، بالكتاب صحف إبراهيم، تؤمنون بهذا كله وهم لا يؤمنون بذلك، مَنْ هؤلاء؟ يصدق هذا على اليهود والنصارى والمنافقين كلهم بهذا الوصف، لكن اليهود يدَّعون أنهم مؤمنون بالتوراة، والنصارى يدَّعون أنهم مؤمنون بالإنجيل، والمنافقون لا يؤمنون بشيء.

قوله:﴿وَإِذَا لَقُوكُمٌ قَالُوٓا ءَامَنّا ﴾ نفاقًا ومُداهنة ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٧]؛ ولهذا قال: ﴿وَإِذَاخَلَوْا ﴾ أي: وحدهم أو إلى شياطينهم.

قوله: ﴿عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْفَيْظِ ﴾، أي: من شدة الغيظ، لكن من شدة الغيظ لما يرون من نعمة الله عليكم، أو من شدة الغيظ لمعدم اتباعكم لهم، أو من الأمرين جميعًا؟

الجواب: من الأمرين جميعًا بل ربها نقول: يشمل ما ادعوه في أنهم أمضوا مع المسلمين وقتًا ولم يتمكنوا من نيل مآربهم.

وقوله: ﴿عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ ﴾ الأنامل أى: أطراف الأصابع، وعضُّها يُعبر به عن شدة الندم والحزن، ويُعبر به عن شدة الغيظ أحيانًا، فالذي يتوعد غيره تجده يعض أنامله ويومئ برأسه من

الغيظ، والثاني انكسرت سيارته فعض أنملته من شدة الندم، ولكن هنا بيَّن الله أنهم يعضون الأنامل من شدة الغيظ، يتمنى أن تكون أنت الذي بين أسنانه حتى يقضمك،قوله: ﴿وَإِذَا خَلَوّا عَنَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾ وهل الأنامل التي تعض طرف الأصابع أو وسط الأصابع؟ الظاهر أنها تختلف بحسب أعراف الناس. بعض الناس يعض الأعلى والآخر يعض الوسط، المهم كلها تنبئ عن شدة، إما شدة حزن أو شدة غيظ.

قال تعالى: ﴿ قُلْ مُونُوا بِغَيْظِكُمْ ﴾ ، ﴿ قُلْ ﴾ الخطاب للرسول ﷺ أو لمن يتأتى خطابه وهو الأقرب؛ لأنه كان يُخاطب المؤمنين ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ﴿ هَنَاأَنتُمْ أَوُلاَءٍ يُجِبُّونَهُمْ ﴾ يعني: قل يا أيها المؤمن لهؤلاء: موتوا بغيظكم، هذا الأمر بالإهانة وبيان عدم المبالاة بهم.

قوله: ﴿ بِغَيْظِكُمْ ﴾ الباء: قيل: إنها للغاية والمصاحبة أي: ابقوا على غيظكم إلى أن تموتوا، وقيل: إنها للسببية أي: موتوا بسبب غيظكم فإنه لا يهمنا، والثاني أقرب، فالأول دعاء عليهم ببقاء الغيظ إلى الموت، والثاني دعاء عليهم بتعجيل الموت بسبب الغيظ، فيكون هذا أقرب للصواب وأشد في التحدي والبُعد عنهم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾، الجملة استئنافية يبين الله تعالى فيها أنه عليم بذات الصدور أي: بصاحبة الصدور وهي القلوب؛ لأن القلوب هي محل العقل والإدراك والتدبير للجسد. وإنها قلنا: إن (ذات الصدور) هي القلوب؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَ الْاَتَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِكَن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ الَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦]. والقلب هو محل العقل ومحل التدبير، ولهذا قال النبي وألا وَإِنَّ فِي الجُسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجُسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجُسَدُ كُلُّهُ»(١). وهي محل النية والإرادة؛ لأن النبي عَلَيْ قال: ﴿إِنَّ الْأَعْبَالُ بِالنَيَّاتِ»(١) إذن عليم بذات الصدور أي: بالقلوب، بصاحبة الصدور، هذا تفسير لفظي والمُراد القلوب.

قال تعالى: ﴿إِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ نَسُوْهُمْ ﴾، الخطاب للمؤمنين، وهنا أتى بصيغة الجمع، وأتى بصيغة المفرد في قوله: ﴿قُلْ مُونَوا بِغَيْظِكُمْ ﴾ وسبق أن جاء بصيغة الجمع، وهذا من التفنن في الخطاب، ومن فوائده الانتباه، أنَّ الإنسان إذا اختلف الأسلوب عنده انتبه وليس كها إذا كان الأسلوب على وتيرة واحدة. وقوله: ﴿إِن تَمْسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوّهُمْ ﴾ الحسنة: أيها حسنة دنيوية أو دينية أو مالية أو أهلية بدنية شاملة، ووجه الشمول أن حسنة نكرة، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فأيُّ حسنة تصيب المؤمنين فإنها تسوؤهم؛ لأنهم أعداء سواء كانت هذه الحسنة في المال

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢)، و مسلم (١٥٩٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

أو البدن أو الأهل أو للنصرة أو أي حسنة كانت، فإن هؤلاء تسوؤهم الحسنة إذا مستكم.

وقوله: ﴿ وَإِن تُصِبَّكُمُ سَيِّنَةً يُفْرَحُوا بِهَا ﴾.

السيئة: ما يسوؤكم، أي: أصابكم ما يسوؤكم في البدن أو الأهل أو المال أو الدين، قال تعالى: ﴿ يَفَرَحُوا بِهَا ﴾، أي يلحقهم الفرح بسببها، في الحسنة قال: ﴿ إِن تَمْسَلُمُ ﴾ وهنا يقول: ﴿ وَإِن تُصِبّكُمُ ﴾ في السيئة، فهل هذا من باب اختلاف التعبير أو هناك فرق معنوي؟ قال بعض العلماء: إن هذا من باب اختلاف التعبير، وأن المعنى في قوله: ﴿ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ ﴾ أي: إن تصبكم حسنة، قالوا: ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابِكُ مِنْ حَسَنَةٍ فِينَ اللّهِ وَمَا أَصَابِكُ مِن سَيِّنَةٍ فِن نَفْسِك ﴾ [النساء: ٧٩].

وقال بعض العلماء: بل بينهما فرق؛ لأن المسَّ أخف من الإصابة، وبنى على ذلك أنهم يُساؤون من الحسنة وإن كانت قليلة جدًّا ويفرحون بالسيئة إذا أصابت وأوجعت، وهذا الفرق بالنسبة لقوله: ﴿وَإِن تُصِبّكُمُ سَيّتَةٌ يَفَرَحُوا بِها له لو قلنا بهذا الفرق لكان فرحهم بالسيئة لا يكون إلّا إذا كانت شديدة، وهذا فيها يظهر بها له لو قلنا بهذا الفرق لكان فرحهم بالسيئة لا يكون إلّا إذا كانت شديدة، وهذا فيها يظهر خلاف حالهم، وبناءً على ذلك يترجح القول بأن «مسَّ وأصاب» بمعنى واحد، لكن اختلف التعبير لفائدة وهي التنبيه؛ لأنه إذا اختلف الأسلوب لابد أن يحدث للإنسان المُخاطب انتباه بخلاف ما إذا كان على وتيرة واحدة.

وقوله: ﴿ وَإِن تُصِبُّكُمُ سَيِّنَكُ ﴾، هل يدخل في ذلك هزيمتِهم في الجهاد؟

نعم يدخل، ويدل على هذا قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنكُوْ لَمَن لَيُبَطِّ ثَنَّ فَإِنَّ أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَىٓ إِذْ لَمْ آكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ ۚ ۚ وَلَهِنَ أَصَابَكُمُ فَضَّلُ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْلَمَ تَكُنَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُۥ مَوَدَّةٌ يُنَكِيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَفَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٧٧ - ٧٣].

وقوله: ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَنَّدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴾.

إن تصبروا على ما ينالكم منهم، ومعلوم أن الصابر ينتظر الفرج. وتتقوا فيها تعاملونهم به؛ لأن الإنسان مُطالب بالنسبة لهؤلاء الكفار بأمرين: الأول: الصبر على ما فعلوا، والثاني: أن يتقي الله فيها يفعل بهم.

وقوله تعالى: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا﴾ يعني: ولو آذوكم فلا يضركم، والكيد هو: التوصل إلى الإيقاع بالخصم بالأسباب الخفية، وهو بمعنى: المكر وبمعنى الخداع، وهو ثابت لله عزَّ وجلَّ أي أن الله يوصف بالمكر والخداع والكيد في مواطنها بخلاف الخيانة، فإن الله عزَّ وجلَّ لا يوصف بها؛ لأنها صفة ذم في كل حال، وفي قوله: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ ﴾ قراءتان: إحداهما (لا يَضُرُّكم) والثانية (لا يَضِرُكم) من الضَّير، والضَّير بمعنى: الضرر، وبمعنى الضيم فهو ضرر بضيم، ومنه ما جاء في حديث رؤية الله تعالى حيث قال ﷺ: ﴿إِنَّكُم سَتَرَوْنَ رَبَّكُم كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ بضيم، ومنه ما جاء في حديث رؤية الله تعالى حيث قال ﷺ: ﴿إِنَّكُم سَتَرَوْنَ رَبَّكُم كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ

لَيْلَةَ الْبَدْرِ لا تَضَارُونَ وَلَا تُضَارُونَ»(١) أي: لا يلحقكم ضير، فتكون القراءتان كل واحدة منهما أفادت معنى غير الأخرى؛ لأن مُطلق الضرر دون مُطلق الضير، فالضير أشد، فهم لا يلحقونا بضرر ولا بضير.

وقوله: ﴿شَيْعًا﴾ نكرة في سياق النفي فتكون عامة، يعني أيّ شيء يكون. ولكن يلحقهم من ذلك أذى؛ لقوله تعالى: ﴿لَتُ بَلُوكِ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُكِ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا اللهُ أَذَى؛ لقوله تعالى: ﴿لَتُ بَلُوكِ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُكِ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الكِرَتَكِمِن فَبَلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَشِيرًا﴾ [آل عمران: ١٨٦] ولكن لا يلزم من الأذى الضرر؛ ولهذا قال تعالى في الحديث القدسي: (يَا عِبَادِي، إِنَّكُم لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي) (٢)، وأثبت أن بني آدم يؤذونه فقال: (يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهر) (٢)، وقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَوْ الْحَزاب: ٥٧].

وقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾، الإحاطة هنا: إحاطة العلم والقدرة والسلطان، فهو عيطٌ بهم كإحاطة السور بمن في داخله، أي: لا يتمكنون أن يفروا من قضاء الله عزَّ وجلَّ وعلمه وسلطانه وقدرته، وقوله: ﴿يِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ (ما) هذه موصولة فتفيد العموم، والعائد: محذوف أي: بها يعملونه محيط.

ثم قال تعالى: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴾.

من هذه الآية إلى قُرَيْبِ آخر السورة كله في غزوة أُحد وما يتعلق بها، فقوله: ﴿ وَٰ إِذَ غَدَوْتَ ﴾ إذ: ظرف، عاملها محذوف تقديره: اذكر إذ غدوت، «وغدوت»: بمعنى: خرجت غُدوة أي: في أول النهار كها كان الأمر كذلك، فإن النبي عَنَى خرج إلى غزوة أُحد في أول يوم السبت الحادي عشر من شوال سنة ثلاث من الهجرة. وفي هذا اليوم غدا الرسول الكريم من أهله.

وقوله: ﴿مِنْ أَهْلِكَ﴾ من: ابتدائية أي: أن مبتدأ هذه الغدوة من أهله، من المدينة خرج النبي ﷺ غاديًا إلى أُحد بعد أن استشار الصحابة ﴿ فَعُنَّهُ هَلَ يُخْرِجُ أُو لَا ؟

وسبب هذه الغزوة أن قريشًا لما قُتل من صناديدهم من قُتل في بدر، سبعون رجلًا من كُبرائهم، وأُسر منهم سبعون رجلًا، أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي عليه الصلاة والسلام يريدون قتاله، وكانوا ثلاثة آلاف معهم العُدَّة الكثيرة يُريدون النبي عليه عليه، فعسكروا حول المدينة، فلما بلغ ذلك النبي عليه استشار الصحابة هل يخرج إليهم أو لا؟ أما شباب الصحابة الذين لم يحضروا بدرًا فأشاروا على النبي عليه أن يخرج وقالوا: نخرج نقاتلهم، وأما بعض الصحابة فسكتوا، وأما المنافقون فقالوا: لا نخرج إليهم بل ندعهم فإن بقوا بقوا على

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٧٣)، ومسلم (٦٣٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٧٧)، والترمذي (٢٤٩٥)، وابن ماجه (٢٥٧٤)..

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

شر حال، وإن ملَّوا رجعوا إلى مكة، وإن دخلوا المدينة نقاتلهم نحن بالسيوف ويُقاتلهم النساء والصبيان بالحجارة ِمن على السطوح، كذلك قال المنافقون لا نُصحًا لله ورسوله ولكن جُبنًا وخورًا وخداعًا وغشًا، فدخل النبي ﷺ بيته ولبس لأمة الحرب وتهيأ عليه الصلاة والسلام، فقال بعض الصحابة: لعلنا استكرَهنا رسول الله ﷺ على الخروج يعني: ندموا، قالوا: ليتنا لم نتكلم بهذا، فلم خرج ولبس لأمة الحرب - وهو ما يوضع على الرأس - وتهيأ قالوا: يا رسول الله، إن شئت أن لا نُخرِج فعلنا، فقال عليه الصلاة والسلام: «مَا كَانَ يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ لَبِسَ لَأَمَةَ الحُرْبِ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوِّهِ»(١). فمضي وخرج من المدينة ومعه ألف مُقاتل، وفي أثناء الطريق رجع عبدَ الله بن أبيّ رأس المنافقين بنحو ثُلث الجيش وقالوا: لو نعلم قتالًا لاتبعناكم، قال الله تعالى: ﴿ هُمَّ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمِينِ ﴾ [آل عمران: ١٦٧] فانخذلوا ولكن الصحابة رضوان الله عليهم بثباتهم وإيهانهم لم يضرهم ذلك شيئًا، واستمروا حتى نزلوا أُحدًا، ولما نزلوا عبَّأهم النبي ﷺ أحسن تعبئة ورتَّبهم واختار منهم خمسين رجلًا من الرُّماة، وأمَّر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم: لا تبرحوا مكانكم، جعلهم في سفح الجبل على شُعبة منه قال: لا تبرحوا مكانكم سواء كانت لنا أم علينا، فبقوا يحمون ظهور المسلمين، فحصل القتال في أول النهار وكانت الدائرة على المشركين فتولوا الأدبار فجعل المسلمون يجمعون الغنائم، فلما رأى أهل الجبل حال المسلمين وأن المشركين قد ولُّوا الأدبار وصار المسلمون يجمعون الغنائم قالوا: ننزل لنساعد إخواننا في جمع الغنائم فقد انتهت الحرب، فذكَّرهم أميرهم بقول رسول الله على: لا تبرحوا مكانكم سواء كانت لنا أم علينا، ولكنهم أصروا إِلَّا أن ينزلوا، فنزلوا، فلما رأى فرسان قريش أن الثغر خالٍ وليس هناك أحد يحمي المسلمين من ورائهم كروا عليهم بخيولهم من خلفهم ودخلوا، وكان على رأسهم قائدان عظيهان هما خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل قبل إسلامهما هَيْسَنُك ، فاختلط الناس بالمسلمين من ورائهم وحصل ما قضي الله وأراد؛ لحكمةٍ عظيمة، وقُتل من المسلمين سبعون رجلًا وجُرح النبي عليه السلام، وكُسرت رُباعيته، وشُجَّ وجهه حتى كانت ابنته فاطمة تأتي بالحصير تحرقه وتذر رماده على جُرح النبي ﷺ ولكن الدم يندفع(٢)، وحصل من الابتلاء والامتحان ما الله قد قضاه وقدّره؛ لحكمةٍ عظيمة حتى يعلم الناس أن الله تعالى له الحكم وإليه المُنتهي، وحتى يعلم الناس أنه لا نصر مع المعاصي أبدًا. هم عصوا النبي عليه الصلاة والسلام شرعًا وفرَّطوا فيها يلزمهم قدرًا، كيف ذلك؟ عصواً النبي ﷺ؛ لأنه قال لهم: لا تبرحوا مكانكم، وتركوا ما يلزمهم قدرًا وهو حماية المسلمين من خلفهم؛ لأن هذا من الأسباب النافعة، وترك الأسباب النافعة سفه في العقل ونقص في الدين؛ لأن الله تعالى أمر بأن نأخذ

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ٣٥١)،وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٢٠٧٥).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٩٠٣)، ومسلم (١٧٩٠).

بالأسباب وأعظمها التوكل على الله، ولكن لإبد من أن نفعل الأسباب الحسية المادية، فهم بيضه وعفا الله عنهم حصل منهم ما حصل فصارت النكبة العظيمة، الشهداء بيضه حملهم أهلهم إلى المدينة؛ ليدفنوهم في البقيع، ولكن النبي الله أمر أن يُردوا إلى مصارعهم، ويُدفنوا هناك في أحد ففعلوا، والحكمة من ذلك – والله أعلم – أن المقتول في سبيل الله يُبعث يوم القيامة وجُرحه يثعب دمًا، اللون لون الدم، والريح ريح المسك<sup>(۱)</sup>، ولا يُغسَّل لئلا يزول هذا الدم من على جسده، ولا يُكفَّن وإنها يُدفن في ثيابه التي قُتل فيها، كل هذا من أجل أن يتحقق خروجه يوم القيامة من المكان الذي صُرع فيه وعلى الهيئة التي صُرع عليها.

المهم أن الله تعالى يُذكّر نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الغزوة العظيمة التي فيها من الأسرار والحكم ما يتبين به أن ذلك هو عين الصواب وعين الخيرة للمؤمنين، وقد ذكر الحافظ ابن القيم - رحمة الله عليه - في كتابه «زاد المعاد»(٢) من الحكم في هذه الغزوة ما لا تجده في أي كتاب آخر، فتحسن مراجعته فإنه مفيد.

يقول: ﴿ وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾.

«تبوئ» هذه الجملة حالية يعني: حال كونك تبوئ، ومعنى تبوئ يعني: تنزل، والتبوؤ: معناه: النزول كما جاء في الحديث الصحيح: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مِقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(٣) أي: فليُنزل نفسه مقعدًا من النار، وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ ﴾ [الحشر: ٩] أي: نزلوها.

قال: ﴿ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ اللّهِ عَزَّ وجلَّ أيها شهادة على أن هؤلاء الذين شهدوا هذه المعركة والإذعان، وفي هذه شهادة من الله عزَّ وجلَّ أيها شهادة على أن هؤلاء الذين شهدوا هذه المعركة مؤمنون. ﴿ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ اللّهِ عَالَى الله أكبر، مقاعد للقتال أي: يثبتون ويقعدون كثبوت القاعد؛ ولهذا قال: ﴿ مَقَاعِدَ ﴾ ولم يقل منازل من أجل أن تكون هذه الأماكن التي بوؤوها مكانًا ثابتًا كثبات القاعد في مجلسه، وليس المعنى أن الرسول على جعل لهم هذه المنازل وقال: اجلسوا. الم هم يتكيفون كما يُناسب مصلحة الحرب لكنها سُميت مقاعد من أجل الثبات فيها. ﴿ اللّهِ عَلَى الله الأعداء، وتعلمون أن المقاتل لن يبقى في مكانه دائبًا إنها يكرُّ ويفرُّ حسب ما تقتضيه المصلحة.

قوله: ﴿وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾، أي: سميع لما تقول لهم، «عليم» بأحوالهم. وقد نقول: إنَّ كلمة «سميع» أعم من كونها لما يقول لهم حين ترتيبهم وتبوئهم، فتكون أشمل، وهذا هو الأحسن؛ لأنه كلها كان اللفظ شاملًا كان أحسن وأعم، «عليم» أي: عليم بها يحدث من قول وفعل وحال

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٨٠٣) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٨٧٦).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد، لابن القيم (٣/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٤٦١). و مسلم (٣).

وحاضر ومستقبل.

ثم قَالَ تعالى: ﴿إِذْ هَمَّت مَّلَ إِهَ عَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَكُلَّا لِللَّهُ وَلِلْهُ وَلَلَّهُ وَلِيَّهُمَّا وَكُلَّا لِللَّهُ وَلِيَّهُمَّا وَكُلَّا لِللَّهُ وَلَيْهُمَّا وَكُلَّا لَكُو مِنُونَ ﴾: ﴿إذْ ﴾ قال المفسرون أو المُعربون: إنها بدل من ﴿إِذْ ﴾ الأولى، يعني يكون التقدير على هذا: (اذكر إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا).

﴿ هَمَّت ﴾ الهَمُّ: يُطلق على مجرد حديث النفس، ويُطلق الهَمُّ على العزم، يعني: أن الإنسان قد يهم ويحدث نفسه هل يفعل أو لا يفعل، يُقال: هذا «هَمَّ» ويُطلق على العزم المصمم الذي ينفذ إن لم يوجد مانع، وهنا الطائفتان وهما: بنو سلمة وبنو حارثة، همّوا أن يفشلوا، والفشل هنا بمعنى: الجبن والخوف، يعني: أن هاتين الطائفتين وقعتا في الهم بالانهزام، وسببه ما جرى من المنافق عبد الله بن أبي بن سلول الذي انخذل بنحو ثلث الجيش، وتعرفون أنه إذا انخذل ثلث الجيش فإن هذه ثُلمة كبيرة في الجيش، فهاتان القبيلتان همّتا أن تفشلا، أن تجبنا وترجعا ولكن الله تعالى ثبتها؛ ولهذا قال: ﴿ وَاللّهُ وَلِيْهُمَا ﴾ فثبتها سبحانه وتعالى فلم تفعلا ما عزمتا عليه.

وقوله: ﴿وَاللّهُ وَلِيْهُمَا ﴾ هذه ولاية خاصة، وولاية الله تعالى تنقسم: إلى عامة وخاصة، فالولاية بمعنى التدبير للشؤون: ولاية عامة، والتي بمعنى العناية أي: تقتضي العناية: ولاية خاصة؛ لأن الإنسان إذا هم بالمعصية أو بالذنب ثم حصل له من عند الله ما يمنعه منه فهذه ولاية خاصة من الله لا شك، فكثير ما يهم الإنسان بالذنب أو بترك الواجب يعني: بالذنب من فعل المعصية أو ترك واجب فيجد في قلبه إذا هم بالمحرم انحلالا عن هذه الهمة وعدولا عنها، هذه ولاية من الله، وأحيانا يهم بترك الواجب فيقيض الله له مَنْ يُعينه عليه حتى يفعل، هذه أيضًا ولاية خاصة، فهاتان القبيلتان لما همتا تولاهما الله عز وجل بعنايته فلم تفشلا وبقيتا مع الجيش، وكان بعض هاتين الطائفتين يقول فرحًا لقد كان من حظهم أن الله أخبر عنهم بهذا الخبر؛ لأنه أخبر بأنها همتنا أن تفشلا، وأخبر بخبر آخر سارً ومنقبة لها وهو أن الله وليهها.

قوله: ﴿ وَعَلَا لَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾.

"على الله" مُتعلقة بـ "يتوكل" وقُدمت الإفادة الحصر أي: على الله الا على غيره فليتوكل، والتوكل: قال أهل العلم: هو صدق الاعتهاد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به وفعل الأسباب التي أمر بها، هذا التعريف طويل ولكنه جامع، إذن الا يكفي أن تصدق االاعتهاد على الله حتى يكون في قلبك ثقة بأن الله سيعينك ويكفيك كها قال تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَ الطلاق: ٣]. والا يكفي أيضًا أن تعتمد على الله وتثق به حتى تفعل الأسباب التي أمر بها الأنك إن لم تفعل الأسباب التي أمر بها كنت متواكلًا الا متوكلًا، ويُذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﴿ الله على الله وتلك بمعنى أنهم مُفرطون مهملون، فلو أن المتوكلين ولكنهم متواكلون، بمعنى أنهم مُفرطون مهملون، فلو أن

أحدًا قال: سأعتمد على الله تعالى في جلب الرزق وهو قادر على فعل الأسباب ولكن لم يفعل قلنا: أنت مهمل متواكل، افعل السبب: ﴿هُو الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَآمَشُوا فِي مَنَاكِمِهَا وَكُلُوا مِن أَنت مهمل متواكل، افعل السبب: ﴿هُو الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَآمَشُوا فِي مَنَاكِمِها وَكُلُوا مِن رِزق الله، فنقول: فإذا لم يمت رِزق الله، فنقول: فإذا لم يمت تقتله؟! نعوذ بالله ولو قتله؛ ليأخذ ماله حُرِمَ من الميراث؛ لأن القاتل عمدًا لا يرث، فالحاصل أنه لابد لصحة التوكل من فعل الأسباب التي أمر الله بها، أما الأسباب التي لم يأمر الله بها فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعاطاها.

وقوله: ﴿فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ أمر المؤمنين أن يتوكلوا على الله؛ لأنه لا يمكن أن يُحقق التوكل إِلَّا المؤمن، فالتوكل من مُقتضيات الإيمان، والإيمان الحقيقي من أسباب التوكل على الله.

#### من فوائد الآيات الكريمة:

من فوائد قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا... ﴾.

١ - تحريم اتخاذ البطانة التي ليست مِنَّا؛ لقوله: ﴿ لَا تَنَّخِذُواْ ﴾ والأصل في النهي التحريم.

٢ - أن هذا التحذير ليس خاصًا بولاة الأمور، بل كل إنسان لا يجوز له أن يتخذ بطانة من دونه حتى الواحد الفرد، بمعنى أنها ليست على طريقه ولا على منهاجه، فلو أن رجلًا مسلمًا صَادَقَ كافرًا واتخذه بطانة يُسِرُّ إليه بالأمور لقلنا: إن هذا حرام عليه، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿يَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

٣ - أن تجنب البطانة السيئة من مقتضيات الإيهان؛ لأن الخطاب وُجُّه إلى المؤمنين.

أن اتخاذ بطانة السوء من نواقص الإيهان بناءً على القاعدة التي أصَّلناها فيها سبق وهي: أن ما كان الإيهان مقتضيًا له فإن فواته يكون نقصًا في الإيهان، ولكن هل يكون من نواقض الإيهان؟ ربها يكون، لو اتخذ هذه البطانة فيها يخرج من الإسلام.

0 - أن الذين من دوننا لا يألوننا خبالاً، وهذا بناءً على أن الجملة استثنافية للتعليل، وقد مرَّ بنا في التفسير أن من العلماء من قال: إنها صفة لما قبلها، وأن الذين من دوننا إذا كانوا لا يألوننا خبالاً فلا بأس أن نتخذهم بطانة، ولكن الظاهر الأول أن الجملة استثنافية للتعليل يعني أن الذين من دوننا لا يألوننا خبالاً. ولنضرب لذلك مثلاً بالمؤمنين يتخذون البطانة من الكافرين، فإن الكفار لا شك أنهم لا يقصرون في طلب الخبال لنا. يذكر أن عمر بن الخطاب عين أرسل إليه أبو موسى عين يريد منه أن يولي كاتبًا نصرانيًا على بيت المال لأنه - أي هذا الكاتب النصراني وكان جيدًا في الحساب، فكتب إليه عمر أن لا تفعل وأمره بعزله، فأعاد عليه مرة ثانية يطلب منه أن يبقيه كاتبًا، فكتب إليه عمر (مات النصراني والسلام) المعنى: إذا مات هل معناه أن يتعطل بيت المال أو حساب بيت المال، أي: قدِّر أنه مات. أما أن نأتمنه على بيت مال المسلمين وقد خان الله

ورسوله فلا يمكن. وبه نعرف أنه لا يجوز أن يولى أعداؤنا من الكفار أو غير الكفار أسرار أمورنا؛ لأننا إذا وليناهم أسرار أمورنا فقد اتخذناهم بطانة.

٦ - بيان عناية الله تعالى بعباده المؤمنين حيث حذرهم إلى أمور قد تخفى عليهم وذلك باتخاذ البطانات السيئة.

ان أعداءنا يودون لنا ما يشق علينا؛ لقوله: ﴿وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ ﴾ وهنا سؤال: هل يودون ما يشق علينا في الدنيا أو الدين؟

الجواب: يشمل الأمرين فيودون ما يُدمِّر جيوشنا، ويودون ما يُدمِّر اقتصادنا، ويودون ما يُدمِّر معارفنا، ويودون ما يدمر ديننا. والظاهر عندي — والله أعلم — أن أهم شيء لديهم هو: تدمير الدين؛ لأنهم يعلمون أن ديننا إذا قوي صار فيه تدمير لهم، لكن اقتصادنا إذا قوي لا يكون فيه تدمير لهم؛ لأنهم هم أقوى منا اقتصادًا وأقوى منا جيوشًا، وأقوى منا عدة في الوقت الحاضر، لكن الدين هو الذي يُدمرهم؛ ولذلك نقول: إن كل ما يشق علينا في أمر الدين والدنيا يتطلبونه، يريدون أن يُضايقونا في الاقتصاد بقدر ما يستطيعون، يودون أن يُضايقونا في الاقتصاد بقدر ما يستطيعون، يرسلون لنا من الأسلحة ما عفا عليها الزمن، من الأسلحة التي زالت منفعتها في الوقت الحاضر، وصارت بالنسبة لأسلحة الوقت الحاضر، وصارت بالنسبة لأسلحة الوقت الحاضر كالسكين أو الهراوة بالنسبة للأسلحة، يعني ليس فيها فائدة، هم يريدون أن يكملوا اقتصادهم وأن يشغلوا مصانعهم ولا يهمهم أن ننتفع.

أن أعداءنا إذا تأمل الإنسان أحوالهم وجد من أفواههم ريح البغضاء؛ لقوله: ﴿قَدْ بَدَتِ البَغْضَاءُ مِنْ أَفْواهِهِم أَخْوَهِم ﴾ بها يتكلمون به، وربها تبدو البغضاء من أفعالهم أحيانًا بالمضايقة، فهم أحيانًا يُبدونها من أفواههم، وأحيانًا من أفعالهم بالتهديد الفعلي لا القولي ونحو ذلك.

٩ - أن ما في قلوب الأعداء من العداوة والبغضاء والحقد والحنق أكثر مما يبدو، وهذا أمر لا يطلع عليه إلا الله وهو الذي أخبرنا بذلك في قوله: ﴿وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ أكبر مما تبديه أفواههم.

\* ١٠- بيان الأوصاف الذاتية أو الفعلية تتفاضل؛ لقوله: ﴿ أَكُبُرُ ﴾ وهو قد تكلم عن البغضاء، والبغضاء وصف في القلب ذاتي لا يمكن للإنسان أن يعرفه إِلَّا بآثاره، فهنا بيَّن أن البغضاء متفاوتة وكذلك المحبة متفاوتة، ولا شك في المحبة أنها متفاوتة؛ لأنها جاءت في القرآن والسُّنة في قوله: ﴿ قُلُ إِن كَانَ ءَابَا وَكُمُ مُ وَأَبْنَا وَ لَحُمُ مَ وَإِخْوَنُكُمُ مَ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَحَبُ إِلَيْكُمُ مِنَ اللّهِ مِنْ وَلَدِهَ وَرَسُولِهِ عَلَى التوبة: ١٤] وقال النبي عَلَيْ: ﴿ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهَ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (١). والبغضاء أيضًا تتفاوت بعضها أعظم من بعض.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٥)، و مسلم (٤٤).

11- مِنَّة الله تعالى علينا ببيان آياته؛ لقوله: ﴿ وَقَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَكِ ﴾ والآيات التي بيَّنها الله قسيان: آيات كونية وآيات شرعية، وبيانه لها إما بالمشاهدات الحسية وإما بالتأملات العقلية، فالآيات الكونية تكون بالمشاهدات الحسية التي قد تكون طريقًا إلى التأملات العقلية أيضًا.

انه كلم كان الإنسان أشد عقلًا أو أقوى عقلًا كان أفهم لآيات الله، تؤخذ من قوله تعالى: ﴿قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَكِ إِن كُنتُم تَعْقِلُونَ ﴾ أي: أنه كلم كان الإنسان أعقل كانت الآيات له أبين وأظهر.

## ومن فوائد قوله تعالى، ﴿ هَا أَنتُمْ أَوْلاَء عِجْبُونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئَابِ كُلِّهِ عَجْ

١ - بيان علم الله تعالى بها في القلوب؛ لقوله: ﴿ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ ﴾؛ لأن المحبة والكراهة من أعمال القلوب، ولا يطلع عليها إلَّا الله تعالى لكن لها آثار تدل عليها.

٢ - التحذير ممن يُبدي أنه ناصع لك وقلبه كاره لك؛ لأن المقصود من هذا قوله: ﴿ هَا أَنتُمْ الْمُورِ وَ التحذير من هؤلاء، فلا تغتر بمن ظاهر حاله النصح بل قس الأمور بالأفعال؛ لأن الأفعال هي التي تبين حقيقة الأمر، فكم من إنسان يقول لك قولًا وهو على خلاف ما يقول لك ولكن الأفعال هي التي تُبين.

" - أن هذه الأمة الإسلامية تؤمن بجميع الكتب؛ لقوله: ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِنْبِكُلِو،﴾ أما اليهود فيكفرون بالإنجيل ويكفرون بالقرآن، وأما النصارى فيكفرون بالقرآن، ومع ذلك هم كفار؛ لأن من كفر بكتاب مما أنزله الله فهو كافر بجميع الكتب، وقد مرَّ علينا تقرير هذا مرارًا، وأن من آمن ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع، وأن من كفر ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع، وكذلك من كفر ببعض الشريعة واحدة، قال تعالى: ﴿أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ [البقرة: ٨٥].

أن هؤلاء يُخادعون المؤمنين؛ لقوله: ﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنًا وَإِذَا خَلَواْ عَشُواْ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيْظِ ﴾.

0 - أن العبرة بالأفعال لا بالأقوال؛ لقوله: ﴿وَإِذَا خَلَوًا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْفَيَظِ ﴾ أي: أنهم من شدة غيظهم يعضون أناملهم كأنكم أنتم الذين بين أضراسهم ليمضغوكم مضغًا من شدة الغيظ والحنق؛ ولهذا تجد الناس حتى الآن إذا أراد شخص أن يتوعد إنسانًا أخذ يهز برأسه وهو عاض إصبعه لشدة غيظه.

٦ - إثبات الأسباب؛ لقوله: ﴿مِنَ ٱلْفَتَظِ ﴾؛ لأن (من) للسببية أي: بسبب الغيظ، وإثبات الأسباب شيء معلوم ظاهر، ولو تأملت لوجدت أن كل مسبب له سبب قطعًا، وأن جميع الأشياء يجعل الله لها أسبابًا تحصل بها.

٧ - أنه ينبغي للمسلم أن يكون قويًا صارمًا أمام أعدائه؛ لقوله: ﴿ قُلُ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ﴾.

١٠ إثبات علم الله لما في القلوب على وجه صريح؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ ودلالة هذه الجملة على علم الله بها في القلوب دلالة مُطابقة، ودلالة قوله: ﴿ هَمَا أَنتُمْ أَوُلاَهِ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ ﴾ دلالة التزام.

ومن فوائد قوله تعالى: ﴿إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّنَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا ۗ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾:

أن العدو إذا أصابت عدوه حسنة ساءته، وإذا أصابته سيئة فرح بها، وقد جعل الفقهاء رحمهم الله هذا ضابطًا في العداوة حينها تكلموا في باب الشهادات على أن العدو لا تقبل شهادته على عدوه، قالوا في ضابط العدو: هو من سرَّه مساءتك وساءه مسرتك، مأخوذ من هذه الآية.

بيان أن العدو مهما أظهر لك من الصداقة فإنه كاذب؛ لأن الذي يسوؤه حسنتك لا شك أنه ليس بصديق، والذي يفرح بمصيبتك لا شك أيضًا أنه ليس بصديق وإن تَظَاهَرَ بالصداقة.

 ٣ - بيان شدة عداوة هؤلاء للمؤمنين الذين اتخذوهم بطانة؛ فكيف تتخذونهم بطانة وهم يساؤون بها يسركم، ويسرون بها يسؤوكم؟

التحذير من تولية اليهود والنصارى لأمور المسلمين القيادية كأن يجعلوهم مُدراء أو وزراء أو ما أشبه ذلك؛ لأنهم لا يألوننا خبالًا ويُسرون بها يسوؤنا، ويساؤون بها يسرنا، فكيف نتخذهم بطانة نوليهم أمورنا القيادية من إدارة أو رئاسة أو غيرها؟

٥ - أن أعداءنا لا يألون جهدًا في الكيد لنا، ولكن نداوي هذا بالصبر والتقوى، بالصبر على كل ما يجب الصبر عليه من أمور فنقوم بها، أو نواه فنتركها، أو سياسات فنتبعها، ونكون ثابتين على مبدأ وليس كل يوم لنا سياسة بل نكون ثابتين على مبدأ معين نصبر عليه.

أن الصبر والتقوى يدفع الأعداء؛ لقوله: ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ ﴾
 وما فعلوه علنًا إن صبرنا واتقينا لا يضرنا من باب أولى؛ لأن الكيد الذي يكون بالمكر والخديعة إذا كان لا يضرنا مع الصبر والتقوى فها كان ظاهرًا بينًا فهو من باب أولى.

٧ - إحاطة الله سبحانه وتعالى بعمل هؤلاء في كل شيء، في العلم والتدبير وإحباط أعمالهم وتدميرهم وغير ذلك، فالله محيطٌ بهم من كل وجه، ولكن قد يبتلي الله بهؤلاء الأعداء ويحصل من كيدهم ما يضر لفوائد كثيرة، منها أن ينال المسلمون الصبر على المؤذي، وأن يرجعوا إلى الله عز وجل فيُقيموا الدين.

♦ أن العدو يطغى ويرتفع ويعلو، فإذا بلغ القمة في العلو رمى به الله سبحانه وتعالى إلى السفل؛ فيكون نزوله من العلو إلى السفل أشد من نزوله أثناء الطريق، ولهذا الذي يسقط من السقف يكون أشد ممن لوسقط من أثناء الدرج، فالله سبحانه وتعالى قد يُملي للظالم حتى يتهادى

في ظلمه وطغيانه، حتى إذا ظن أنه بلغ القمة حطَّ به إلى أسفل السافلين، فصار ذلك أشد وأعظم، وقد نبَّه الله تعالى على ذلك في سورة آل عمران فقال: ﴿ وَلِيُمَحِّصَ اللّهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَيَمَحَقَ وَقَد نبَّه الله تعالى على ذلك في سورة آل عمران الظفر للمشركين في أحد لكن جعل التَّكَيْفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤١]. مع أنه في ذلك الوقت كان الظفر للمشركين في أحد لكن جعل الله ذلك سببًا لمحقهم؛ لأنهم إذا شموا رائحة النصر ازدادوا في طغيانهم وقووا، ثم تكون النكبة.

أنه يجب على الإنسان أن ينتظر نصر الله عزَّ وجلَّ، وأن يثق بوعده؛ لقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴾ يعني: فلا تظنوا أن أمرهم هذا كائن بدون قدرة الله عليه، ولكن الله تعالى قادر عليه ومحيط به.

ومن فوائد قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴾

أ - أن الرسول ﷺ خرج من المدينة في أول النهار؛ لقوله: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ ﴾ أي: خرجت في الغداة وهي أول النهار.

٢ - حُسن تدبير رسول الله ﷺ في الحرب؛ لقوله: ﴿ تُبَوِّئُ ٱلمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾.

٣ - أنه ينبغي للقائد أن يبوئ أمكنة المقاتلين ويعرّف كل واحد منهم مكانه وعمله حتى لا يحصل ازدواج يضر بالجيش، كل واحد يرتبه على حسب ما يليق به ويقول: اجلس مكانك، وهذا عملك واستمر عليه؛ لأن في النظام و لا سيها في مثل هذه المواقف فائدة كبيرة، بل إن النظام مطلوب حتى في أعهالك اليومية في نفسك، فكيف بهذه الأعمال الكبيرة؟!.

شهادة الله سبحانه وتعالى للذين خرجوا في أُحد بأنهم مؤمنون؛ لقوله: ﴿ تُبَوِّئُ اللَّهُ مِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾؛ لأن المنافقين انخذلوا قبل أن يصلوا إلى مكان القتال فقد رجعوا في أثناء السير.

و أثبات هذين الاسمين لله وهما السميع والعليم، فالسميع يتعلق بالأصوات، والعليم يتعلق بها
 هو أعم، بها يُدرك بالسمع وما يدرك بالبصر وغير ذلك، بالعليم هو من أوسع الأسياء دلالة.

ومن فوائد قوله: ﴿إِذْ هَمَّت مَّلْآهِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهِ وَلْيَتَوَكَّلِ اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

 أ - في هذه الآية دليل على أن طائفتين من المؤمنين همّتا بالفشل ولكن الله ثبّتهما، همّتا بالفشل أن يرجعا كها رجع المنافقون.

أن الدعاية ولو كانت باطلة ربها تؤثر حتى على المؤمن.

٣ - أن الله سبحانه وتعالى قد يلطف بالمؤمن حتى يُثبته على الحق؛ لقوله: ﴿وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾.

منة الله على هاتين الطائفتين حيث إن الله كان وليًا لهما؛ ولهذا فرحت الطائفتان بهذه الولاية.

٥ - وجوب التوكل على الله وأنه من مقتضى الإيهان؛ لقوله: ﴿وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَـتُوَّكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾.

انه ينبغي للإنسان أن يتوكل على الله ولاسيها في هذه المواطن التي يشتد فيها الأمر على المسلم، بل على المؤمن أن لا ينظر إلى الأمور نظرًا ماديًا؛ لأن وراء الأمور المادية ما هو أعظم منها، وهي قدرة الله سبحانه وتعالى التي تقضي على كل هذه الأمور المادية قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا الرَّدَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٢].

انه إذا قوي الإيهان، قوي التوكل على الله؛ لقوله: ﴿وَعَلَاللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ بناءً على قاعدة معروفة وهي أن ما عُلِّق على وصف يقوى بقوّته، ويضعف بضعفه.

#### 🕸 قال الله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَةً ۚ فَأَتَّقُوا اللهُ لَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣]

## النفسينير المنافق المن

يقول الله عزَّ وجلَّ مبينًا نعمته على النبي ﷺ وأصحابه بل وعلى الأمة جمعاء؛ لأن انتصار النبي ﷺ وأصحابه الرسل السابقين انتصار للمؤمنين إلى يوم وأصحابه انتصار للمؤمنين إلى يوم القيامة؛ ولهذا صام النبي ﷺ عاشوراء شكرًا لله على نعمته بإنقاذ موسى وقومه وإهلاك فرعون وقومه، وقال لليهود: «نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُم»(١).

يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَقَدْنُصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ ﴾ والجملة هذه مؤكدة بأمور ثلاثة:

الأول: القسم المُقدر.

الثاني: اللام.

والثالث: قد.؛ لأن التقدير (والله لقد نصركم الله) والنصر هو أن يجعل الغلبة لهؤلاء على هؤلاء، فمن جعل الله لهم الغلبة فقد نصرهم، وللنصر أسباب خمسة:

أُولًا: الإخلاص لله؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَعَدَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

والثاني: إقامة الصلاة.

والثالث: إيتاء الزكاة.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٩٧)، و مسلم (١١٣٠).

والرابع: الأمر بالمعروف.

والخامس: النهي عِن المنكر؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَلَيَـنَصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُۥ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِئْ عَنِيزُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ إِن ۚ مَّكَّنَّهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَـَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَانَوُا ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكُرِ ۗ وَلِلَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ﴾ [الحج: ٤١،٤٠].

يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ ﴾ الباء هنا بمعنى: (في) فهي للظرفية، ولا غرابة أن تأتي الباء للظرفية كما في قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ ۖ وَبِٱلَّيْلِ ﴾ [الصافات: ١٣٨] يعني: (في الليل).

و (بدر) مكان معروف، ولا يزال حتى الآن معروفًا بين مكة والمدينة، وسبب هذه الغزوة أن النبي ﷺ لما سمع بِعِيرِ لقريش قدمت من الشام ندب أصحابه إلى الخروج إليها لأخذها؛ لأن قريشًا أخرجوا النبي ﷺ وأصحابه من ديارهم وأموالهم وهم حرب على رسول الله ﷺ؛ فكانت أموالهم حلًا للرسول على الله فندب أصحابه أن يخرجوا إليهم فخرجوا في عدد قليل وعدة ضعيفة، خرجوا نحو ثلاثهائة رجل وبضعة عشر رجلًا على سبعين بعيرًا وفرسين فقط يتعاقبونها، الرجلان على بعير والثلاثة على بعير، على أنهم يُريدون العير، ولكنَّ أبا سفيان وهو أمير العير أخذ نحو الساحل، ساحل البحر لا على الطريق المعروف، وأرسل صارخًا إلى أهل مكة يستنجدهم لحماية عيرهم، ثم لما نجا أرسل إليهم أنه نجت العير ولكنهم كانوا قد تأهبوا للخروج لمحاربة النبي ﷺ فخرجوا بكبرائهم وزعمائهم على الوصف الذي ذكره الله عزَّ وجلَّ، خرجواً بطرًّا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله وقال لهم الشيطان: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جارٌ لكم، ولكنه خانهم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، خرجوا ما بين ألف وتسعمائة ومعهم النساء؛ لأجل أن يشتد قتالهم خوفًا على نسائهم؛ وجعلوهن بالخلف فحصلت المعركة بين النبي على الله وبين هؤلاء المشركين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في قلة عَدَد وعُدَد ولكن الله تعالى نصرهم، ولهذا قال: ﴿ وَلَقَدْ نَصَّرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّا ﴾.

وقوله: ﴿وَأَنْتُمَّأَذِلَّةٌ ﴾ أذلة جمع ذليل كأعزة جمع عزيز، أذلة من ناحية العَدَد ومن ناحية العُدَد، فثلاثهائة وبضعة عشر رجلًا بالنسبة لتسعانة إلى ألف يعني أقل من الثلث، والذي معهم من العدة نيس بشيء، سبعون بعيرًا وفَرِسان ولكن الله نصرهم سبحانه وتعالى.

وقولُه: ﴿فَأَتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾ اتقوا الله، هذه الفاء للتفريع يعني: بهذا النصر الذي نصركم الله يجب عليكم أن تتقوا الله، وإِلَّا تجعلوا النصر سببًا للأشر والبطر كما يفعله من ليس عنده إيهان إذا انتصر على عدوه جعل هذا سببًا للأشر والبطر، ودخل البلد وهو يُغني ويطرب، كِمْ ذُكر عن بعض مُذيعي العرب أيام حربهم مع اليهود يقول: غدًا تُغنَّى الأغاني في تل أبيب! فهل هذا جزاء وشكر النعمة؟! أما الرسول على فإنه دخل مكة عام الفتح وهو من أعظم الانتصارات مُطأطئًا رأسه خاضعًا لله سبحانه وتعالى مُتقيًا الله، ولهذا قال: ﴿ فَأَتَقُوا الله ﴾ والتقوى: اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي؛ لأنك إذا فعلت الأوامر وتركت النواهي فقد أخذت بالوقاية من عذاب الله تعالى.

وقوله: ﴿لَمَلَكُمْ تَشَكُرُونَ﴾ (لعلَّ) هنا: للتعليل أي: لأجل أن تنالوا شكر الله، فالتقوى في الحقيقة هي الشكر لله عزَّ وجل أي: من أجل أن تنالوا درجة الشاكرين. وشكر النعمة يكون بالقلب واللسان والجوارح:

َ إذن لابد أن تعتقد في قلبك أن النعمة من الله تعالى، وأن ما يحصل منك في جلب هذه النعمة إنها هو سبب مأذون فيه من الله عزّ وجل.

وأما شكر اللسان: فهو أن تُثني بها على الله لا أن تقولها فخرًا على عباد الله، بل تُثني فتقول: الحمد لله الذي أعطاني كذا وكذا؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِرَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾[الضُّحى: ١١].

وأما شكر الجوارح: فهو أن تعمل بجوارحك بطاعة الله ولاسيا فيها يتعلق بهذه النعمة بخصوصها، فليس من الشكر إذا رزقك الله مالًا أن تشتري به محرَّمًا من المحرمات؛ لأن هذا استعانة بنعمة الله على معصية الله، وليس من الشكر، بل الشكر أن تجعل النعمة مُعِينَة لك على طاعة الله عزَّ وجلَّ، وقد قال أحد الشعراء:

أَفَادَتُكُمُ النَّعْمَاءُ مِنِّىي ثَلَاثَةً يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيْرِ المُحَجَّبَا يدي: الجوارح، ولساني: القول بالثناء على الله بالنعمة، والضمير المُحجبا: الاعتقاد.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٤٦)، و مسلم (٧١).

### من فوائد الآية الكريمة:

امتنان الله سبحانه وتعالى على رسول الله ﷺ وأصحابه بنصرهم في بدر، والنصر لهم نصر
 للأمة إلى يوم القيامة.

٢ - أن الإنسان بغير نصر الله لا يستطيع أن ينتصر؛ لأنه إذا كان جند الله الذين هم أعظم جند كان على وجه الأرض وهم رسول الله على ومن معه لم ينتصروا بأنفسهم وإنها انتصروا بنصر الله؛ فَمَنْ سواهم من باب أولى؟ ويتفرع على هذه الفائدة: أننا لا نعلق النصر إلّا بالله سبحانه وتعالى، لا نعلق النصر بقوتنا ولا بقوة مُساندة لنا، وإنها نُعلق النصر بالله وحده، ونجعل هذه الأشياء المادية التي يكون بها النصر نجعلها أسبابًا قد تتخلف عنها مُسبباتها؛ لأن النصر يكون من عند الله وحده.

٣ - أنه كلما كان الإنسان أذل لله كان أقرب إلى نصر الله، وكلما كان الإنسان مستغنيًا عن الله كان أبعد عن النصر؛ لقوله: ﴿وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ ﴾ والإنسان إذا رأى من نفسه العزة وعلا وشمخ فإنه يخذل، قال الله تعالى: ﴿كَلاّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْنَى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعالى: ﴿ كَلاّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْنَى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى: ٩٠٨].

\$ - أن النصر لا يكون بكثرة العَدَد ولا بقوة العُدَد بل هو من عند الله سبحانه وتعالى، لكن كثرة العَدَد وقوة العُدَد مما أمرنا الله به وجعله سببًا للنصر كما قال تعالى: ﴿وَآعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيِّلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِم السّلامية يعني: من ورائهم ﴿لاَ نَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُم ﴾ [الأنفال: ٢٠] ولهذا يجب على ولاة الأمة الإسلامية أن يعدوا أعظم سلاح يفتك بالأعداء من أجل إذا احتاجوا إليه يستطيعون مهاجمة العدو أو المُدافعة إذا اعتدى عليهم أحد، وأما الأسلحة التقليدية التي تعتبر في وقتنا الحاضر مثل الحمير بالنسبة للخيل في الوقت السابق فهذه لا تكفي إلّا إذا كان الإنسان لا يستطيع فإنه معذور، لكن بالنسبة للخيل في الوقت السابق فهذه لا تكفي إلّا إذا كان الإنسان لا يستطيع فإنه معذور، لكن إذا كان يستطيع فالواجب أن يُجهز نفسه بكل ما يستطيع من قوة؛ لأن أعداء الإسلام يتربصون به الدوائر ويريدون أن يقضوا عليه بكل وسيلة، فإذا لم يكن عندنا سلاح نكبتهم به ونخزيهم به ونذلهم به فإننا لم نقم بها أوجب الله علينا: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّة ﴾ [الأنفال: ٢٠].

0 - أن مَنْ مَنَّ الله عليه بنعمة كان ذلك موجبًا لتقوى الله، فالنصر سبب للتقوى والذل لله والخضوع له والانطراح بين يديه، كما فعل النبي عليه السلام حين فتح مكة دخل مُطأطئ الرأس يتلو كتاب الله عزَّ وجلَّ، خلافًا لما يفعله الناس اليوم أو بعض الناس إذا انتصر جعل هذا النصر سببًا للأشر والبطر والملاهي والأغاني وغير ذلك من المعاصي، بل قد يكون بعد النصر أكثر منه فسوقًا مما قبل الحرب، وهذا خلاف ما أمر الله به؛ لأنه قال: ﴿ وَلَقَدّ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِهُ يَرْ وَالنَّهُ إِللّهُ فَا مَر بالتقوى بعد النصر لئلا يشمخ الإنسان بأنفه ويتطاول على ربّه بانتصاره فيعود إلى ما كان عليه من الفرح والبطر والأشر.

7 - أن تقوى الله تعالى من الشكر لله؛ لقوله: ﴿لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ ﴾ وهذا أمرٌ لا شك فيه أن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والشكر هو القيام بطاعة المُنعم بالقلب واللسان والجوارح.

### ## ## ##

## الله تعالى:

﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِينَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبَّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَّفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُنزَلِينَ السَّ بَلَقَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَلَاا يُمُلِوْدُكُمْ رَبُّكُم مِخْسَةِ ءَالَفِي مِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ [آل عــران: ١٢٤ - ١٢٥]

# النَّفَيْنِيْرُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قوله: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، وهذا من الخطابات التي تختص برسول الله ﷺ. فالخطابات الموجهة لرسول الله ﷺ تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما دل الدليل على أنه خاص به.

والثاني: ما دل الدليل على أنه عام للأمة.

والثالث: ما لم يدل الدليل لا على هذا ولا هذا.

الأول: ما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص به مثل هذه الآية: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنَ يَكُونِيكُمُم ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آنَعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: ٣٧] هذا خاص. ﴿أَلَرْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشَّرح: ١] هذا خاص. قال تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ خاص. مِن رَبِّكَ ﴾ [المائدة: ٢٧] هذا أيضًا خاص وإن كانت الأمة يجب عليها التبليغ من جهةٍ أخرى.

اَلثاني: ما دل الدليل فيه على العموم كقوله تعالى: ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ إِذَا طَلْقَتُدُ ٱللِّسَآةَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ [الطلاق: ١] هذا واضح أنه عام؛ لأنه قال: ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُدُ ﴾ فوجه الخطاب أولًا للنبي ﷺ ثم عمَّم في الحكم فقال: ﴿إِذَا طَلَقَتُدُ ﴾.

الثالث: ما لم يدل الدليل على هذا ولا هذا فهو عام بلا شك، حكمه عام، ولكن هل الخطاب عام من حيث اللفظ أو لا؟ الذي يظهر أنه عام حتى من حيث اللفظ، وذلك؛ لأن الخطاب للإمام خطاب لمن تبعه؛ ولهذا لو قال الوزير مثلًا للقائد: اذهب إلى الجهة الفلانية كان ذلك الخطاب له ولمن كان تحت إمرته، كذلك الخطاب إذا وجّه للرسول عليه الصلاة

والسلام ولم يدل الدليل على أنه خاص به فهو شامل له وللأمة جميعًا، وقال بعض العلماء: إنه لا يشمل الأمة، وأن الخطاب له وحده ولكن على الأمة الاتباع، والمتأمل يجد أن الخلاف قريب من اللفظي؛ لأننا متفقون على أن الحكم عام لكن هل الأمة تدخل في ضمن هذا الخطاب أو تدخل بخطاب آخر؛ لأنها مأمورة بالاتباع؟

وقوله: ﴿إِذْ ﴾ هذه ظرف، والقاعدة في اللغة العربية أن الظرف والجار والمجرور لابد له من متعلق، وذلك؛ لأن الظرف والجار والمجرور يقعان موقع المفعول به، وما كان واقعًا موقع المفعول به فلابد له من عامل يكون واقعًا عليه. قيل: إن متعلقها قوله: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللهُ بِنَدْرِ ﴾ [آل عمران: ١٢٣]. نصركم إذ تقول للمؤمنين، ولكن هذا قول ضعيف، والقول الثاني أنها بدل من قوله: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ بُرَوِى أَلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ [آل عمران: ١٢١] والتقدير: إذ غدوت إذ تقول للمؤمنين، وهذا أقرب، ثم إن قوله: ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الخاص به الذي لا يتعدى إلى الأمة.

وقوله: ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ المُراد بهم: الصحابة ﴿ فَهُ ووصفهم بالإيهان دون الصحبة؛ لأنه – أعني الوصف بالإيهان – هو مناط النصر في كل وقت حتى فيها بعد الصحابة، فإن الله ينصر الذين آمنوا.

قوله: ﴿ أَلَن يَكُفِيكُم ﴾ هذه مقول القول، أي: إذ تقول لهم هذا الكلام.

قوله: ﴿ أَلَن يَكُفِيكُمْ أَن يُودَكُمْ رَبُّكُم بِثَلَنَهُ ءَالَنفِ مِنَ ٱلْمُلْتَهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴾ قال أهل العلم: إن الصحابة ﴿ أَن يَكُفِهُم أَن المشركين صار بعضهم يُمِد بعضًا على قتال النبي على وأصحابه، فقال لهم الرسول على: ﴿ أَن يَكِفِيكُمْ ﴾ أي: يكون كافيًا لكم هذا الأمر: ﴿ أَن يُمِدَكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَنفِ مِن الْمَلَتَهِ كَوْمُ مُنزَلِينَ ﴾ الملائكة هم: عالم الغيب خلقهم الله تعالى من نور، ووجّه لهم عبادات وأعمالًا يقومون بها لا يعصون الله فيها ويفعلون ما يؤمرون، فليس عندهم استكبار تكون به المعصية، وليس عندهم عجز يكون به تخلف الفعل، بل هم سامعون مطيعون قادرون على تنفيذ أمر الله بخلاف البشر، فإنه يكون عنهم استكبار فيعصون الله ويكون عندهم عجز فلا يقدرون على تنفيذ أمر الله، أما الملائكة فعندهم قوة لا يعجزون عن امتثال أمر الله، وعندهم انقياد تام فلا يعصون الله سبحانه وتعالى.

وقوله: ﴿ وَثَلَنَثَةِ ءَالَنفِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴾ منزلين من السهاء؛ لأن الأصل أن مكان الملائكة السهاء، ولكن هناك ملائكة يكونون مع الإنسان كالكرام الكاتبين والحفظة الذين يتعاقبون على الإنسان ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وقوله: (منزلين) بالتخفيف تكون من أنزل، وعلى قراءة التشديد تكون من نزل، والمعنى واحد، والذي ينزلهم هو الله سبحانه وتعالى؛ لأنهم ينزلون بأمره. وقوله تعالى: ﴿ بَهَ ﴾ هذه للإثبات أو التقرير للاستفهام ﴿ أَلَن يَكّفِيكُمُ ﴾ يعني: يكفيكم أن

يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مُنزلين، يقول: ﴿ بَلَيّ ﴾ يعني: يكفيكم هذا الإمداد لكن بشرط أن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، يمددكم ربكم بأكثر مما قلت لهم. فالنبي ﷺ قال: ألن يكفيكم أن يُمدكم بثلاثة لكن إن صبرتم واتقيتم أمدكم الله بأكثر، ولهذا قال: ﴿ يُمّدِدُّكُمْ مِخْتَسَةِ ءَالَافِ ﴾ فها هنا شيء: ثلاثة آلاف من الملائكة وعد بها الرسول ﷺ، وخسة آلاف من الملائكة زائد على الثلاثة تكفل الله به ولكن بشرط الصبر والتقوى.

وقوله: ﴿وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِم ﴾ أي: يأتوكم من الجهة التي جاءوكم منها في وقت مبادر؛ لأن الفور معناه: المبادرة بالشيء، فالمعنى: أنهم إذا باغتوكم وأتوكم من فورهم، فإنه يُمددكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، فالشروط إذن ثلاثة: الصبر، والتقوى، وأن يأتوهم من فورهم هذا؛ فإن الله يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة ليسوا مُنزلين فقط بل مُسومين أي: مُعلمين علم الجهاد وعلم القتال، وهذا أبلغ من مجرد الإنزال، فالله تعالى تكفل بالزيادة وهذا يعود إلى الكمية، وتكفل بالقوة والشجاعة وهذا يعود إلى الكمية.

وقوله: ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ أي: مُعلمين بعلامات القتال؛ لأن العادة أن الشجعان يجعلون لهم علامات فوق لأمة الحرب حتى يُعرف بها الشجاع من غيره، وهذه الآية أو هذا الإمداد اختلف أهل العلم هل كان هذا في بدر أو في أُحد؟ فإن كان في بدر ففيه إشكال حيث إن الله تعالى ذكر أنه أمدهم في بدر بألف من الملائكة فقال: ﴿إِذْ تَسَتَغِيثُونَ رَبَّكُمٌ فَاسَتَبَابَ لَكُمُ مَ أَنِي مُعِدُكُم بِٱلْفِينَ الله المُكتِكَةِ مُرِّدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩] وهنا قال: ثلاثة آلاف وخسة آلاف لكن جمعوا بينها بأنه لا مانع أن الله استجاب لهم فأمدهم بألف من الملائكة ثم زيد فيها إلى ثلاثة آلاف، ثم زيد فيها إلى خسة آلاف إذا تمت الشروط، وبناءً على هذا القول يكون قوله: ﴿إِذْ تَقُولُ ﴾ متعلق (بنصر).

والقول الثاني: أن هذه الآية في أُحد وليست في بدر؛ لأن الذى فى بدر كان الأمر فيها غير مشروط: ﴿إِذَ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ مَ أَنِي مُمِدُكُمُ بِأَلْفِ مِن الْمَلَتِ كَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ وفي هذه مشروط ولم يحصل الشرط فلم يحصل المشروط، أي: أن المسلمين في غزوة أحد لم يحصل منهم الشرط الذي شرطه الله وهو التقوى والصبر، وذلك؛ لأنهم حصل منهم تنازع وفشل ومعصية، فلم يكونوا على الحال التي يستحقون بها ما شرط الله لهم، وهذا القول أصح وأقرب أن يكون المُراد بذلك: غزوة أحد، وأنه لم يحصل الإمداد ؛ لأن الإمداد كان مشروطا بشرط ولم يتحقق، وعلى هذا فلا يبقى إشكال بين الآيتين؛ لأن كل آية نزلت في غزوة، ثم إنه يجب أن نعلم أن الذي وعدهم به الرسول على الذي وعدهم الله به، فليس الكلام من متكلم واحد بل من أن الذي وعدهم به الرسول قال: ﴿ أَلَن يَكُفِينَكُمْ أَن يُعِذَكُمْ رَبُّكُم ﴾ والله قال: ﴿ بَلَنَ أَلِن الْنِي مِن الله تعالى، فالرسول قال: ﴿ أَلَن يَكُفِينَكُمْ أَن يُعِدَكُمْ رَبُّكُم ﴾ والله قال: ﴿ بَلَنَ أَلِن الْمُعَلِي الْمَعْرِينَ الْمَلَيْكُمْ مُسَوِّمِينَ ﴾.

### من فوائد الآيتين الكريمتين:

من فوائد قوله تعالى: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمْ أَن يُمِذَكُمْ رَبُّكُم مِثَلَثَةِ ءَالَغ مِنَ ٱلْمَلَتَبِكَةِ مُغزَلِينَ ﴾:

ا حما كان عليه النبي على في معاملة أصحابه من إدخال الأمل في قلوبهم عند اشتداد الأزمات، وهذه هي الطريقة السليمة؛ لأنك إذا أدخلت الأمل على الناس نشطوا ونسوا ما هم فيه من الهم والغم، أما بعض الناس فيكون على العكس تجده يدخل على الناس التشاؤم والمروعات والمخيفات، كلما قلنا انتهت هذه المروعات جاءنا بها هو أشد ترويعًا، هذا لا شك أنه خلاف السياسة الشرعية بل وخلاف العقل، نعم الشيء الذي تدعو الضرورة إليه مما يروع هذا لابد منه، أما الذي لا تدعو الحاجة إليه ولا الضرورة فافتح للناس باب الأمل، فالرسول على قال هم لما خافوا من إمداد المشركين بعضهم بعضًا: ﴿ أَلَن يَكَفِيكُمُ أَن يُعِدَّكُم رَبُّكُم يِثَلَثَةِ من يقص الحبر وقال للرسول: إذا أتيتم فالحنوا لي لحنًا يعني أخبروني بهذا إشارة، وهي تُسمى عندنا الآن الشفرة شفرة خاصة أخبرهم بها؛ لأنهم إذا جاؤوا ووجدوا أن اليهود قد نقضوا العهد ثم أخبر الرسول أمام الناس يلحقهم الرعب والخوف، فقال: الحنوا لي لحنًا، فلم رجعوا المحهد ولكن ليس باللفظ المصريح بل باللحن الذي أرشدهم إليه قال: أَبشِرُ وا أَبشِرُ وا. أما بعض القادة في الوقت الحاضر فالمتوقع أن يقول: والله هذه مصيبة، جاءنا عدو جديد، ثم ملأت القلوب رعبًا، لكن الرسول فالمتوقع أن يقول: والله هذه مصيبة، جاءنا عدو جديد، ثم ملأت القلوب رعبًا، لكن الرسول فالمتوقع أن يقول: والله هذه مصيبة، جاءنا عدو جديد، ثم ملأت القلوب رعبًا، لكن الرسول غليه السلام قال: أبشروا.

إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: ﴿أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم ﴾ والربوبية نوعان: عامة، وخاصة، ففي

قوله تعالى: ﴿الْحَكَمَّدُ بِشَهِ رَبِّ الْعَكَمِينَ ﴾ هذه عامة، وفي قوله: ﴿أَن يُمِدَّكُمُ رَبَّكُم ﴾ هنا خاصة، وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة فرعون الذين مَنَّ الله عليهم بالإيهان ﴿قَالُواْ ءَامَنَا وَقَد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة فرعون الذين مَنَّ الله عليهم بالإيهان ﴿قَالُواْ ءَامَنَا وَقِد اِجْرَبُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٢،١٢١] الأولى عامة، والثانية خاصة.

والربوبية الخاصة في قوله: ﴿أَن يُمِدَّكُمُ رَبُّكُم ﴾ تقتضي – مع المعنى العام وهو التدبير والملك – التثبيتَ والإعانةَ والكفَّ عن الشرور وما أشبه ذلك؛ لأنها خاصة.

٣ - أن الملائكة أجسام يحصون بالعدد؛ لقوله: ﴿ بِثَلَاثَةِ ءَالَافِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ ﴾.

أن موطن الملائكة هو السهاء، هذا هو الأصل؛ لقوله ﴿مُنزَلِينَ ﴾؛ لأن النزول إنها يكون من أعلى إلى أسفل، فإذا كان هؤلاء الملائكة منزلين دلَّ على أن مكانهم في السهاء، هذا هو الأصل لكن ينزلون الأرض كثيرًا حسب أمر الله تعالى.

٥ - أن الملائكة لم تقاتل بلا شك، ولكن هل أمدوا؟ ذكرنا أن المسألة فيها قولان للعلماء:

الأول: إن كان في بدر فقد أمدوا.

والثاني: إن كان في أحد فإنهم لم يمدوا؛ لأن ذلك شرط بالصبر والتقوى.

ومن فوائد قوله تعالى: ﴿ بَلَى ۚ إِن تَصَّبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَلَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم مِخَمْسَةِ
عَالَفِ مِنَ الْمَلَتِهِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾.

ان الصبر والتقوى سببان للنصر؛ لقوله: ﴿إِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا ﴾ أي: تصبروا على الأوامر وتتقوا المحارم.

٢ - أن الله تعالى زادهم على ما بشرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام ألفين إذا صبروا واتقوا.

٣ - أن هؤلاء الملائكة الذين يمدون بهم لو صبروا واتقوا مُسوِّمين أو مُسوَّمين على قراءتين، فمُسوَّمين قد جعل فيها علامة تختص بهم كها سبق. ومُسَوِّمين أي: هم جعلوا علامة على ما جعل لهم من الخيول على حسب ما جاءت به الروايات.

\* - أن من نعمة الله على العبد أن يكون الذي يتولاه الملائكة؛ لأن الملائكة تثبت على الخير بخلاف الشياطين فإنها تثبت على الشر، ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا امتنعت الملائكة عن بيت فإنه نوع من العقوبة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: "إِنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ "(١).

### 

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٩٥٧)، و مسلم (٢١٠٦).

## الله تعالى:

# ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَ إِنَّ قُلُوبُكُم بِدِّ وَمَا النَّصَرُ ا إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [آل عمران: ١٢٦]

# النَّفَيْنَيْنِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ جَعَلَهُ ﴾ قيل في الضمير: إنه يعود إلى الإمداد أو إلى الوعد به بالشروط الثلاثة، وقيل: إنه يعود إلى قول النبي ﷺ: ﴿ إِذَ تَقُولُ اللَّمُومِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٤] يعني: أن الله لم يجعل قول الرسول ﷺ إِلَّا بشرى لكم، و «البشرى» هي: الخبر بها يسر، وهذه ولا شك بشرى إذ إن المقاتل إذا علم أن الله سبحانه وتعالى سيمده بالملائكة فإنه سوف ينشط ويقوى ويؤمل النصر بخلاف ما إذا كان لم يحصل له هذا الشيء.

وقوله: ﴿إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ ﴾ «بشرى» مفعول ثانٍ لـ «جعل»، إذا كان «جعل» بمعنى: صيَّر، وإذا كانت (جعل) ليست بمعنى صير فتكون مفعولًا لأجله، ولا تصلح أن تكون منصوبة على الاستثناء؛ لأن الأداة هنا للحصر؛ لأن العامل لم يستكمل معموله.

وقال: ﴿وَلِنَظْمَمِنَ قُلُوبُكُمُ مِهِ ﴾ الاطمئنان معناه: الاستقرار وعدم القلق، ولا شك أن طُمأنينة القلب فيها راحة للنفس وفيها فتح للتفاؤل والأمل، وفيها ثبات على الأمر بخلاف الإنسان الذي لم يطمئن قلبه فتجده دائبًا في قلق وضيق، أما إذا اطمأن قلبه فإن ذلك مما يعينه على التحمل والثبات والصبر، ولهذا قال: ﴿وَلِنَظْمَينَ قُلُوبُكُمْ مِدٍ ﴾ وفي آية الأنفال يختلف السياق هناك قال: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلّا بُسَتَرَى وَلِتَطْمَينَ بِهِ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأنفال: ١٠] وحذف قوله: «لكم» وقدم الجار والمجرور على الفاعل ﴿وَلِتَطْمَينَ بِهِ قُلُوبُكُمْ ﴾ أما هنا ﴿وَلِنَظْمَينَ فِي عَزوة بدر، بل آية الأنفال في غزوة بدر وهذه في غزوة أحد، ولم يحصل الإمداد لما عرفتم من تخلف الشرط.

ثم قال: ﴿وَمَآالْنَصَّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَرْبِزِ الْحَكَكِيمِ ﴾ حتى وإن أُمددتم بالملائكة، ثلاثة آلاف أو خسة آلاف فليس النصر بهم، ولكن النصر من عند الله وهو الذي يُهيئ أسباب النصر فلا تعتمد على غير الله تعالى مما جعله الله سببًا في النصر.

وقوله: ﴿ ٱلۡعَرَبِيزِ ٱلۡحَكِيمِ ﴾ العزيز يعني: ذا العزة، وعزة الله تعالى ثلاثة أنواع: عزة قدر، وعزة قهر، وعزة امتناع.

عزة القدر يعني: الشرف والسيادة والفضل مثل أن نقول: هذا الشيء عزيز وجوده يعني أنه منفرد في الصفات الكاملة عن غيره.

وعزة القهر يعني: الغلبة، يعني أنه غالب، ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّفِ فِى الْخِطَابِ ﴾ [ص: ٢٣]. أي: غلبني فيه، فالله سبحانه وتعالى له الغلبة كها قال تعالى: ﴿يَقُولُونَ ﴾ يعني: المنافقين ﴿لَهِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَ وَلَيُخْرِجَ الْأَغَرُّمِنَهَا ٱلأَذَلَ ﴾ [المنافقون: ٨] فسلَّم الله لهم ذلك أن الأعزَّ يُخْرِجُ الأذل، ولكن لمن العزة؟ ﴿وَلِللّهِ ٱلْمِنْ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَ لَمْ العزة؟ ﴿وَلِللّهِ ٱلْمِنْ العَلْمَ أَنْهُ عَالَب، غالب لكل شيء، العلبة أنه غالب، غالب لكل شيء، ومن الشعر الجاهلي:

أَيْسِنَ الْسَمَفَرُ وَالْإِلَـــةُ الطَّالِـــبُ وَالْأَشْــرَمُ الْــمَغْلُوبُ لَـيْسَ الْغَالِـبَ

الثالث: عزة الامتناع: يعني أنه يمتنع أن يناله السوء سبحانه وتعالى أو النقص، وهو مأخوذٌ من قولهم: أرض عزاز يعني: صلبة قوية لا تؤثر فيها المعاول.

وأما قوله: ﴿ اَلْحَكِيمِ ﴾ فمأخوذ من الحُكْم ومن الإحكام، والحكم: القضاء، والإحكام يعني: الإتقان، وحكم الله ينقسم إلى قسمين:

حكم كوني: لا يتخلف المحكوم فيه.

وحكم شرعي: قد يتخلف.

فالحكم الكوني لا يتخلف أبدًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَحَتَىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَبِيٓ أَوْ يَحَكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِكِمِينَ﴾ [يوسف: ٨٠] يعني: حكمًا كونيًّا.

وأما الحكم الشرعي فمثل قوله تعالى في سور الممتحنة: ﴿ ذَلِكُمُ مُكُمُ اللَّهِ يَعَكُمُ اللَّهِ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيدٌ ﴾ [المتحنة: ١٠] ومنه قوله: ﴿ أَفَحُكُمَ الْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠].

ثم إن في كل منهم حِكْمَة يعني: ما من حكم شرعي أو كوني إِلَّا وهو مقترن بالحكمة؛ لأننا قلنا مأخوذ من الحكم والإحكام.

ثم إن الحكمة قد يكون المُراد بها: أن وقوع الشيء على هذا الوجه حِكمة، والغاية منه حكمة أيضًا، فتكون الحكمة في صورة الشيء، والحكمة الثانية في الغاية منه.

فكون الصلوات على هذا الوجه هذا حكمة تتعلق بصورة العمل، والغاية منها حكمة تتعلق بالمراد من هذا العمل.

وربط العزة بالحكمة يفيد معنّى ثالثًا غير المعنى المستفاد من العزة على انفراد أو الحكمة على انفراد، وذلك لأن العزيز قد تغلبه العزة حتى يتصرف تصرف الطيش والسفه كها قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّتِى اللّهَ آخَذَتُهُ ٱلْمِرَّةُ بِٱلْإِثْمِ ﴾ [البقرة: ٢٠٦] لكن عزة الله تبارك وتعالى لا تخرج عن

الحكمة مع أن له العزة المُطلقة، فإن هذه العزة لا تخرج عن الحكمة، وكل شيء يفعله سبحانه وتعالى إنها يفعله على وجه الحكمة جل وعلا.

### من فوائد الآية الكريمة:

أن هذا الوعد بشرى من الله أو من الرسول عليه الصلاة والسلام على خلاف بين العلماء، والخلاف في هذا يسير الخطب سواء كان ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ ﴾ أي: قول الرسول أو ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ ﴾ أي قول الله لهم: ﴿ إِلَّا بُشَرَىٰ ﴾.

- ٧ أن إمداد الشخص بما يعينه سببٌ لسروره وبشارته؛ لقوله: ﴿ وَمَاجَعَلُهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشِّرَىٰ ﴾.
- ٣ أنه مهما عظمت الأسباب إذا لم يؤيد الله الإنسان بنصر فإنه لن ينتصر؛ لقوله بعد ذكر هذا الإمداد ﴿وَمَا النَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾.
  - چب على المرء مع فعل السبب أن يعتمد على ربه، وأن يؤمل النصر منه سبحانه وتعالى.
    - ٥ أن النصر من مُقتضى اسمه العزيز الحكيم.
- أن الله لن ينصر إلا من اقتضت الحكمة نصره؛ لقوله: ﴿الْعَرِيزِ ٱلْعَكِيمِ ﴾ ولا يرد على هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل للمشركين نصرًا في غزوة أُحد؛ لأننا نقول: إن هذا النصر فيه فائدة أو فوائد عظيمة للمسلمين فهو حكمة، فانتصار المشركين في أُحد لا شك أنه حكمة تترتب عليه فوائد عظيمة تذكر إن شاء الله في الآيات التالية.

## \*

## 🕸 قال الله تعالى:

﴿ لِيُقَطِّعُ طَرَفُامِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكِيْبَهُمُّ فَيَنْقَلِبُواْ خَابِينِنَ ﴾ [آل عمران: ١٢٧]

# النَّفَيْنَايِرُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اللام هنا للتعليل، والفاعل في قوله: ﴿ لِيَقَطَعَ ﴾ يعود إلى الله سبحانه وتعالى، والمراد بالقطع هنا: الإهلاك أي: ليهلك طرفًا، اللام هذه إمّا مُتعلقة بقوله: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللهُ بِبَدْرِ ﴾ [آل عمران: ١٢٣] ولكن هذا ضعيف؛ لأنه بعيد، يعني أنه جاءت آيات كثيرة تفصل بين العامل والمعمول، وهذا لا نظير له، وإما أن يكون مُتعلقًا بمحذوف تقديره: فعل ذلك ليقطع طرفًا، وهذا القول أصح، فتكون اللام مُتعلقة بفعل محذوف يقدر على وجهٍ مناسب.

وَقُولُه: ﴿ لِيَقَطُّعَ طُرَفُنَامِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ أي: ليهلكهم، ولكن هل هذا فيها إذا انتصروا على

المسلمين أو فيها إذا انتصر المسلمون عليهم أو على الوجهين جميعًا؟ الصواب أنه على الوجهين جميعًا؛ لأنه إن انتصر المسلمون وهزموهم فقد هلك طرف منهم، وإن انتصر وا هم على المسلمين فإنهم سوف يلحقهم الغرور ونشوة النصر ثم يُعيدون الكرة مرة ثانية، وحينئذٍ يقضي عليهم، فيكون الوجهان حاصلين سواء غَلبوا أو غُلبوا.

وقوله: ﴿ طَرَفَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الطرف: طرف الشيء هو: منتهاه من أسفل أو من أعلى، والمراد: الطرف الذي يلي المسلمين؛ وذلك لأن المسلمين مُطالبون بقتال من يليهم من الكفار حتى يفتحوا بلاد الكفار بلدًا

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا قَائِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّادِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ [التوبة: ١٢٣] فهذا كما أنه سُنة الله الشرعية فهو أيضًا موافق للفطرة؛ لأنه ليس من الحكمة أن تذهب إلى البعيد تقاتله وتترك القريب، إذ إن القريب في هذه الحال ربها يكون كمينًا يعني يحول بينك وبين رجوعك إلى بلدك.

وقوله: ﴿ أَوْ يَكْدِيُّهُمُّ ﴾ يعني: يخذلهم ويذلهم وإن لم يحصل فيهم قتل.

وقوله: ﴿فَيَنقَلِبُوا خَآسِينَ ﴾: ينقلبون إلى بلادهم خائبين أي: لم يحوزوا خيرًا، وذلك كما حصل في غزوة الأحزاب فإنهم في غزوة الأحزاب رجعوا خائبين بدون قتال كما قال تعالى: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ اللَّيْنَ كَفُرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرِّيَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴾ [الأحزاب: ٢٥] فقد ردهم الله بالريح والجنود التي لم نرها.

### من فوائد الآية الكريمة:

١ - إثبات الحكمة لله عزَّ وجلَّ في أفعاله وتشريعاته؛ وذلك لأن اللام للتعليل، والتعليل هو الحكمة.

٢ - أن الله سبحانه وتعالى يُسلط المؤمنين على الكفار؛ ليقطع طرفًا من الذين كفروا، وليس كل الذين كفروا؛ لأن من حكمة الله أن يبقى الإيهان والكفر مُتصارعين دائمًا حتى يتبين المؤمن الخالص من غيره.

٣ - أن مال الكفار واحد من هذه الأمور: إهلاكهم أو خذلانهم؛ لقوله: ﴿أَوْ يَكْمِتُهُمْ ﴾ والكبت هو: الإذلال، والحذلان هو: الخيبة؛ لقوله: ﴿فَيَنقَلِبُوا خَآسِينَ ﴾ مثل قصة الأحزاب فإن الله سبحانه وتعالى ردهم على أعقابهم خائبين.

## الله تعالى:

# ﴿لِيْسَ لِكَ مِنَ الْأَمْرِ مَنَى ۗ أَوْ يَشُونَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِيهُمْ فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ ﴾ [ال عموان: ١٢٨]

# النفسينير المنافقة ال

﴿ لَيْسَ لَكَ ﴾ قال بعض العلماء: إن المعنى: ليس إليك من الأمر شيء مثل قوله تعالى: ﴿ رَبِّنَا الْمَوْمَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَلَكُ الظّاهِرِ أَن إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي إِلِي الإِيمان، ولكن الظّاهِر أَن اللَّامِ على بابها وليست بمعنى (إلى) والمعنى: أنك لا تملك شيئًا، وليس المعنى أنه لا يرد إليك شيء، بل المعنى أنك لا تملك شيئًا، فاللام على ما هي عليه، والخطاب في قوله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْمُمْرِشَىٰ ﴾ للنبي ﷺ.

وقوله: ﴿مِنَ ٱلْأَمْرِ﴾ يعني: الأمر الكوني، أما الأمر الشرعي فإن الرسول عليه الصلاة والسلام له منه شيء؛ لقوله تعالى: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠] أما الأمر الكوني فلا.

واختلفت الروايات في سبب نزول هذه الآية، ففي بعض الروايات أن سببها أن النبي على قوم من الكفار، مثل: أبي سفيان وسهيل بن عمرو وصفوان بن أُمية والحارث بن هاشم، هؤلاء الأربعة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم، يلعنهم إذا صلى الفجر في الركعة الأخيرة، يدعو عليهم: اللهم العن فلانًا وفلانًا وفلانًا بأسهائهم، فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ الله عَن وجهه ويقول: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيّهُم وَهُوَ يَدْعُوهُمُ إِلَى الله فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلله فَانزل الله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (١) عنه ويقول: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيّهُم وَهُوَ يَدْعُوهُمُ إِلَى الله فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (١) والقاعدة في أسباب النزول أنه إذا لم يكن الترجيح فلا مانع من أن يتعدد السبب، فيكون لنزول الآية سببان، الأول: إنكاره عليه الصلاة والسلام على هؤلاء القوم وقوله: «كَيْفَ يُفْلِحُ ؟ استبعاده فلاحهم، والثاني: لعنه هؤلاء الأربعة، ولا محظور في ذلك فإن الآية قد يكون لنزولها سببان.

وقوله: ﴿ أَوَّ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ قيل: إنها معطوفة على (يقطع)، وقيل: (أو) بمعنى: إلى أن يتوب عليهم، فعلى القول الأول لا إشكال في الآية، ويكون الله عزَّ وجلَّ ذكر في عاقبة هؤلاء الكفار

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٧٣٤٦)، والترمذي (٣٠٠٥)، والنسائي (١٠٧٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٩١)، والترمذي (٣٠٠٢)، وابن ماجه (٤٠٢٧).

## أربعة أمور:

- ١ يقطع طرفًا من الذين كفروا.
  - ۲ أو يكبتهم.
  - ٣ أو يتوب عليهم.
    - \$ أو يعذبهم.

وهذا الوجه كما ترون وجه حسن ليس فيه إلا الجملة المعترضة في قوله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّةً ﴾ وهذا لا يضر، ففي القرآن جُمل مُعترضة بين أشياء مُتقاربة في المعنى، بل فيه آيات، فمثل قوله تعالى: ﴿ كَيْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكُورَ وَٱلصَّكُوةِ ٱلْوُسَطَىٰ وَقُومُواْ لِلّهِ قَدْنِيْتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] ذكرت هذه في أثناء آيات العدد و لا يظهر للإنسان وجه مناسبة، لكن الله عزَّ وجلَّ أعلم منا، كذلك أيضًا هنا نقول: لا يضر أن توجد جملة معترضة مع أننا سنبين إن شاء الله المناسبة فيها.

أما القول الثاني الذي يقول: إن ﴿أَوَ ﴾ بمعنى (إلى) فيقولون: إن في الآية حذفًا والتقدير: «ليس لك من الأمر شيء فاصبر أو يتوب الله عليهم» فيقدرون فعلًا هو (اصبر) يعني لا تدعُ عليهم اصبر أو يتوب عليهم، وتعلمون أن (أو) تأتي بمعنى: (إلى) وتأتي بمعنى: (إلا أن)، فإذا قال القائل: لأقتلن الكافر أو يسلم فهي بمعنى (إلا أن) ولا يصلح أن نقول بمعنى: (إلى أن)، وإذا قال: لألزمن الغريم أو يقضيني ديني، فهي بمعنى: (إلى أن).

وقوله: ﴿أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾: أي: على الكافرين، وتوبة الله على الكافر أن يهديه للإسلام، وتوبته على الفاسق أن يرده عن الفسق إلى الطاعة، وتوبة الله على العبد قسمان: توبة سابقة، وتوبة لاحقة، وتوبة العبد متوسطة بينهما، وهذا مذكور في سورة التوبة، قال الله تعالى: ﴿ لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ النَّذِينَ أَتَبَعُوهُ فِيسَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِهِ نَهُمْ ثُمَّةً تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَهُوفُ قِيسَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِهِ نَهُمْ ثُمَّةً اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّةً وَاللَّهِ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ النَّهِ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيتوبُوا، هذه التوبة السابقة، والتوبة السابقة عَلَيْهِمْ لِيتوبُوا، هذه التوبة السابقة، والتوبة السابقة معناها: قبول التوبة، وتوبة العبد تكون بينها.

﴿أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: ييسرهم للإسلام من الكفر.

وموقع هذه الجملة مما قبلها أنها تعليل لها يعني: أنهم يستحقون أحد هذه الأمور؛ لأنهم ظالمون إلا التوبة، فإن الله إذا تاب عليهم زال وصفهم بالظلم، والأربعة الذين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم كلهم تاب الله عليهم فأسلموا، وفي هذا إشارة كها سبق إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يدعو على شخص مهها بلغ في الكفر والطغيان باللعنة، بل لا يجوز أن يدعو عليه باللعنة؛ لأن اللعنة هي: الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يحل لك أن تتحجر رحمة الله، فقد

يمنُّ الله على هذا الكافر المجرم فيتوب، كما أنه سبحانه وتعالى قد يمن على الفاسق الذي لم يصل إلى حد الكفر فيستقيم وتصلح حاله.

### من فوائد الآية الكريمة:

ان النبي على الذين يتعلقون بالأمر الكوني، وفي هذه الجملة ردٌّ على الذين يتعلقون بالرسول عليه الصلاة والسلام في الدعاء والاستعانة به والاستغاثة به حتى بعد موته، فتجدهم عند قبره الشريف يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام صراحة، بل إنهم عند الدعاء ولو كانوا بعيدين يتجهون إلى القبر لا إلى القبلة، وهذا من سفههم.

٢ - أن النبي على مكلف يأمره الله سبحانه وتعالى وينهاه، وعليه فيكون في هذا إبطال لدعوى من يقولون: إن الإنسان إذا وصل إلى حالة معينة من العبودية سقطت عنه التكاليف، وهذا قول طائفة من الصوفية الذين يقولون: إن الإنسان يترقى في اليقين حتى إذا وصل إلى الدرجة العليا سقط عنه التكليف، وصار كل شيء حرام حلالًا له، وكل شيء واجب ليس بواجب عليه، فلا يوجبون عليه الصلاة، ولا يحرمون عليه الزنى ولا شرب الخمر؛ فيتقال لهم: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق لا يصل إلى هذه المرتبة فها بالك بمن دونه؟!.

٣ - أن الله سبحانه وتعالى قد يتوب على أعتى الناس وأشدهم لعموم قوله: ﴿أَوْ يَتُوبَ
 عَلَيْهِمْ ﴾.

أن الله سبحانه قد يُعذب الكافرين عذابًا ليس للمسلمين فيه يد، بل هو من عند الله وحده؛ لقوله: ﴿أَوْيُعَذِّبَهُمْ ﴾.

أن الله سبحانه وتعالى لا يُعذب إِلَّا بذنب؛ لقوله ﴿ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ والظالم مُستحق لأن يُنكل الله به؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم، بل إنه قال في الحديث القدسي: «إِنِّي حَرَّمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمُ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَّالُمُوا » (١٠).

### \*

## اللهِ تعالى: اللهِ تعالى:

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءَ ۚ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٩]

# النَّفُسِينِ اللَّهُ اللَّ

لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء فمَنْ دونه من الخلق من باب

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٧٧)، والترمذي (٢٤٩٥)، وابن ماجه (٢٢٥٧).

أولى؟ بيَّن لمن يكون له الأمر فقال: ﴿وَلِلَّهِ مَافِى ٱلسَّمَكُوَ تِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ ﴾، واللام هنا للاستحقاق والاختصاص والملك يعني: لله ملكًا واستحقاقًا واختصاصًا، والخبر «الجار والمجرور» مُقدم على المبتدأ لإفادة الحصر يعنى لله لا لغيره.

وقوله: ﴿مَافِى السَّمَكُوَّتِ وَمَافِى الْأَرْضِ ﴾ (ما) اسم موصول يشمل كل ما في السموات وما في الأرض من إنس وجن وحيوان وجماد وغير ذلك، وعبر بـ (ما)؛ إما لأن غير العاقل أكثر من العاقل فصار هذا من باب التغليب، وإما لأن المقصود الأعيان والأوصاف، وإذا كان المقصود الأعيان والأوصاف يؤتى بـ (ما) لا بـ (مَنْ) ومنه قوله تعالى: ﴿فَانَكِمُواْمَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء: ٣] ولم يقل (مَنْ)؛ لأنه ليس المقصود العين، وإنها المقصود الوصف يعني: الذي يطيب لكم وتركنون إليه.

على كل حال: سواء كانت (ما) من باب التغليب، أو المقصود به الأعيان والأوصاف فإنها تدل على العموم، وأن جميع ما في السموات والأرض لله.

وقوله: ﴿السَّمَوَاتِ ﴾ هذه جمع قد صرح الله سبحانه في القرآن بأن السموات سبع كها قال تعالى: ﴿ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَوَتِ السَّبِعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [المؤمنون: ٨٦] أما الأرض فليس في القرآن نص على أنها سبع، وإنها فيه ظاهر، يعني ما يدل ظاهرًا على أن الأرضين سبع، ومنه قوله تعالى: ﴿اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ سَبِّعَ سَمَوَتِ وَمِن ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ [الطلاق: ١٢] فإن المثلية هنا لا يمكن أن تكون مثلية الجنس والنوع والصفة؛ لأن الأرض مختلفة عن السهاء اختلافًا ظاهرًا؛ فتعين أن يكون مراد المثلية: بالعدد.

وقد جاءت السُّنة مُصرحةً بأن عدد الأرضين سبع، ولكن هذه الأرضين السبع هل هي متجاورة أو مُتطابقة كالسموات؟

ظن بعض العلماء أنها متجاورة، وأن المراد بها القارات السبع، ولكن هذا ليس بصحيح، والصحيح أنها مُتطابقة أي: بعضها فوق بعض، ودليل ذلك قول النبي على المُتطابقة أي: بعضها فوق بعض، ودليل ذلك قول النبي على الله المتطابقة إذ لو لم تكن الأرض ظُلْمًا طُوِّقَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ (١٠)، فإن هذا يدل على أنها متطابقة إذ لو لم تكن كذلك لم يُعذب هذا الذي اقتطع شبرًا من الأرض إلَّا بأرض واحدة فقط، ثم هل هي متلاصقة أو متباينة؟ قال بعض العلماء: إنها مُتلاصقة.

وقال آخرون: بل هي متباينة أي: بين كل أرض والأخرى فاصل هواء، والله أعلم بذلك، وربها نطلع عن طريق العلم الحديث على الراجح من هذين القولين.

وقوله: ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ ﴾ (يغفر) مضارع من المغفرة، والمغفرة هي: ستر

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٥٢)، ومسلم (١٦١٠).

الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال، فإنه ساتر للرأس وواقي له، والمغفرة هي: ستر الذنب والتجاوز عنه.

وقوله: ﴿لِمَن يَشَاءُ﴾ هذه الآية مُقيدة بالحكمة أي: من اقتضت حكمته أن يغفر له غفر له، هذا واحد، والثاني: مُقيدة بها عدا الشرك، فإن الله يقول: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨] لكن المشرك لو أسلم لغفر الله له لقوله: ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَ فَرُوّا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرُ لَهُم مَّاقَدٌ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨].

وقوله: ﴿وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ ﴾ يعني: ممن يستحق التعذيب، وقوله: ﴿وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ ﴾ لا يُستثنى منها المُشرك؛ لأن المشرك قد أعلمنا الله أنه لا يشاء أن يغفر له فلا يكون داخلًا في المشيئة بل هو يُعذب المشرك لابد أن يُعذب: ﴿إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكَ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَكَادٍ ﴾ [المائدة: ٧٧] لكن لو تاب فإن الله يغفر له ويتوب عليه.

ثم قال: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين مناسب جدًّا؛ لقوله: ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَاكُ ﴾ فلكونه غفورًا صار يغفر لمن يشاء، والغفور اسم من أسهاء الله المتعدية إذ لا يتم الإيهان به إِلَّا بثلاثة أمور:

١ - الإيمان بأنه اسم من أسماء الله.

٢ - الإيمان بها تضمَّنه من صفة.

٣ - الحكم المترتب على هذه الصفة وهو أنه يغفر.

فنستفيد إذن من هذه الآية إثبات الاسم (الغفور) وإثبات الصفة (المغفرة) وإثبات الحكم المترتب على هذا (أنه يغفر بهذه المغفرة).

و (الرحيم) أيضًا اسم من أسهاء الله، والرحيم معناه: ذو الرحمة المُقتضية للإحسان والإنعام، فالإحسان والإنعام من مُقتضى الرحمة وليس هو الرحمة، وقد فسَّر من يُنكرون الرحمة بأنها الإحسان أو إرادة الإحسان، وهؤلاء هم الأشاعرة - عفا الله عنا وعنهم - يقولور: إن الله ليس له رحمة؛ لأن الرحمة رقة ولين وخضوع للأمر الواقع فيُقال لهم: هذه رحمة المخلوق؟ أما رحمة الحالق فلا تتضمن نقصًا أبدًا بل هي كهال محض، ثم إن قولكم إنها رقة ولين فنقول: إن الرقة واللين صفة مدح؛ لأنها خير من الغلظة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: "إنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ فَضِيي»(۱). وقولهم: إنها توجب أن الإنسان يخضع للأمر الواقع وما أشبه ذلك حتى يرحم نقول: هذا بالنسبة لرحمة المخلوق أما رحمة الحالق فليس فيها خضوع إطلاقًا، ثم إنه منقوض

<sup>(</sup>١) متفق عليه:أخرجه البخاري (٧٤٢٢)، ومسلم (٢٧٥١).

عليكم؛ لأنه يوجد ملك من الملوك الذي لا أحد ينابذه فيها يتكلم به ويكون عنده من الرحمة الشيء العظيم.

### من فوائد الآية الكريمة:

- ا بيان عموم ملك الله سبحانه وتعالى؛ لقوله: ﴿مَافِى ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ ﴾ و (ما) من صيغ العموم كها هو معروف.
- انفراد الله بذلك لتقديم الخبر، والخبر حقه التأخير، ومن طرق الحصر تقديم ما حقه التأخير.
- ٣ إثبات تعدد السموات، وقد بيّن الله سبحانه في كتابه أنها سبع سموات، وأما الأرض فذكرت بصيغة الإفراد والمُراد: الجنس فيشمل جميع الأرضين، وقد بينت السُّنة أنها سبع.
- إثبات المغفرة شه؛ لقوله: ﴿يَغْفِرُ ﴾ وإثبات التعذيب لقوله: ﴿وَيُعَذِّبُ ﴾ ويتفرع لهاتين الفائدتين إثبات تمام سلطانه في مُلكه، وأن الأمر له في التعذيب والمغفرة.
- وقوله: ﴿ مَن يَشَاء ﴾ وقوله: ﴿ وَمَن يَشَاء ﴾ وأن يَشَاء ﴾ والمشيئة تأتي كثيرًا في القرآن الكريم ولكنها مقرونة بالحكمة أي: من اقتضت الحكمة أن المغفرة له، ومن اقتضت الحكمة أن يُعذب.
- ٦ إثبات الاسمين الكريمين من أسهاء الله وهما (الغفور الرحيم) وإثبات ما تضمناه من صفة وهي: المغفرة والرحمة.
- ٧ إثبات الحكم المترتب على ذلك وهو ما جعرف عند بعض العلماء بالأثر وهو أن يغفر ويرحم، والقاعدة في أسهاء الله أنه إذا كان مُتعديًا فإن الإيهان به يتضمن ثلاثة أمور: الإيهان بكونه اسم من أسهاء الله، وبها دلَّ عليه من صفة، وبالحكم الذي يترتب على ذلك، وإذا كان لازمًا غير مُتعدٍ فإن الإيهان به يتضمن أمرين: الإيهان بأنه اسم من أسهاء الله، والإيهان بها دلَّ عليه من الصفة.

## 🕸 قال الله تعالى:

﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَا أَضْعَاهُا مُضْعَاهًا مُضْعَاهًا مُضَعَاهًا مُضَاعَفًا مُضَاعَفًا مُضَاعَفًا مُضَاعَفًا أَلَاهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ [النَّعْمِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النَّعْمِ النَّ ١٣٠]

# النفسينير الفسينير

قوله: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِيكَءَامَنُوا ﴾ تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به؛ لأن النداء يوجب يقظة المخاطب وانتباهه، والخطاب الذي يُعتنى به يُسبق بها يفيد الانتباه والاستيقاظ،

وتوجيهه إلى المؤمنين يدل على فوائد:

أولاً: الإغراء والحث على ما تضمنه الخطاب؛ لأن مناداة هؤلاء باسم الإيهان يدل على أن ذلك من أجل أن يُثير همهم كها تقول للرجل تُخاطبه: يا كريم أكرم ضيفك، فإنك إذا قلت: يا كريم فإن هذا من باب الإغراء والحث، يعني: من أجل كرمك أكرم. وتقول: يا رجل اترك السفلة، أو يا حليم اترك السفه وما أشبه ذلك، فالمقصود بمثل هذا الإغراء والحث. ويفيد أيضًا: أن الالتزام بها دلَّ عليه الخطاب من مقتضيات الإيهان، فمثلاً: ترك أكل الربا من مقتضيات الإيهان؛ لأن الخطاب وجه للمؤمنين، ويُستفاد أمرٌ ثالث وهو: أن المخالفة في هذا منقصة للإيهان وسبب لنقصانه.

وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيكَ مَامَنُوا ﴾ تأتي هكذا مُطلقة في القرآن الكريم لكن معناه مُقيد بها يجب الإيهان به، قال تعالى: ﴿ وَلَكِنَ ٱلْهِرِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَالْمَلَتَهِكَةِ وَٱلْكِنْبِ وَالْبَيْتِينَ ﴾ [البقرة: ١٧٧] وبيَّن الرسول ﷺ أن الإيهان يتضمن الإيهان بستة أشياء: بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. ثم إن المراد بالإيهان ليس مجرد التصديق فقط بل الإقرار المتضمن أو المستلزم للقبول والإذعان، أما مجرد أن يُصدق الإنسان بالشيء فإنه ليس بمؤمن، فأبو طالب مثلًا مُصدق بأن مُحمدًا رسول الله ﷺ ومع ذلك لم ينفعه؛ لأنه لم يقبل ولم يُذعن، فلابد من قبول وإذعان يعنى: انقيادًا.

قوله: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ آمِنُوا بها يجب الإيهان به وهي: الأمور الستة التي بيَّنها الرسول عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره.

وقوله: ﴿ لاَ تَأْكُلُوا الرِّبُوا اَضْعَكُ المُضَكَفَة ﴾ لا تأكلوا الربا، الأكل معروف، وخلافه الشرب واللبس والسُكنى والانتفاعات الأخرى، لكنه عبر بالأكل؛ لأنه أخص ما يكون في مُلامسة الإنسان، فالذي يدخل إلى جوفك ليس كالذي تلبسه ظاهر جسدك، وليس كالبيت الذي تسكنه، فإن أبلغ ما يكون في ملامسة الإنسان هو الأكل، ولهذا نهى عنه، والإنسان عندما لا يكون لديه شيء وهو جائع عار وليس عنده سكن يُقدم الأكل فهو أشد ما يكون ضرورة للإنسان، ولهذا قال: ﴿ لاَ تَأْكُلُوا الرِّبُوا ﴾، والربا في اللغة: الزيادة، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمُنَا وَ الله الله الله عنه الله الشرعي وهو زيادة ونسأ، زيادة ويُسمى: ربا الفضل، ونسأ ويُسمى: ربا الفضل، ونسأ ويُسمى: ربا النسية، ويكون الربا في أموال خاصة بيَّنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْبُولُ بِالنَّهُ بِالذَّهَبِ، وَالنَّمُ بِالنَّهُ بِالنَّهُ بِالْفَضَة بِالْمِلْحُ بِالْمِلْحُ الْمُلْحَ الْمُنْعَاء النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّة بِالْفِضَة، وَالبُرُ بِالنَّهُ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرُ، وَالْمَعِيرُ، وَالْمُلْحُ بِالْمِلْحَ» المُكان المرفع الأشياء والسلام بقوله: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالبُّعُ بِالْمُلْحَة والسَّعِيرُ، وَالْمَعِيرُ، وَالْمَعْرُ، وَالْمُعْرُ، وَالْمُلْحُ بِالْمُلْحَة والسَّعَاء النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: «الذَّهَبُ بِالدَّهِ النّه الشياء والسُّعَاء والسَّعَاء والسلام بقوله: «الذَّهَبُ والشَّعِيرُ، وَالْمُعْرُ، وَالْمُعْرَاء والسَّعَاء والسَّ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٨٧)، والترمذي (١٢٤٠)، والنسائي (٢٥٦٠).

الستة متفق على جريان الربا فيها، فإذا أبدل جنس بمثله لزم فيه شيئان: التساوي، والتقابض في مجلس العقد، وإذا بيع بغير جنسه لزم فيه أمرٌ واحد وهو التقابض في مجلس العقد إِلَّا بين الذهب والفضة وسواهما فإنه لا يُشترط التقابض في مجلس العقد.

لكن قد يقول قائل: إن قوله: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِنْتُمُ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(١) يشمل ما إذا باع برًّا بفضة فإن الجنس مُحتلف، وإذا طبقنا هذا على الحديث قلنا: لابد أن يكون يدًا بيد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِنْتُمُ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدِ". نقول: نعم هذا هو مُقتضى هذا الحديث لكن يخصصه ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عَباس ﴿ عَلَىٰ قَالَ: قدم الرسول ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِف فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»(١). ومعنى يسلفون: يعني يقدمون الدراهم – الثمن – ويؤخرون المثمن، يعني: يأتي الرجل ويشتري من صاحب البستان عَرًا لمدة سنة أو سنتين بدراهم يُعطيه إياها نقدًا، فهنا اشترى عَرًا بدراهم مع تأخر القبض، والسَلَمْ جائز بالإجماع، وهذا هو الدليل لتخصيص قول النبي عليه الصلاة والسلام: « فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمُ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَلِهِ». أما ما عدا هذه الستة فإن من أهل العلم من قال: ليس فيها ربا، كل شيء سوى هذه الستة لا ربا فيه، ومنهم من قال: إن ما كان بمعناها فله حكمها؛ فالأوراق النقدية المُستعملة الآن بدل النقد يكون لها حكم ذلك النقد، فإذا كانت أوراقًا جعلت عوضًا عن فضة فلها حكم الفضة، لكن إذا اختلف جنسها دخلت في عموم قوله: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِه الأَصْنَافُ فَبيْعُوا كَيْفُ شِنْتُمُ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». كذلك الذرة والأرز ليس من الأصناف الستة لكنهما بمعنى الأصناف الستة، فإنك لا تجدُّ فرقًا بين البر والأرز أو بين الشعير والذرة، كل منهما طعام يُقتات، أما الفواكه كالبرتقال والعنب فليس فيها ربا، فيجوز أن تعطيني كيلوين بكيلوين ونصف أو بثلاثة من العنب، يعني كيلوين عنب بكيلوين ونصف عنب لا بأس؛ لأن هذا لا يجري فيه الربا. كذلك سيارة بسيارَتين يجوز؛ لأنه ليس من الأصناف الستة، وبعير ببعيرين يجوز؛ لأنها ليست من الأصناف الستة، وطن من حديد بطن ونصف يجوز؛ لأنه ليس من الأصناف الستة، وعلى هذا فقس، فأنت إذا عرفت الأصناف الستة وما كان بمعناها تمامًا فها عدا ذلك فقد قال الله فيه: ﴿وَأَحَلُّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمُ ٱلرِّبَوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥]. لو باع ثوبًا بثوبين يجوز ولو مع عدم التقابض؛ لأن هذا لا يجرى فيه الربا.

وقوله تعالى: ﴿أُضَّعَكُفًا مُضَكَعَفَةً ﴾ ضعف الشيء مثله بمعنى أنك تكرره مرتين فيكون ضعفًا كالدرهم بدرهمين ﴿مُضَكَعَفَةً ﴾ يعني: مزيدة على الضعف الأول مثلًا كدرهم بدرهمين، وبعد

<sup>(</sup>١) انظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٢٤١) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٦٠٤).

سنة نجعله بثلاثة دراهم، وبعد سنة نجعله بأربعة دراهم، هذا هو فعل الجاهلية، وربا الجاهلية: أن يستدين الرجل من الشخص، فإذا حلَّ الأجل قال: إما أن توفي ، وإما أن تُربي، فإذا أوفى برئت ذمته، وإذا لم يوفِ يُربي بمعنى أنه يزيد، فيقول مثلًا إذا حلَّ وقدره ألف: إما أن توفيني الألف وإلا فهو عليك إلى السنة القادمة بألفين، فإذا جاءت السنة القادمة ولم يوفِ قال: إما أن توفي وإما أن تُربي، فإذا أوفى برئت ذمته، وإن لم يوفِ قال: نجعله للثالثة لكن يكون بثلاثة آلاف، هذه أضعاف مُضاعفة، ولا شك أنها ظلم عظيم؛ لأنه إذا حل الدين على الإنسان وليس عنده شيء فالواجب إنظاره كما قال تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ أَنُهُ اللهُ اللهُ عَلَى الطلاق: ٧] فالممتنع عن الوفاء ليس بآثم مع العجز، والمُطالِب بالوفاء مع العجز آثم؛ لأن الله أوجب الإنظار.

ولا شك أن هذا ظلم عظيم؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يُربي إِلَّا لأحد أمرين: إما أنه عاجز، وإما أنه كاسب أكثر مما جعل عليه من الربا، بمعنى أنه يقول: أنا لا أوفي؛ لأن مائة ألف أكسب بها في السنة ثلاثمائة ألف ولا يهمني أن يزيد عليَّ مثلًا مائة ألف لأنني سأكسب، أما أن يكون الإنسان قادرًا وليس له فائدة من بقاء الدين في ذمته فإنه لا يمكن أن يفعل.

وقوله: ﴿أَضْعَنَفًا مُّضَعَفَا مُضَعَفَا مُضَاء على وفق العادة الغالبة فإنه لا مفهوم له، هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه، أن القيد إذا كان من أجل أنه الأمر الغالب فإنه لا مفهوم له، وله أمثلة منها قوله تعالى: ﴿وَرَبَنَيْبُكُمُ مُالَّتِي فِي صُجُورِكُم مِّن نِسَايَعِكُمُ النِي وَلَا يَكُمُ مِّن نِسَايَعِكُم مَّلَ الْعَادة العادة والغالب، ولهذا تُحرم الربيبة وإن لم تكن في حَجْره، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِمُوا فَنَيَلَتِكُم عَلَى ٱلْبِغَلِهِ وَالغالب، ولهذا تُحرم الربيبة وإن لم تكن في حَجْره، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِمُوا فَنَيَلَتِكُم عَلَى ٱلْبِغَلِهِ إِنْ الرجل الذي طلب منها أن يزني بها لا يعجبها أنه يجوز إكراهها عليه.

وقوله: ﴿وَٱتَّقُوا ٱللَّهُ ﴾: نهى عن أكل الربا أضعافًا مُضاعفة ثم أمر بالتقوى، وهذا من باب التوكيد يعني أن أكلكم مُجانب للتقوى، وتقوى الله عزَّ وجلَّ هي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وقد قيل في تعريفها:

خَـــلِّ الْـــذُنُوبَ صَـــغِيرَهَا وَكَبِيرَهَـــا ذَاكَ التَّقَـــى وَاعْمَــلُ كَمَــاشٍ فَـــؤقَ أَرْ ضِ الِــشَّوْكِ يَحْــذَرُ مَـا يَــرَى وَاعْمَــلُ كَمَــاشٍ فَـــؤقَ أَرْ ضِ الِــشَّوْكِ يَحْــذَرُ مَـا يَــرَى لَا تَحْقِـــرَنَّ صَـــغِيرَةً إِنَّ الجِبَــالَ مِـــنَ الْحَــصَى

نعم، ولكن ما ذكرناه أعم، وهي أن التقوى أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل

أوامره واجتناب نواهيه.

وقوله: ﴿لَمَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ﴾: (لعلَّ) هنا للتعليل؛ لأن الكلام صادر من الله، والترجي في حق الله مستحيل؛ لأن الترجي طلب ما فيه مشقة، والله سبحانه وتعالى لا يشق عليه شيء، فكل شيء عليه هين، فتكون (لعل) للتعليل يعني من أجل أن تُفلحوا، والفلاح قال أهل العلم: إنه كلمة جامعة لحصول المطلوب وزوال المكروه، فمن حصل له المكروه فهو ناقص الفلاح، ومن زال عنه المكروه ولكن لم يحصل مطلوبه فهو ناقص الفلاح، ومن لم يحصل مطلوبه ولم ينجُ من مرهوبه فلا فلاح عنده، ومن حصل له المطلوب ونجا من المكروه فهو المفلح، إذن تقوى الله عزَّ وجلَّ من أسباب الفلاح، وكل واحد من الناس ينشد الفلاح، فكل واحد يجب أن ينال مطلوبه وأن ينجو من مرهوبه، فأين نجد هذا؟ نجده في تقوى الله عزَّ وجلَّ في القيام بطاعته واجتناب نهيه، وهو أمر يسير على من يسره الله عليه، افعل ما أُمرت به واترك ما ثُهيتَ عنه وبذلك يحصل لك الفلاح.

### من فوائد الآية الكريمة:

- ا تعظيم شأن الربا وخطره، ووجهه أنه صدر الخطاب في شأنه بالنداء.
- ٢ أن اجتناب الربا من مقتضيات الإيمان، وأن كل مؤمن صادق الإيمان فلابد أن يتجنب أكل الربا.
- ٣ أن أكل الربا مُنقص للإيهان، وهذا أمر لا شك فيه عند أهل السُّنة والجهاعة؛ لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وفعل الكبائر عند أهل السُّنة ينقص الإيهان، وعند الخوارج يخرج من الإيهان ويُدخل الكفر، وعند المعتزلة يخرج من الإيهان ولا يدخل في الكفر؛ لأنهم يقولون: إن فاعل الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، فهو خارج من الإيهان غير داخل في الكفر. وعند المُرجئة مؤمن كامل الإيهان، لكن نحن نقول: هو مؤمن كامل الإيهان، لكن نحن نقول: هو مؤمن ناقص الإيهان.
- خريم أكل الربا؛ لقوله: ﴿لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوْا ﴾ والأصل في النهي التحريم، لا سيها وأنه أكّد بقوله: ﴿وَاللّهِ وَيُقاس على الأكل بقية الإتلافات بالشرب واللباس وبناء المساكن وما أشبهها، لكن عبر بالأكل؛ لأنه أخص وجوه الانتفاع وغيره مثله.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٨٤)، والترمذي (١٢٤٠)، والنسائي (٢٥٦٠).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٣١٢)، و مسلم (١٥٩٤).

القيد لا مفهوم له خلافًا لمن قال إنه قيد شرطي، وأن الربا لا يجرم إِلَّا إذا كان في هذه الصورة، وأجازوا الربا إذا كان ليس فيه ظلم وإنها هو استثهاري تزداد به أموال الدولة وينشط به الاقتصاد، فإن من العلماء ولاسيما المتأخرون من زعم ذلك ولكنه زعمٌ باطل، الربا محرم بأي نوع من أنواعه سواء كان أضعافًا مُضاعفة أو ضعفًا واحدًا أو دون الضعف، من زاد أو استزاد فقد أربى، والصاع بالصاعين وصفهُ النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عين الربا، وليس فيه ظلم، وليس فيه أضعافًا مُضاعفة، ومع ذلك سماه ربًا بل عين الربا.

7- أنه لا يجوز أن أبيع عليك سلعة توفيني بها بأكثر من ثمنها ويبقى ثمنها في ذمتك، يعني: لما حلّ الأجل وهو عشرة آلاف ريال، قلت: أنا أبيع عليك سلعة تساوي عشرة آلاف ريال باثني عشر ألفًا ثم توفيني بقيمتها، هذا لا يجوز؛ لأنه حيلة، ومع الأسف أن بعض المسلمين يفعلون هذا، فيكونون سواءً مع اليهود في أكل الربا؛ هذا، فيكونون سواء مع اليهود في أكل الربا؛ لأن هؤلاء أكلوا الربا وتحيلوا على أكله؛ فيزداد الربا قبحًا إلى قبحه؛ لأنه بعد أن كان صريحًا ربها تؤنبك نفسك عليه في يوم من الدهر صار خداعًا زيّنه لك الشيطان، والذي يفعل هذا يعتقد أنه لا شيء فيه، ولا شك أن هذا لا شك أنه حرام، لكن الحيلة الأولى أخبث؛ لأنها تضمنت مع مفسدة الربا الخداع لله عزّ وجلّ، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء «إِنّا الأعْمَالُ بِالنّيَاتِ، وَإِنّا لِكُلِ امْرِئٍ مَا نَوَى»(١).

وهذه غير مسألة العينة، فمسألة العينة: أن يبيع عليه السلّعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منها نقدًا، أما هذا فدينٌ ثابت في ذمته تحيَّل عليه إذ قال: أبيع عليك هذه السيارة بعشرة من أجل أن تبيعها وتأخذ دراهمًا وتوفيني، وبعد سنة أطالبك بقيمة السيارة اثني عشر.



## 🕸 قال الله تعالى:

# ﴿ وَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّذِيَّ أُعِدَّتُ لِلْكَلْفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣١]

# النفيينيز ا

اتقوا الله واتقوا النار، تقوى الله عزَّ وجلَّ سبق الكلام عليها بأن معناها فعل الأوامر وترك النواهي لكن تعبدًا لله، فتفعل الأوامر تعبدًا لله، وتترك النواهي تعبدًا لله وتذللًا له، أما قوله: ﴿ وَالتَّقُوا ٱلنَّارَ ﴾ فهي تقوى من نوع آخر، وهي أن تتخذ ما يقيك منها كها تتخذ ما يقيك من الحر في الدنيا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١)، و مسلم (١٩٠٧).

[النحل: ٨١] فليست تقوانا للنار تقوى عبادة وتذلل كتقوانا الله، فاللفظ واحد والمعنى مختلف، فتقوى النار معناها أن نتخذ حجابًا دونها حتى لا يُصيبنا لفحها، هذه هي تقوى النار وليست كتقوى الله التي هي تقوى تذلل وعبادة.

وقوله: ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِىٓ أُعِدَّتَ لِلْكَافِرِينَ﴾ هذه النار ورد في الكتاب والسُّنة مِنْ أوصافها وأوصاف عذابها ما تنخلع له القلوب، وبَسْط هذا معروف، ﴿ٱلَّتِىٓ أُعِدَّتُ ﴾ أي: هُيئت لهم، والمُعِدُّ لها هو الله عز وجل.

وقوله: ﴿لِلْكَفِرِينَ﴾ أصل الكفر في اللغة: الستر ومنه الكُفُرَّى الذي نسميه الكافور، وهو وعاء طلع النخل، هذا أصله في اللغة، أما في الشرع: فإنه جحد الإنسان لنعمة الله عز وجل. وأعظمه الكفر المُخرج عن الملة، وهنا كفر دونه كها ذكر عن ابن عباس عضف أنه قال:كفر دون كفر (۱)، وقوله: ﴿لِلْكَفِرِينَ ﴾ يعني: الكافرين بها يجب الإيهان به، وأركان الإيهان وأصوله الستة بيَّنها الرسول عَلَيْ في قوله: ﴿أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهَ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» (۱).

### من فوائد الآية الكريمة:

- ا وجوب اتخاذ ما يقي من النار؛ لقوله: ﴿ وَاتَّقُواْ ٱلنَّارَ ﴾ والأصل في الأمر الوجوب.
  - ٢ أن النار موجودة الآن؛ لقوله: ﴿ أَلَتِى آُعِدَتْ ﴾.
- ٣ أن أهل النار هم الكافرون؛ لقوله: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ﴾ أما الفساق الذي يُعذبون بالنار على قدر أعمالهم ثم يخرجون منها؛ فإن النار لم تُعد لهم حتى إن بعض العلماء قال: إن النار ناران: نار الكافرين، ونار العُصاة، لكن ظاهر النصوص خلاف ذلك، وأن النار واحدة لكن عذابها يُخفف ويثقُل بحسب عمل الإنسان.

## \*

## 🕸 قال الله تعالى:

# ﴿ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٢]

## النَّفَيْنَايْرُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الجملة هنا معطوفة على ما سبق، وقوله: ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ ﴾ الطاعة هي: موافقة الأمر، فعلًا

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٤٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ٢٠)، وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في «التلخيص».

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة هائه ، ومسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب هائه .

للمأمور وتركًا للمحظور، فمن ترك مأمورًا به فليس بطائع، ومن فعل منهيًا عنه فليس بطائع، وأصلها من الطوع وهو الانقياد، ومنه قولهم: هذه ناقة طوع أي: مُنقادة لقائدها لا تستعصى عليه.

﴿وَٱلرَّسُولَ ﴾، «أل» فيه للعهد؛ لأن هذا الخطاب موجَّه لهذه الأمة. وهذه الأمة رسولها واحد وهو مُحمد ﷺ. فتكون «أل» هنا للعهد الذهني. وذلك أن العهد ثلاثة أنواع: ذهني، وذكري، وحضوري، فإن كانت «أل» تشير إلى شيء مذكور فهي للعهد الذكري مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿اللَّ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ ﴾ [المزَّمل: ١٥ - أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَا فَعَلَى فَرَعُونُ ٱلرَّسُولَ ﴾ [المزَّمل: ١٥ - ١٦]، وإن كانت تشير إلى شيء حاضر فهي للعهد الحضوري مثل قوله تعالى: ﴿النَّوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] وهكذا كل «ال» تأتي بعد اسم الإشارة فهي للعهد الحضوري مثل: هذا الرجل، هذا الإنسان وما أشبهه. والثالث للعهد الذهني الذي يكون معلومًا بالذهن، فهنا الرسول هو مُحمد ﷺ، وهو معهود ذهنًا.

قوله: ﴿لَكُلَّكُمْ تُرْكُمُوكَ ﴾.(لعل) هنا للتعليل وليست للترجي، ولعلَّ تأتي كها مرَّ علينا كثيرًا للتعليل وللإشفاق، وللترجي وللتمني أحيانًا، والفرق بين التمني والترجي أن الترجي فيها يُرجى حصوله إما لعسره وإما لتعذره، وهنا للتعليل يعني: إذا أطعتم الله والرسول حصلت لكم الرحمة، والرحمة يكون بها حصول المطلوب وزوال المكروه، وإذا قرنت بالمغفرة صارت المغفرة لزوال المكروه، والرحمة لحصول المطلوب، أي لعلكم تكونون في رحمة الله التي بها النجاة وحصول الثواب والأجر الكثير.

### من فوائد الآية الكريمة:

١ - أولًا وجوب طاعة الله ورسوله، من قوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾، والأصل في الأمر الوجوب.

٣ جواز اقتران اسم الرسول باسم الله في الأمر الذي يكون مُشتركًا بينها؛ لقوله: ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَالرّسُولَ ﴾ أما الأمر الذي لا يكون مشتركًا بينها، وهو الأمر الكوني القدري، فهذا لا يذكر فيه الرسول مع الله إلّا بحرف يدل على الترتيب، وبهذا نعرف الفرق بين إسناد الشيء الشرعي إلى الله ورسوله، فإسناد الشيء الشرعي يجوز بالواو، وأما الكوني فلا يجوز إلّا بـ "شم" الدالة على الترتيب والمهلة، فإذا قلت في أمر شرعي: الله ورسوله أعلم فهذا صحيح وجائز، وقد أقره النبي على نفسه فإنه في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي على صلاة الصبح على إثر سهاء كانت من الليل فقال: "هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبّكُم؟ قَالُوا: الله ورسوله المسائل الكونية لما قال .

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٤٦)، و مسلم (٧١).

له رجل: «مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ» أنكر عليه وقال: «أَجَعَلْتَنِي لله ندًا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَه»(١).

٣ - أن طاعة الله ورسوله سبب للرحمة؛ لقوله: ﴿ لَعَلَكُمْ مُرْحَمُونَ ﴾ ولكن هل المراد الرحمة العامة أو الحاصة؟ المراد الحاصة؛ لأن العامة حاصلة لنا على كل حال حتى الكفار لهم رحمة من الله لكن رحمة عامة، فالمراد بالرحمة هنا: الرحمة الحاصة التي بها سعادة الدنيا والآخرة.

## 🕸 قال اللرتعالي:

﴿ وَمَكَادِعُوا إِلَى مَغْفِرُ قِ مِن زَّقِكُمْ وَجَنَّةٍ عَلَيْهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَتُ لِلمُتَّقِينَ اللَّهَ السَّمَاءَ وَالضَّرَّاءَ وَٱلصَّخِينَ ٱلْفَيْظُ أَعْدَتُ لِلمُتَّقِينَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# النَّفُسِينيلِ اللهُ النَّفُسِينيلِ اللهُ اللهُ

قال: ﴿وَمَسَارِعُوٓا ﴾ ولم يقل: أسرعوا؛ لأن المفاعلة تكون من اثنين في الغالب. والمعنى: ليسبق بعضكم بعضًا أو ليُسابق بعضكم بعضًا إلى هذا الأمر،أى: المغفرة والجنة، وهذا كقوله تعالى: ﴿سَابِقُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنَ رَبِّكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَاكَعَرْضِ ٱلسَّمَآمِوَا لَأَرْضِ ﴾ [الحديد: ٢١].

قوله: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ ﴾ المغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست هي مجرد التجاوز عن الذنب؛ لأن أصلها من المغفر، والمغفر ما يوضع على الرأس حال الحرب يتوقى به السهام، وهو مفيد فائدتين وهما: السَّتر والوقاية، ويدل لهذا قوله تعالى حينها يُحاسب عبده في الآخرة ويقر العبد بذنوبه فيقول: «قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدَّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرهَا لَكَ الْيَوْمَ» (١٠) فمن ستر الله عليه ذنبه في الدنيا فقد غفره له، ولكن لا تتم المغفرة إلَّا بالتجاوز عن الذنب وعدم العقوبة عليه، وإلّا فإن الستر نوع من المغفرة بلا شك، فإن الإنسان لو فضح بذنبه والعياذ بالله – لم يكن هذا مغفرة، لكن إذا ستر عليه فإن هذا فيه مهلة أن يجعل الله تعالى الأمر بينه وبين عبده لعله يتوب ولا يعلم بذنبه.

والمسارعة إلى المغفرة إما استغفار، وإما عمل صالح: الاستغفار أن يقول: اللهم اغفر لي، أستغفر الله وما أشبه ذلك، وإما عمل صالح؛ لأن من الأعمال الصالحة ما يكُفّر الله به الخطايا مثل الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والعمل

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٧٨٧)، أحمد في «مسنده» (١/ ٢١٤)، وابن ماجه (٢١١٧)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (١٣٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٤١)، و مسلم (٢٧٦٨).

الصالح يُذهب العمل السيع.

وقوله: ﴿وَجَنَّةٍ ﴾، مغفرة وجنة؛ لأن الإنسان لا تتم سعادته إِلَّا بأمرين: زوال المكروه، وحصول المطلوب.

والجنة هنا هي: الدار التي أعدها الله عزَّ وجلَّ لأوليائه، أعدها الله للمتقين، والمتقون المؤمنون هم أولياء الله، هذه هي الجنة. أما الجنة في قوله تعالى: ﴿كُمَثُكِلِ جَنَّتِمٍ بِرَبُومٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ﴾ [البقرة:٢٦٥] فهي: البستان، ففرق بين الجنتين جنة الدنيا وهي البساتين، وجنة الآخرة وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ولا يمكن للإنسان أن يتصور ما في الجنة من النعيم، أما جنات الدنيا فكل إنسان يتصور ذلك.

وقوله: ﴿عَرَّضُهُا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ وفي الآية الأخرى ﴿عَرْضُهَا كَعَرَّضِ ٱلسَّمَآءِوَٱلْأَرْضِ ﴾، والفرق بينها أن التشبيه هنا بليغ، وأما التشبيه هناك فليس ببليغ، يعني من حيث الاصطلاح، وإلّا فكل القرآن بليغ؛ لأنهم يقولون: التشبيه بليغ مؤكد، وغير مؤكد، وبليغ غير بليغ إذا ذكرت الكاف، فإذا ذكرت أداة التشبيه ووجه الشبه صار بليغًا، وهنا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه موسلا، وإذا وهنا حذفت أداة التشبيه فإنه يُسمى تشبيهًا مُرسلا، وإذا ذكر وجه الشبه صار مؤكد.

نقول: فلان كالبحر كرمًا، وإن شئت فقل: في الكرم، هذا التشبيه فيه كل الأركان الأربعة؛ لأن التشبيه له أركان أربعة مثل القياس، مشبه، ومشبه به، وأداة التشبيه، ووجه الشبه، باعتبار ذكر أداة التشبيه يُسمى مُرسلًا، وباعتبار ذكر وجه الشبه يُسمى غير بليغ، يعني أن هذا أدنى أنواع التشبيه إذا ذكر المشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه، فهذا أدنى أنواع التشبيه.

وإذا حذفت أداة التشبيه وذكر وجه الشبه صار مؤكدًا لكن غير بليغ؛ لأنك إذا قلت: «فلان بحر في الكرم» أكدت أنه بحر في الكرم لكن نقصت قليلًا، فإذا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه صار تشبيهًا بليغًا، إذا قلت: «فلان بحر»، فإذا قلت: رأيت بحرًا يُعطي الدراهم بلا عدِّ، صار هذا أبلغ من الأول، ويُسمى هذا استعارة.

على كل حال ﴿عَرْضُهُ السَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ هذا التشبيه بليغ؛ لأنه حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه، فيكون بليغًا.

ومعنى ﴿عَمْضُهَاٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ يعني: كعرض السهاء والأرض، لكن هل يلزم من هذا أن تكون مالئة للسهاء والأرض، أو أنها كعرض السهاء والأرض وإن كانت هي في محل آخر؟

الجواب: الثاني، ولذلك شكك بعض العلماء في الأحاديث التي فيها أن رجلًا من اليهود سأل النبي على قال: كيف يكون عرضها السموات والأرض؟ أين السموات والأرض إذا كانت هي

عرضها عرض السموات والأرض؟ فقال الرسول على أن الجنة ملأت السموات والأرض وصارت في فهذا الحديث في رفعه نظر؛ لأن الآية لا تدل على أن الجنة ملأت السموات والأرض وصارت في علها، بل تدل على أن عرضها عرض السموات والأرض وإن كانت هي فوقهم، ولذلك نقول: إن الجنة فوق السموات والأرض كلها، كما ثبت ذلك عن النبي على «إذا سَأَلتُمُ الله فَاسْأَلُوهُ الله فَاسْأَلُوهُ الله وقي السموات والأرض كلها، كما ثبت ذلك عن النبي الله المؤتمن الله فاسألوه المؤدوس، فَإِنَّهُ أَعْلَى الجَنَّةِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ، وَفَوْقَهَا أَوْ فَوْقَها - روي بالوجهين - عَرْشُ الرَّحْمَنِ» (٢) وهذا يدل على أن الجنة فوق السموات. وأما النار فهي في أسفل السافلين، وعلى هذا الرَّحْمَنِ» في الآية إشكال إطلاقًا، ويُحتمل أن نقول: إن هذا اليهودي أراد أن يلبس ويشبه في القرآن ويتبع ما تشابه، وأن النبي على إذا صحَّ الحديث أجابه على وجه يبهت فيه ولا يتكلم على مقتضى عقله، فقال: «أَيْنَ اللّيْلُ إِذَا جَاءَ النّهارُ؟».

على كل حال: فإن معنى الآية الكريمة أن هذه الجنة عرضها عرض السموات والأرض، أما طولها فقال بعض أهل العلم: إنه إذا كان عرضها السموات والأرض فطولها أعظم وأعظم؛ لأن العادة أن العرض دون الطول، ولكن الصحيح أن عرضها وطولها واحد إذ ليس لها عرض وطول وذلك لأنها مستديرة، وليست مربعة، وإذا كانت كذلك فإن عرضها يكون طولها. هذا هو الصحيح الذي صحّحه جماعة من أهل العلم.

وقوله: ﴿أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾: في محل جر صفة للجنة، ويجوز أن تكون في محل نصب حالًا. والنكرة إذا وصفت جاز أن تأتي منها الحال.

أُعدَّهُا الله عزَّ وجلَّ، وقد بيَّن الله ذلك في آيات أخرى مثل قوله تعالى: ﴿وَأَعَـدَّهُمُ جَنَّتِ تَجَـرِي عَتَمَ عَلَى اللهُ وَلَكُنهُ ذَكَر بَصِيعَة المجهول ليوافق قوله فيها سبق ﴿أُعِدَّتُ لِلْكَنْفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣١].

(والمتقون) هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

ثم ذكر الله تعالى من صفاتهم:

قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ ﴾ وحينئذٍ قد يسأل سائل: كيف بدأ بالإنفاق

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مُسنده (١٥٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٩٠).

دون ذكر الصلاة مثلًا، والصلاة أهم من الإنفاق؟

الجواب: لأنه لما نهى عن أكل الربا أضعافًا مُضاعفة بدأ بضده — ضد أكل الربا — وهو الإنفاق، وهذا كقوله: ﴿ وَمَا ءَانَيْتُهُ مِن رَبَالِيرَبُوا فِي آمُولِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ اللَّهُ وَمَا ءَانَيْتُهُ مِن رَبَالِيرَبُوا فِي آمُولِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ اللَّهُ وَمَا ءَانَيْتُهُ مِن رَكُوفِر بَرِيدُونِ وَجَهُ اللّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلمُضْعِقُونَ ﴾ [الروم: ٣٩] فإنه لما قال: ﴿لاَ تَأْكُلُوا الرِبَوَ السَّرَاءِ مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران: ١٣٠] بدأ بذكر الإنفاق في صفات المتقين ﴿ اللّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَاءِ وَالفَشَرَاءِ ﴾، يُنفقون ماذا؟ هنا حذف المفعول ليكون دالًا على العموم. أي: يُنفقون كلَّ ما يمكن مثلًا. وكذلك قد يُنفق منافع، بأن يُعير شخصًا ما ينتفع به هذا المستعير، وجاهًا بأن يتوسط مثلًا. وكذلك قد يُنفق منافع، بأن يُعير شخصًا ما ينتفع به هذا المستعير، وجاهًا بأن يتوسط في حال الرخاء لشخص أو يشفع له، فالإنفاق هنا عام، السراء ما يسر، والضراء ما يضر، يعني: في حال الرخاء وفي حال الشدة ينفقون، ولم يبين على مَنْ يُنفقون ولكن الله قد بين في سورة البقرة فقال: ﴿ يَسْتَلُونَكُ مَاذَا يُنفِقُونَ فَلَ مَا أَنفَقَتُهُ مَنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِينَيْ وَٱلأَوْرَبِينَ ﴾ [البقرة: ٢١٥] فينفق في حهات الخير، لا في جهات الشر؛ لأنه لو أنفق في جهات الشر لخرج عن وصف المتقين، والله سبحانه وتعالى ذكر الإنفاق هنا وصفًا للمتقين فلابد أن يكون إنفاقهم فيما يُرضي الله.

فإذا قال قائل: ﴿ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ ﴾ أما في السراء والسعة والرَّخاء فالإنفّاق وجيه، وأما في الضراء فكيف يكون الإنفاق؟

فالجواب: أنه يجب أن نعلم أن الإنفاق ليس خاصًا بالإنفاق على البعيد عنك، بل هو عام، يشمل حتى الإنفاق على ابنك وبنتك وأمك وأبيك وزوجتك بل ونفسك، حتى الإنفاق على النفس يؤجر الإنسان عليه ويكون صدقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص وينه كلمة جامعة نافعة مانعة قال: "وَاعْلَمْ أَنْكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ الله إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَى مَا تَجْعله فِي فَمِ امْرَأَتِكَ الله وزوجته بل وعلى نفسه.

وقوله تعالى: ﴿وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظُ ﴾، الكظم معناه: المنع مع ألم وتأثر، والغيظ قيل: إنه أشد الغضب، يعني: أنهم إذا غضبوا وثاروا حبسوا غيظهم، ومعلوم أن من أشد ما يكون على الإنسان أن يحبس غيظه، ويعرف ذلك من يكون سريع الغضب، فإنه إذا أراد أن يكظم الغيظ يجد شدة عظيمة، كأن أحدًا يصرعه صرعًا، ولهذا قال النبي ﷺ: قمَنْ تَعُدُّونَ الصرْعَةَ فِيكُم؟ قالوا: الذي لا يصرع – والصرعة والصرع معناه الطرح – قال: إنَّ الصرْعَة مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ الْأَخْصَبِ الْمَارِعَة الذي إذا ثارت نفسه ملكها، فلهذا قال: ﴿وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْفَيْظُ ﴾

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٢٩٦)، و مسلم (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٠٨)، وأبو داود (٤٧٧٩).

يعني إذا فعل به إنسان ما يغيظهم فإنهم يكظمون على شدة ومعاناة وألم، ويدل على أن الكظم فيه شدة ومعاناة قول النبي ﷺ: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمُ فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ»(١). ولهذا يجد بعض الناس إذا أراد التثاؤب شدة عظيمة في منع فتح فمه، مع أن المشروع أن تكظم ولا تفتح الفم، وقد ذكر بعض العلماء شيئًا ييسر لك الكظم، قال: إذا أصابك التثاؤب فعضٌ شفتك السفلى.

وقوله تعالى: ﴿وَٱلۡصَكَنظِوِينَ ٱلۡعَيۡظُ ﴾ يعني: الذين يكظمون أشد الغضب، وإذا كانوا يكظمون أشد الغضب فأسهل الغضب من باب أولى، كم من إنسان لا يملك نفسه عند الغضب فتجده مثلاً يكسر ما له، أو يُطلق زوجته، أو ربها يلطم نفسه، أو ربها يسقط نفسه من علو، المهم أن الغضب الشديد جرة يُلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى لا يدري ما يقول؛ ولهذا كان أصح أقوال أهل العلم أن من غضب غضبًا لا يملك نفسه به فإنه لا عبرة بقوله، أيًّا كان هذا القول، سواء كان طلاقًا أو خلعًا أو لعنًا أو قذفًا أو غير ذلك، فإنه لا عبرة به؛ لأنه ليس له قصد. وبعض الناس — نسأل الله العافية — إذا غضب تغيَّب عن الدنيا لا يرى مَنْ أمامه أبدًا، ولا يسمع قول من يتكلم، وربها يتكلم بكلام مكروه ويصيحون به وهو لا يسمعهم من شدة غضبه، لهذا نقول: إن يتكلم، وربها يتكلم بكلام مكروه ويصيحون به وهو لا يسمعهم من شدة غضبه، لهذا نقول: إن الغضب ثلاثة أقسام: بداية، وغاية، ووسط، البداية لا تؤثر؛ لأن كل إنسان يغضب، والغاية لا حكم لها، بمعنى أن كل ما صدر عن الغاضب فإنه لا حكم له. وذكر ابن القيم تَعَهَالله في كتابه «إغاثة اللهفان في بيان عدم وقوع طلاق الغضبان» أن ذلك بالاتفاق، والثالث: الوسط، هذا محل خلاف بين العلهاء، والصحيح أنه لا حكم لقوله، وأن طلاقه لا يقع.

وقوله تعالى: ﴿وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾، العفو هو: ترك المؤاخذة على الذنب، والمعنى: هم الذين إذا أساء إليهم أحد قابلوا إساءته بالعفو، وخير من ذلك أن يُقابلوه بالإحسان لكن بشرط أن يكون لديهم قدرة على الانتقام، أما من عفا لعدم القدرة على الانتقام فهذا عفو العاجز الذي لا يُحمد عليه، بل يكون عفوه هذا عجزًا مذمومًا، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِن لَهُ مُوا خَيِّرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوّءٍ فَإِنّ اللّهَ كَانَ عَفُواً فَدِيرًا ﴾ [النساء: ١٤٩]، فأنتم إن عفوتم عن السوء قد تعفون عن قدرة وقد تعفون عن عجز، أما الله عزّ وجلّ فإنه يعفو عن قدرة، وهذا هو على المدح، أما مجرد العفو فليس بمدح حتى يكون عفوًا عن قدرة. فترك المؤاخذة على الذنب عفو وهو محمود، وخير منه الإحسان، ولكن يُشترط في الأمرين أن يكون ذلك عن قدرة لا عن عجز، أما عن العجز فإنه مذمة، ولهذا قال الشاعر يذم قبيلته:

لَيْشُوا مِنَ الشَّرِ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَانَا وَمِنْ إِسَاءَةِ أَهْلِ السُّوءِ إِحْسَانَا

لَكِنَّ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ذَوِي حَسَبٍ يَجْزُونَ مِنْ ظُلْمِ أَهْـلِ الظُّلْـمِ مَغْفِـرَةً

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٨٩)، وه مسلم (٢٩٩٤) واللفظ له.

لماذا؟ لضعفهم وعجزهم ولهذا قال:

فَلَيْتَ لِي بِهِمْ قَوْمًا إِذَا رَكِبُوا شَانُوا الْإِغَارَةَ فُرْسَانًا وَرُكْبَانَا

فالحاصل: أن قوله: ﴿وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾ يعني: الذين لا يؤاخذون الناس بها أساؤوا به إليهم، بل ربها يُحسنون إليهم ولكن عن قدرة، أما العفو عن عجز فليس بعفو حقيقة، بل هو عجز لا يُمدح عليه الإنسان.

وقوله: ﴿عَنِ ٱلنّاسِ ﴾ عام، شامل، ولكنه ليس على عمومه بالاتفاق، فإن الإساءة إذا كانت في حق الله فهي لله وليس لأحد أن يعفو عنها، فلو زنا رجل بِمَحْرَم رجل وأراد أن يعفو عنه، قلنا: لا يمكن، الحق ليس إليك، والله عزَّ وجلَّ يقول: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِ فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَقِيلِ يَعْفُو عنه، قلنا: لا يمكن، الحق ليس إليك، والله عزَّ وجلَّ يقول: ﴿ ٱلزَّانِينَةُ وَٱلزَّانِ فَٱجْلِدُوا كُلُّ وَقِيلِ للهِ عَلَى عمومه بل ينظر فيه، إن اقتضت المصلحة العفو فالعفو خير، وإن الم تقتض لا هذا ولا هذا بأن تساوى الأمران فالعفو خير؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَن تَعْفُوا أَوْرَبُ لِلتَّقُوكُ ﴾ [البقرة: ٣٧٧] تساوى الأمران فالعفو خير؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَن تَعَفُوا أَوْرَبُ لِلتَّقُوكُ ﴾ [البقرة: ٣٧٧] فعلم منه أن من عفا بدون إصلاح فلا أجر له، بل قد يأثم على عفوه، مثال ذلك: رجل اعتدى عليه شخص شرير، كلما عفا الناس عنه ازداد شرًا، فهنا المؤاخذة خير بل قد تجب، وإنسان آخر اعتدى على شخص ولكنه رجل معروف بالاستقامة – أعني المعتدي وعدم الاعتداء، لكن بدرت منه بادرة فحصلت منه إساءة، فهنا العفو أولى، ولاسيما إذا جاء هذا المعتدي يعتذر ويتعهد أن لا يعود أو ما أشبه ذلك. ورجل ثالث اعتدى على آخر وهو شرير لكنه لم يبلغ في الشر غايته، يعني أحيانًا وأحيانًا، فهنا العفو أفضل؛ لأنه يتساوى الأمران، فالعفو هنا أفضل.

وقوله: ﴿وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾ يشمل حتى عن الكفار إذا لم يكونوا حربيين، فإن الإنسان إذا عفا عنهم فيها يتعلق بحق خاص، وكان في العفو إصلاح؛ فإنه يدخل تحت الآية الكريمة.

وقوله: ﴿وَاللّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴾ يعني: الذين يُحسنون إلى الناس، ولكن هل المراد بذلك المحسنين فيها سبق أو المحسنين فيها يستقبل؟ بمعنى هل قوله: ﴿وَاللّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴾ عائد على قوله: ﴿وَاللّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴾ عائد على قوله: ﴿وَاللّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينِ؟ أو أنه لما ذكر العفو وهو إسقاط الإنسان حقه عن المؤاخذة ذكر حالًا أخرى أكمل منها وهي الإحسان فقال: ﴿وَاللّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴾ يعني: فإذا أحسنوا مع العفو كان ذلك سببًا لمحبة الله؟ الثاني له

وجه، والأول أعم؛ لأننا إذا قلنا: (المتقين) هل هم مُحسنون؟ نعم، لا شك أن المتقي مُحسن إذا كان كما وصف النبي ﷺ: « أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»(١).

فالإنفاق إحسان، وكظم الغيظ إحسان، والعُفو عن الناس إحسان، فيكون هذا أشمل، فعليه نقول: هذه الجملة فيها الترغيب والحث على فعل الخصال السابقة، وأنها من الإحسان، وإذا فعل الإنسان خصلة أعلى مما سبق كانت داخلة في هذا من باب أولى كما لو عفا وأحسن فإنني أقول: هذه خصلة زائدة على مجرد العفو فتكون أولى بالدخول في قوله: ﴿وَاللّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴾.

### من فوائد الآيتين الكريمتين:

من فوائد قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَاٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾:

المن الأمر بالمسارعة إلى المغفرة والرحمة والجنة. وهل الأمر للوجوب؟ نقول: أما فيها يجب فواجب، وأما فيها لا يجب فليس بواجب، ولكن الإنسان يؤمر بأن يُسارع، وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يؤثر غيره بالقربات؛ لأنه إذا آثر غيره بالقربات فهذا يعني التأخر، ومن أمثلة ذلك: أن يؤثر غيره بمكانه الفاضل في الصف بأن يتأخر عن مكانه في الصف الأول لرجل آخر، فإن هذا خلاف المسارعة إلى الخيرات.

ولكن إذا ترتب على إيثار غيره بهذا المكان مصلحة أكبر من مصلحة التقدم لم يكن إيثاره من باب التأخر عن الخيرات؛ لأنه تنازل عن فضيلة إلى فضيلة أعلى، فلا يكون هذا إيثارًا في الحقيقة، ولا يدل على هذا زهد الإنسان في فعل الخير، بل هو انتقال من خير إلى ما هو خير منه. والإيثار بالقرب، إما: إيثار بواجب فهو حرام، أوإيثار بمستحب فهو مكروه. مثال الإيثار بالواجب: رجل عنده مال لا يكفي إلَّا لحج رجل واحد، فيُعطي غيره ليحج به ويدع نفسه. ومثال الإيثار بمستحب: أن يؤثره بالمكان الفاضل في الصف.

أن التخلية قبل التحلية؛ لأنه قال: ﴿إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ ﴾؛ فبالمغفرة الزحزحة
 عن النار التي أوجبتها الذنوب، وبالجنة دخول الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.

٣ - أن المغفرة لا تكون إلا من الله ﴿إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ ﴾ لأن مغفرة غير الله لا تفيد،
 إنها تفيد في حق الإنسان الخاص إذا سمح عنك وغفر لك فهذا يفيد كها قال الله تعالى: ﴿وَإِن تَعْفُوا وَتَصَفَحُوا وَتَغَفِرُوا فَإِنَ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾ [التغابن: ١٤].

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري (۵۰) من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ عَمَّ مَنْ عَمَرُ بَنْ الْخَطَابِ ﴿ لَمُ اللَّهُ عَمَرُ بَنْ الْخَطَابِ ﴿ لِللَّهُ عَمَا اللَّهُ اللَّالِي الللَّا الللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

- ٤ بيان سعة الجنة؛ لقوله: ﴿ وَجَنَّةٍ عَرَّهُ مَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾.
- أن الجنة موجودة الآن؛ لقوله: ﴿أُعِدَّتُ ﴾ والإعداد: التهيئة، وقد تضافرت النصوص
   الكثيرة على أن الجنة موجودة الآن.
- أن أصحاب الجنة هم المتقون؛ لقوله: ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ كما قال في النار: ﴿الَّتِيَ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ كما قال في النار: ﴿الَّتِيَ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣١] فالمتقونهم أهل الجنة.

ومن فوائد قوله تعالى: ﴿ اَلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَيْظِمِينَ ٱلْفَيْظُ وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِّ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾:

ا فضيلة الإنفاق على كل حال؛ لقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِ عُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ ﴾ فإن قال قائل:
 إذا كان الإنسان في ضرورة هو وعائلته فهل يُنفق؟ نقول: لا يُنفق على أجنبي بل يُنفق على نفسه وعائلته، وهو داخل في الآية؛ لأن إنفاقه على نفسه وعلى أهله صدقة.

الثناء على من أنفق في السراء والضراء؛ وذلك لأن الإنفاق في السراء ليس بغريب، كل إنسان يهون عليه أن يُنفق إذا كان في سراء، لكن الإنفاق في الضراء هو الذي يدل على أن الإنسان يُنفق طلبًا للأجر لا زُهدًا في المال.

٣ - أنه ينبغي للإنسان أن يكظم الغيظ؛ لأن ذلك من صفات أهل الجنة؛ لقوله:
 ﴿وَٱلْكَنْظِمِينَ ٱلْفَيْظُ ﴾.

فإن قال قائل: هل يمدح من لا يُبالي بها أصابه من خير وشر، أو يمدح من كظم الغيظ عند وجود الشر؟.

الثاني؛ لأن الأول لا يُبالي سواءً وجد ما يثيره أم لم يوجد، لكن من يعرف الخير والشر ولكنه يكظم الغيظ عند وجود الشر هذا هو الذي يُمدح.

- الحث على العفو عن الناس لكنه مُقيد بها إذا كان أصلح.
- وأبات المحبة لله عزَّ وجلَّ وأنه يجب، وهل المحبة هنا صفة ثابتة لله أو يُراد بها إرادة الإحسان أو الإثابة غير الإحسان أو الإثابة غير المحبة.

فإن قال قائل: المحبة لا تكون إِلَّا بين مُتجانسين، ولا مجانسة بين الخالق والمخلوق.

نقول: هذا غير صحيح أصلًا، فلا يلزم من المحبة تجانس المتحابين، الإنسان يحب بعض السيارات، بعض الإبل، بعض الدور، يحبها محبة حقيقية بقلبه، ويكون عنده قلم سائل نظيف فيحبه. فهذه الدعوى دعوى باطلة يُكذبها الحس والواقع، وإذا قالوا: إن المحبة هي ميل الإنسان

إلى ما يجلب له المنفعة أو يدع عنه المضرة.

نقول: هذا أيضًا غير صحيح. وهذا إن قدر أنه لازم المحبة في المخلوق فليس بلازم المحبة بالنسبة للخالق؛ لأن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين.

فإن قالوا: العقل لا يدل عليها فلا يجوز إثباتها.

فالجواب عن هذا:

أولًا: أن العقل ليس دليلًا في إثبات صفات الله أو نفيها، فنحن نمنع الاعتباد على العقل في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل؟ العقل؟

ثانيًا: أن نقول: هب أن العقل لم يدل عليها فإنه لا ينفيها؛ لأن دعواكم النفي بأنه لا تكون المحبة إِلَّا بين متجانسين دعوى باطلة والشرع قد أثبتها، وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل على زعمكم لا يمنع انتفاء المدلول؛ لأن المدلول قد يثبت بدليل آخر غير ما ذكرتم، فهب أن العقل لم يدل عليه فقد دلَّ عليه السمع (الكتاب والسُّنة) فوجب ثبوته، ثبوت المحبة.

ثالثًا: أن نقول: إن العقل قد دلَّ على ثبوت المحبة لله. فإثابة الطائعين تدل على أن الله أحبهم إذ لا يمكن أن يثيب أحدًا عقلًا إلَّا وهو يحبه، فتكون إثابة الطائعين دليلًا عقليًا على ثبوت المحبة كما جعلتم أنتم التخصيص دليلًا عقليًا على ثبوت الإرادة ولا فرق بينها، بل إن إثابة الطائعين أدل على المحبة من دلالة التخصيص على الإرادة، ولكن يجب أن نعلم أن محبة الله سبحانه وتعالى للإنسان ليست محبة لجماله أو لحسن ثيابه أو ما أشبه ذلك كما تكون بين المخلوقين، بل هي محبة لإيمانه وعمله، ولهذا جاء في الحديث: «إنَّ الله لا يَنْظُرُ إلى صِوَرِكُمُ وَأَمُوالِكُمُ وَإِنَّا يَنْظُرُ إلى الله وأكثر عبادة قُلُوبِكُمُ وَأَعُمُ لِكُمُ الله وأكثر عبادة له كان أحب إليه.

7 - الحث على الإحسان من قوله: ﴿وَاللّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴾ فإن كل إنسان يعلم أن الله عب الإحسان سوف يُحسن ويتقدم إلى الإحسان ويحرص عليه؛ لأن محبة الله للعبد هي غاية ما يريد، نسأل الله أن يجعلنا من أحبابه ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللّه ﴾ [آل عمران: ٣١] الغاية أن الله يحبك، حتى الذين قالوا: إنا نحب الله قال تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ تُحَبُّونَ اللّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ الله وَالله على الله ع

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٦٤)، وأحمد في المسنده (٢/ ٥٣٩)، وابن ماجه (٢١٤٣).

## الله تعالى:

﴿ وَالَّذِيكَ إِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهُ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُعْفِرُ الذُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصَرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]

# النَفْيَنْ يُرِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قوله: ﴿ وَٱلَّذِيكَ ﴾: الواو هذه حرف عطف، والأصل في المعطوف أن يكون مُغايرًا للمعطوف عليه، وليس المراد إذا قلنا إن العطف يقتضي المغايرة أن تكون المغايرة في الذات فقط، بل قد يكون التغاير في الصفة وفي اللفظ وفي المعنى، فإذا قلنا: قدم زيدٌ وعمرٌو، فهنا عطف يقتضي المغايرة في الذات؛ لأن هذا غير هذا بلا شك. وفي هذه الآية ﴿ وَٱلَّذِيكَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةً ﴾ المغايرة في الصفة، فهي كقوله: ﴿ سَيِّج ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ اللَّهِ عَلَى اللهُ الرعى هو الله، لكن هذا عطف واللهَ على صفة على صفة على صفة. والتغاير في اللفظ مثل قول الشاعر:

## فألفى قولها كذبًا ومَيْنا

الَمْنُ هو الكذب، ولكنه عطف عليه من باب عطف المترادفين، ولهذا لا يأتي في اللغة العربية كذبًا وكذبًا، إنها يأتي كذبًا ومينًا، فلابد من التغاير في اللفظ. والتغاير في المعنى قريب من التغاير في الصفة. والذي معنا الآن قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَافَعَكُواْ فَنْحِشَةً ﴾ من باب تغاير الصفة.

والفاحشة: ما يستفحش شرعًا أو عُرفًا مثل: الزنا، فإن الزنا فاحشة شرعية وفاحشة عرفية. كذلك اللواط فاحشة شرعية وعُرفية؛ قال لوط لقومه: ﴿أَتَأْتُونَ ٱلْفَنْحِشَةَ ﴾ [الأعراف: ٨٠] كذلك نكاح ما نكح الآباء هو أيضًا فاحشة قال تعالى: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَ آؤُكُم مِن ٱلنِسكَآءِ إِلّا مَاقَدْ سَكَفَ إِنَّهُ وَكَانَ فَنْحِشَةٌ وَمَقْتَاوَ سَكَة سَكِيلًا ﴾ [النساء: ٢٢] أو عادة، ولكن في باب الثواب والعقاب المرجع إلى الشرع، ولهذا قال بعض العلهاء: المراد بالفاحشة الكبيرة.

وقوله: ﴿أَوْ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ المراد به: ما دون الفاحشة وهي الصغائر، وعلى هذا فالعطف بين قوله: ﴿فَحِشَةً أَوْ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ عطف بين متغايرين، وليس من باب عطف العام على الخاص، وإن كانت الفاحشة لا شك أنها داخلة في ظلم النفس، لكن المراد هنا: التنويع، وإذا كان المراد التنويع لزم أن يكون كل نوع سوى النوع الآخر.

وقوله: ﴿ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُكُمُ مَ ﴾ قد يقول قائل: كيف يتصور أن الإنسان يظلم نفسه، الإنسان

يدفع عن نفسه الظلم فكيف يظلم نفسه؟

والجواب على ذلك أن نقول: كل من خالف أمر الله بفعل محُرم أو ترك واجب فقد ظلم نفسه، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَالَ: ﴿ وَلَا الطلاق: ١] لماذا؟ لأن النفس عندك أمانة تجب عليك رعايتها، وقد أوصاك الله بها فقال: ﴿ وَلَا نَقْتُكُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]. وقال: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَتَبِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَ آ أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ النّه عندك. انفس وعن ظلم النفس؛ لأنها أمانة عندك.

ومن المناسب أن نورد قول العلماء: إن الله أرحم بك من أبيك وولدك ونفسك، أما كونه أرحم بك من أبيك والدك ونفسك، أما كونه أرحم بك من أبيك فإن الله قال: ﴿ يُوصِيكُو اللّه فِي آولك عِنْ النساء: ١١] فأوصى الآباء والأمهات بالأولاد، إذن فهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وأما بالعكس أن يكون أرحم بك من أبنائك، فقال: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ ﴾ [العنكبوت: ٨] وأما أرحم بك من نفسك فلأن الله قال: ﴿ وَلاَ تُلْقُوا إِلَيْدِيكُ إِلَى النّهُ لَكُوا البقرة: ١٩٥].

إذن نقول: وجه كون الإنسان ظالم لنفسه أن نفسك عندك أمانة، فإذا فرطت في هذه الأمانة بأن أقحمت نفسك فيها حرم الله عليك أو تأخرت عها أوجب الله عليك فقد ظلمت نفسك.

وظلم النفس هو في الواقع ظلم في حق الغير؛ لأن ظلم النفس إما في حق يتعلق بالله عزَّ وجلَّ، وإما في حق يتعلق بالله عزَّ وجلَّ، وإما في حق الله، وإن كان في حق المخلوق فإنك ظالم في حق الله، وإن كان في حق المخلوق فإنك ظالم في حق المخلوق، قال رسول الله ﷺ: «مطل الغني ظلم»(١). ولهذا نعرف أن من ظلم نفسه فقد ظلم ثلاثة: ظلم نفسه، وظلم حق الله عزَّ وجلَّ، وظلم المخلوق؛ لأن هذه كلها تتعلق بأوامر الله ونواهيه.

وقوله تعالى: ﴿ ذَكُرُوا أَلَقَهُ ﴾ أي: ذكروا الله باللسان وبالجوارح وبالقلب.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، و مسلم (١٥٦٤).

التَّفْسِيرُ الثَّمِينُ الِعَلَّامَةِ الْعُثَيِّمِينَ ﴿ ١٠٨ ١٠٠ ﴾

تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ١٠٠٠.

وذكر الله باللسان يمكن أن يكون المراد به الذكر الخاص مثل: لا إله إلَّا الله كها يروى عن الشيطان أنه قال: (أهلكت بني آدم بالمعاصي، وأهلكوني بلا إله إلَّا الله والاستغفار)''. فذكر الله لا شك أنه من أسباب مغفرة الذنوب، فيذكرون الله بألسنتهم يقولون: لا إله إلَّا الله – كلمة الإخلاص – وهذه إذا قالها الإنسان مُخلصًا غفر الله له، وكذلك أيضًا ذكر الله باللسان يكون بالاستغفار: اللهم اغفر لي أو أستغفر الله أو ما أشبه ذلك.

وقوله: ﴿فَأَسَتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِم ﴾ الفاء: للترتيب والتعقيب، يعني: فإذا ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، أي طلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى لذنوبهم، وتقدم لنا مرارًا أن المغفرة تعني ستر الذنب والتجاوز عنه، وقوله: ﴿لِذُنُوبِهِم ﴾ الذنوب: هي المعاصي والآثام، فيسألون الله تعالى أن يغفر لهم هذه المعاصي والآثام، وإذا استغفر الإنسان ربه بنية صادقة وافتقار إليه فإن الله تعالى يغفر له، ولهذا قال: ﴿وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ إِلّا الله ﴾. (مَنْ) اسم استفهام وليست اسم شرط، والدليل على أنها اسم استفهام لا اسم شرط أن الفعل بعدها وقع مرفوعًا ﴿وَمَن يَغْفِرُ ﴾. ثم إن أداة الإثبات جاءت بعدها وهي ﴿إِلّا ﴾، وعلى هذا نقول: (مَنْ) اسم استفهام بمعنى النفي، ويدل أنها بمعنى النفي إتيان الإثبات بعدها وهي ﴿إِلّا أَلله ﴾.

فإذا قال قائل: ما الفائدة من أن يأتي النفي بصيغة الاستفهام؟ فلهاذا لم تكن الآية كها في حديث أبي بكر والله الذي علَّمه النبي عَلَيْهُ حيث قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلَا يَغْفِرُ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلْمَتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلَا يَغْفِرُ اللَّهُ وَبَكَ إِلَّا اللَّهُ ﴾؟ اللَّذُنُوبَ إِلَّا الله ﴾؟

فنقول: لأن النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من النفي المُجرد؛ لأنه إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام صار مُشرَّبًا بالتحدي كأن المُستفهِم يقول: ائت لي بكذا وكذا، ائت لي بأحد يغفر الذنوب إِلَّا الله عزَّ وجلَّ، فيكون الاستفهام هنا دالًّا على النفي مُشربًا بالتحدي.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة ﴿ لِللَّهُ . و مسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب ﴿ لِللَّهُ .

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة لابن القيم (١/١٤٢). فقد أوردها عن ابن الجوزي قال: إن إبليس قال: «أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إِلّا الله، فلها رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، فهم يُذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يُحسنون صُنعًا».

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٢١٠٤)، وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (١٩٠١).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٣٤) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٧٠٥).

قوله: ﴿وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبِ إِلَّا ٱللهُ ﴾ ﴿إِلَّا ٱللهُ ﴾ بالرفع مع أنه وقع بعد ﴿إِلَّا ﴾؛ لأن الكلام مفرغ، والمفرغ: هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه. فإذا قلت: ما قام إِلَّا زيد، فهنا الاستثناء مفرغ لم يذكر فيه المستثنى منه. وإذا قلت: ما وأذا قلت: ما رأيت إلَّا زيدًا، مفرغ؛ لأنه لم يذكر فيه المستثنى منه. وإذا قلت: ما رأيت أحدًا إلَّا زيدًا، فهذا غير مفرغ.

هنا ﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبِ إِلَّا ٱللهُ ﴾ يعني: لا أحد يغفر الذنوب إِلَّا الله، لو تستغفر كل الخلق من ذنبك ما نفعوك، لو أنك مثلًا أتيت إلى كل الذين في المسجد وقلت: أستغفركم من الذنب الذي فعلت، فهل تنفع مغفرتهم؟

لنفرض أن رجلًا أساء في المسجد إساءة محرمة تؤذي المصلين، فجاء فقال: أيها المصلون أستغفركم مما فعلت، هل يمكن أن يغفروه له؟ يُقال: يمكن أن يغفروا له ما يتعلق بهم، لكن أصل الذنب لا يمكن أن يغفروا له؛ لأنه يقول: ﴿وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبِ إِلَّا ٱللهُ ﴾.

قال: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ . ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا ﴾ معطوفة على قوله: ﴿ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذَنُوبِهِمْ ﴾ ،

ويُصروا: أي يستمروا على ما فعلوا ويبقوا عليه؛ لأن طالب المغفرة لا يمكن أن يصر على اقتراف الذنب، يقول اللهم اغفر لي وهو مصرٌ على معصيته، هذا سخرية واستهزاء، ولهذا قال: ﴿مَافَعَـُلُوا ﴾ من الفاحشة وظلم النفس.

وقوله: ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ يحتمل أن تكون استثنائية ﴿وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ ﴾ يعني: أتى بجملة مستأنفة فقال: وهؤلاء يعلمون عظم الذنوب، ويعلمون عظم مَنْ عصوه، ولذلك لا يصرون على ما فعلوا، ويحتمل أن تكون الواو للحال يعني: ولم يصروا على ما فعلوا حال كونهم عالمين بأن الإصرار على الذنب لا تحصل معه المغفرة، أو وهم يعلمون بأن هذا ذنب، فإذا وقع منهم ذنب أصروا عليه فإنهم لا يعلمون أنه ذنب، والآية ما دامت تحتمل هذه الأوجه الثلاثة فإننا نقول على القاعدة أنها تحمل عليها كلها، كل ما تحتمله الآية من معنى ولا تناقض بين المعاني فإنه يجب أن تحمل عليها كلها، فإن كانت المعاني تتناقض أو تتعارض فإنه يطلب المرجح؛ لأنه لا يمكن أن يحمل الكلام على الشيء وضده.

#### من فوائد الآية الكريمة:

ان المتقي لا يكون معصومًا من فعل الفاحشة أو ظلم النفس؛ لأن الله لم يقل: وهم لا يفعلون الفواحش أو لا يظلمون أنفسهم، بل قال: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَـلُوا فَحَشَةً أَوْ ظَلَمُواً أَنْفُسُهُمْ ﴾ ففعل الفاحشة لا يخدش التقوى إذا استغفر الإنسان وتاب، وقد جاء في الحديث عن

النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كُلُّ بَني آدَمَ خَطَّاء، وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ» (١٠)، وصح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: «لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ وَجَاءَ بِقَوْم يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ فَيَعْفِرَ هُمُ ١٠٠٠. إذن ليس الشأن في أن لا يفعل الإنسان المعصية، كل إنسان لابد أن يعصي، لكن الشأن في أنه إذا فعل المعصية رجع إلى الله.

الذنوب تنقسم إلى قسمين: فواحش ودونها؛ لقوله: ﴿ وَٱلّذِيكَ إِذَافَعَلُوا فَكَحِشَةً أَوْ طَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ (أو) هنا: للتنويع، وهذا متفق عليه بين العلماء أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، ولكن ما هو الضابط للكبائر والصغائر؟ بعض العلماء يقول: إن الكبائر معدودة فجعل يعددها ويقول الكبيرة الأولى، الكبيرة الثانية، الكبيرة العاشرة، إلى أن انتهى إلى ما بلغه علمه من الكبائر، وبعضهم يقول: إن الكبائر محدودة وليست معدودة، ومعنى محدودة يعني مُعلقة بوصف الكبائر، وبعضهم يقول: إن الكبائر محدودة وليست معدودة، ومعنى محدودة يعني مُعلقة بوصف لا بعدد، فقالوا مثلًا: ما فيه حدٌ في الدنيا فهو كبيرة مثل الزنا والسرقة والقذف، كل ما فيه حد في الذنيا فهو كبيرة، وكل ما ربّ عليه فهو كبيرة، مثل قوله تعالى في القاتل: ﴿ وَعَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ [النساء: ٩٣] وكل ما ربّ عليه وعيد في الآخرة بأن قيل: من القاتل: ﴿ وَعَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ [النساء: ٩٣] وكل ما ربّ عليه وعيد في الآخرة بأن قيل: من فعل كذا فهو في النار أو ما أشبه ذلك، مثل: «مَا أَسْفَل مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِذَارِ فَفِي النَّارِ». ومثل: «فعل كذا فهو في النار أو ما أشبه ذلك، مثل: «مَا أَسْفَل مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِذَارِ فَفِي النَّارِ». ومثل مثل: «مَا أَسْفَل مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِذَارِ فَفِي النَّارِ». ومثل: «مَا أَسْفَل مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِذَارِ فَفِي النَّارِ». ومثل في النَّار أو ما أشبه ذلك، مثل: «مَا أَسْفَل مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِذَارِ فَفِي النَّارِ». ومنه مثل: «مَا أَسْفَل مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِذَارِ فَفِي النَّارِ وَمَا أَسْمَاء مثل: «مَا أَسْفَل مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِذَارِ فَفِي النَّارِ».

ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، دنيوية أو أخروية فهو كبيرة، وما جاء النهي عنه بدون ذكر عقوبة فهو صغيرة، فقال مثلًا: الغش من كبائر الذنوب؛ لأن الشارع جعل له عقوبة خاصة: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»(٢٠). وإيذاء الجار من كبائر الذنوب؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْفِ جَارَهُ»(٢٠). وهذا الذي حدَّه رَحَهُ الله يدخل فيه من الذنوب شيء كثير، ولكن لا شك أن ما قاله رَحَهُ الله ليس معناه أن هذه الكبائر تكون على مرتبة واحدة بل حتى الكبائر فيها ما هو أكبر، وفيها ما هو أحبر، وفيها ما هو أصغر، كما في الحديث الصحيح: «ألا أُنْبِئكُم بِأَكْبَرِ الْكَبائرِ»(٨٠). وعلى هذا فنقول:

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه الترمذي (٢٤٩٩)، وابن ماجه (٤٢٥١)، و الدارمي (٢٧٢٧)، وحسنه الشيخ الألباني في الصحيح سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٤٩)، وأحمد في «مسنده» (٢/ ٣٠٩)، والترمذي(٢٥٢٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٧٨)، وأحمد في «مسنده» (١٠٨/١)، والنسائي (٤٤٢٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ٣٨٧)، والترمذي (١٣٣٧)، وأبو داود (٣٥٨٠)، وابن ماجه (٢٣١٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٧٧٨)، وأحمد في «مسنده» (٢/ ١٠)، والنسائي (٥٣٣٠).

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٠١)، وأحمد في «مسنده» (٢/ ١٧٤)، وابن ماجه (٢٥٧٥).

<sup>(</sup>٧) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٨٦٥)، و مسلم (٤٧).

<sup>(</sup>٨) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٥٤)، و مسلم (٨٧).

الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، تؤخذ من الآية هذه. ثم إنَّ الكبائر تختلف مراتبها بحسب ما يترتب عليها من المفاسد والآثام.

٣ - سرعة انتباه هؤلاء عند فعل الذنوب؛ لقوله: ﴿إِذَافَعَلُوا فَنَحِشَةٌ أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ ﴾ فيبادرون بالتوبة، والمبادرة بالتوبة من صفات المتقين وهل هي واجبة؟ الجواب: نعم، تجب المبادرة بالتوبة؛ لأن التوبة إذا نزل الأجل لا تُقبل، والإنسان لا يدري متى ينزل أجله، وعلى هذا فيجب أن يتوب الإنسان من ذنوبه فورًا بدون تأخير.

أن ذكر الله عزَّ وجلَّ سبب للتوبة والرجوع إلى الله؛ لقوله: ﴿ ذَكُّرُوا الله ﴾.

٦ - أنه لا أحد يستطيع أن يغفر الذنوب إلا الله؛ لقوله: ﴿وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلاَ اللهُ ﴾
 ويتفرع عليها أن لا تعتمد على أحد في مغفرة الذنوب أو طلب المغفرة، وإنها يكون اتجاهك إلى الله عز وجل.

٧ - أن هؤلاء السادة المتقين لا يُصرون على ما فعلوا من الفاحشة أو ظلم النفس وهم يعلمون.

٨- أن الرجل إذا أذنب فاستغفر ثم أذنب فاستغفر ثم أذنب فاستغفر ثم أذنب فاستغفر، فإنه عفر له وإن تكرر الذنب منه؛ لأن الله قال هنا: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعَ لَمُونَ ﴾ ولم يقل: (ولم يعيدوا ما فعلوا)، والإنسان إذا كان كلما أذنب استغفر فإنه يُغفر له؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ يَعْفِرُ الدُّوبَ جَمِيعًا إِنّهُ هُو الْفَقُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزّمر: ٥٣] عَلَى انفسِهِم لا نَق نَطُوا مِن رَجْمَةِ اللَّهِ إِنّ اللّه يعفِيلُ الدّفوب جَمِيعًا إِنّهُ هُو الْفَقُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزّمر: ٥٣] ويجب أن لا يكون استغفاره بلسانه، وقلبُه منطوعلى الرجوع، فإن كان كذلك فإن هذا الاستغفار لا يفيده، لكن يكون استغفاره حقيقة بقلبه ولسانه، والإنسان بشر ربها تغلبه نفسه في المستقبل فيفعل المعصية مع أنه قد استغفر منها فنقول: مهما عملت ومهما تكرر منك الذنب ما دمت تستغفر فإن الله تعالى يغفر لك.

٩ - توبيخ من أصرَّ على الذنب وهو عالم به؛ لقوله: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَـلُوا وَهُمْ يَصِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَـلُوا وَهُمْ يَحْلَمُونَ ﴾ ولهذا قال العلماء: إن الإصرار على المعصية الصغيرة يجعلها كبيرة؛ لأن إصراره عليها يدل على تهاونه بمَنْ عصاه.

### الله تعالى:

# ﴿ أُوْلَنَهِكَ جَزَاقُهُمْ مَغَغِرَةً مِن رَبِهِمْ وَجَنَّكُ تَجَدِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٦]

### النفينيز ا

﴿ أُولَكِيكَ ﴾: هنا إشارة وخطاب، الإشارة مأخوذة من قوله «أولاء»، والخطاب من «الكاف» في قوله: «أولئك»، ويجب أن نعلم من حيث اللغة العربية أن اسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه، وأما كاف الخطاب فبحسب المخاطب، ثم إذا كانت بحسب المخاطب فهل تبقى مفردة مفتوحة مبنية على الفتح، أو تكون بحسب المخاطب تذكيرًا وتأنيثًا وتثنية وجعًا وإفرادًا، أو تكون بالفتح للمذكر مُطلقًا ولو جعًا أو مثنى؟ في هذا ثلاث للعرب:

اللغة الأولى: أنها لازمة للفتح باعتبار أن المخاطب اسم جنس، فإذا قلت: (ذلك) تخاطب اثنين فالمعنى أنك تخاطبهما باعتبار جنس الذكور أو باعتبار جنس الشخص.

اللغة الثانية: أنها بالفتح للمذكر مُطلقًا، وبالكسر للمؤنث مُطلقًا. ومعنى الإطلاق أي في حالة التثنية والجمع والإفراد.

اللغة الثالثة: هي الأفصح أنها بحسب المخاطب مُطلقًا، فإذا كان مفردًا مذكرًا فهي بالفتح مفردة. وإذا كان مثنى فهي بالتثنية، وإذا كان جماعة ذكور فهي تقترن بالميم، وإذا كان جماعة إناث فهي تقترن بالميم، وإذا كان جماعة إناث فهي تقترن بالنون، قالت: ﴿فَلَا لِكُنّ ﴾ [يوسف: ٣٦]؛ لأنها تخاطب جماعة نسوة، وقال: ﴿فَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٥]؛ لأنه مِمّا عَلَمَني رَبّي ﴾ [البقرة: ٤٥]؛ لأنه يخاطب جماعة ذكور، هذا هو الأفصح، فهنا يقول: ﴿ أَوْلَتَهِكَ جَزَاقُهُم ﴾ الخطاب لواحد يعني: أولئك أيها المخاطب، والإشارة لجمع يعني: أولئك المتقون أيها المخاطب.

﴿ جَزَاقُهُم ﴾ أي: ثوابهم ومكافأتهم على عملهم مغفرة من ربهم يكون بها النجاة من النار ﴿ وَجَنَّتُ ﴾ يكون بها حصول المطلوب في جنات النعيم.

﴿مَّغْفِرَةً مِّن زَّيِّهِم ﴾ أي: عفو وتجاوز عن الذنوب وستر عن الخلق.

﴿وَجَنَّتُ ﴾ جنات جمع؛ لأن الجنة درجات كثيرة ومنازل متنوعة يختلف الناس فيها بحسب أعمالهم، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يتراءون الغرف كها نتراءى الكوكب الدري الغابر في الأفق، قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم؟ قال: «بَلَى وَالَّذِي

نَفْسِي بِيَلِهِ، رَجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠. فهذه منازلهم، نسألك اللهم من فضلك، اللهم الحعلنا منهم.

وقوله: ﴿ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَنْهَارُهَا فِي غَيْرِ أُخْدُودٍ جَرَتْ سَبْحَانَ مُمْسِكَهَا عَنِ الْفَيضَانِ

تجري على الأرض بدون أن يكون لها أخدود يعني سواقٍ أو حُفر، ومع هذا تجري حيث أراد الإنسان.

وقوله: ﴿ الْأَنْهَارُ ﴾ جمع نهر، وقد بين الله تعالى في سورة محمد أنها أربعة أنواع: ﴿ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنَ مَّآهِ غَيْرِ ،َاسِنِ وَأَنْهَارٌ مِّنَ لَبَنِ لَدَ يَنَفَيَّرُ طَعْمُهُ، وَأَنْهَارٌ مِّنِ خَمْرِ لَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِّنْ عَسَلِمُصَفَى ﴾ [محمد: ١٥].

﴿ وَيَهَا أَنْهَرُ مِن مَا إِهِ عَيْرِ عَاسِنِ ﴾ يعني: لا يقبل أن يكون آسنًا بخلاف ماء الدنيا فإنه يكون آسنًا أي: متغيرًا، فإنه إذا تأخر وأبطأ تغير، أما ماء الجنة فلا يتغير ﴿ وَأَنْهَرُ مِن لَبَنِ لَمْ يَنْفَيَرُ طَعْمُهُ. ﴾ بخلاف ألبان الدنيا فإنها تتغير إذا زادت عن المدة تغيرت وفسدت. ﴿ وَأَنْهَرُ مِنْ خَرِ لِذَة وِلللَّهُ يَهِينَ ﴾ لذة ﴿ لا فيها غَوْلُ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ [الصافات: ٤٧] لا توجع الرأس، ولا تغتال العقول، وأشد ما يكون من اللذة. الرابعة ﴿ وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلِ مُصفى ، أنهار من العسل ليس من عسل النحل الذي يكون نصفها أو أكثرها شمعًا ولكنه من عسل مُصفى .

﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾: أي: ماكثين فيها مكتًّا طويلًا، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن هذا الخلود

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٥٦)، ومسلم (٢٨٣١).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٤٤)، ومسلم (٢٨٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩٠٥) ، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٨).

خلود تأبيد، وقد أجمع علماء أهل السُّنة على أنها - أي الجنة - مؤبدة بما فيها من النعيم.

﴿ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْكَمِلِينَ ﴾ الجملة هنا إنشائية للمدح والثناء. الثناء على هذا الأجر العظيم

و ﴿ أَجْرُ ٱلْعَكِمِلِينَ ﴾ أي: ثوابهم، وجعله ذو الفضل والإحسان أجرًا ليكون الإنسان مطمئنًا على الحصول عليه إذا قدَّم العوض وإلّا فالمنة لله عزَّ وجلَّ أولًا وآخرًا، لكن يمنّ علينا والحمد لله بالعمل ثم يمنَّ علينا ثانيًا بالجزاء، ويقول: ﴿ هَلْ جَزَاءُ ٱلإِحْسَنِ إِلَّا ٱلإِحْسَنُ ﴾ [الرحن: ٢٠] كأننا نحن محسنون استقلالًا وابتداءً، فإذا أحسنًا فجزاؤنا أن يُحسن إلينا مع أنه سبحانه وتعالى هو الذي أحسن إلينا أولًا وآخرًا، كذلك يقول جل وعلا: ﴿إِنَّ هَذَاكَانَ لَكُرُّ جَزَاءٌ وَكَانَ سَعَيُكُم مَشَكُورًا ﴾ [الإنسان: ٢٢] سبحان الله، يمن علينا بالسعي ويوفقنا له ويعيننا عليه ثم يشكرنا عليه، هذا والله هو قاية الفضل والإحسان فله الحمد والشكر. ﴿وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَلِيلِينَ ﴾ الذين يعملون لهذا الأجر العظيم، وقوله: ﴿وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَلِيلِينَ ﴾ الذين يعملون لهذا الأجر العظيم، وقوله: ﴿وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَلِيلِينَ ﴾ نقول في إعرابها: إن ﴿أَجَرُ ﴾ فاعل، والمخصوص محذوف تقديره: (نعم أجر العاملين هو) أو الجنة كما قال الشاعر:

نِعْمَتْ جَزَاءُ الْمُتَّقِينَ الْجَنَة فِيهِ الْأَمَانِي وَالمُنَا وَالمِنَّةِ

#### من فوائد الآية الكريمة:

المتقين وأنه جزاء الأيدركه الإنسان بتصوره؛ لأنه أعظم مما يتصور.

أن جزاءهم متضمن لحصول المطلوب ودرء المكروه، يؤخذ من قوله (المغفرة) (وجنة)
 فبالمغفرة درء المكروه، وبالجنة حصول المطلوب.

٣ - أن مغفرة الله عزَّ وجلَّ للمرء من أعظم الثواب، فلا تغفل أن تكثر من سؤال المغفرة، كان النبي ﷺ حينها نزلت عليه سورة النصر يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنا وَبَحْمدِكَ اللهُمَّ اغفِرْ لي ١٠٠٠.

بيان حال الجنات التي وعدها المتقون وما يُصوره قوله: ﴿ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ من النعيم العظيم.

أن أهل الجنة خالدون فيها؛ لقوله: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ وقد دلت النصوص على أن هذا التخليد أبدى.

عظم هذا الأجر؛ لأن العظيم إذا أثنى على شيء دلَّ على عِظمه، والله سبحانه وتعالى هو العظيم جل وعلا وقد أثنى على هذا النعيم.

٧ - بيان فضل الله عزَّ وجلَّ على عباده حيث جعل هذا الجزاء أجرًا بمنزلة الأجر المُحتم الذي
 لابد من أن يناله العبد.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨١٧)، و مسلم (٤٨٤).

فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله ﷺ: «لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الجُنَّةَ، قالوا: وَلَا أَنْ يِتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِفَضْلٍ وَرَحَمَةٍ ... (١٠)، قالوا: وَلَا أَنْ يِتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِفَضْلٍ وَرَحَمَةٍ ... (١٠)، وظاهر الآية التي معنا أن هذه الجنة التي أُعدت لهم هي أُجرٌ وعوض على ما قاموا به من العمل؟

والجواب عن هذا أن نقول: إن قول الرسول على: «لَنْ يَدْخَلَ الجُنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ» أي: على سبيل المكافأة أي أن الجزاء يُكافئ العمل ويكون عوضًا عنه، وأما على أنه سبب من الأسباب ولكن الله بفضله جعله بمنزلة العوض فهذا ثابت، فأعمالنا سبب ولو قوبلت بنعم الله لم تكن شيئًا. لو أنك جمعت نعم الله عليك وقارنت بينها وبين عملك لكان العمل ضئيلًا جدًّا ولا يساوي شيئًا. لو أصيب الإنسان بضيق في نَفَسه لكان يبذل لك ما يملك من أجل زوال هذه المحنة، كذلك البول، الغائط، السمع، البصر إلى غير ذلك، نعمٌ كثيرة لا يقابلها العمل، وقد قال بعض الشعراء:

إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةَ الله نِعْمَةً عَلَيْ لَهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُّكْرُ وَاللَّهِ الشُّكْرُ فَكَيْفَ بُلُوعُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ وَإِنْ طَالَتِ ٱلْأَيَّامُ وَاتَّصَلَ الْعُمْرُ (٢)

فإذا وفقت للشكر وشكرت الله فهي نعمة؛ لأن الله قال: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣] وما أكثر الذين كفروا نعمة الله، ثم إذا شكرت الله قلنا: إنها نعمة تحتاج أيضًا إلى شكر آخر، فإذا وفقت لشكر الشكر فهو نعمة ثالثة تحتاج إلى شكر وهلم جرا، ولهذا قال:

فكيف بلوغ الشكر إلَّا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العُمْرُ

والمُصرُّ هو الذي يبقى على الذنب وكأنه ليس بذنب، أما الإنسان الذي يتوب ثم تغلبه نفسه في المستقبل ويفعل المعصية فهذا ليس مُصرًا، ولهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أَنَّ رَجُلًا أَذْنَبَ فَاسْتَغْفَرَ، ثُمَّ أَذْنَبَ فَاسْتَغْفَرَ اللهُ تَعَالَى: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ اللهُ تَعَالَى: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ الذَّنْبَ وَكُلُم استغفر عاد فأذنب لا يبطل توبته الأولى.

وهل إذا تاب من ذنب وهو مُصرٌّ على آخر تُقبل توبته من هذا الذُّنب أو لا؟

ذكرنا أن في هذا خلافًا للعلماء رحمهم الله، فمنهم من قال: لا تُقبل، ومنهم من قال: تُقبل مُطلقًا، ومنهم من قال: إن كان الذنب الذي هو مُصرِّ عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٧٣)، ومسلم (٢٨١٦).

<sup>(</sup>٢) البيتان للشاعر محمود الوراق. انظر: كتاب الصناعتين الكتابة والشعر (١/ ٢٣٢)، وكتاب المُستظرف (١/ ٥٠٣)، وكتاب تاريخ دمشق (٥/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٥٠٧)، و مسلم (٢٧٥٨).

لا تُقبل، وإن كان من غير جنسه قبلت، فمثلًا إذا تاب من غش الناس في البيع لكن غشَّهم في الإيجار لم تُقبل توبته؛ لأن هذين الذنبين من جنس واحد وإن اختلف محل الغش، والصحيح أنها تقبل إذا تاب من ذنب ولو أصرَّ على مثله أو على جنسه، ولكنه لا يستحق الوصف المُطلق في مدح التوابين يعني لا يدخل في مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] إنها يُقال: هذه تو بة مُقيدة.

### الله تعالم:

﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنَّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْفُكَذِبِينَ ﴾ [آل عـــران: ١٣٧]

### النفينيز الله

قوله: ﴿ قَدْ خَلَتْ ﴾ جملة مُحققة بـ (قد)؛ لأن ﴿ قَدْ ﴾ إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل، وقد تفيد التحقيق بالقرائن، فقول القائل: قد يجود البخيل، هذه للتقليل. وقوله تعالى: ﴿قَدَّيَعُكُرُاللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرٌ ﴾ [الأحزاب: ١٨] هذه تفيد التحقيق. أما إذا دخلت على الماضي فإنها تكون للتحقيق كقول المقيم: قد قامت الصلاة.

﴿ قَدْ خَلَتْ ﴾ أي: مضت. ﴿مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ ﴾ الخطاب لهذه الأمة، والسُّنن جمع سُّنة وهي: الطريقة، والمراد بها سُنن الله عزَّ وجلَّ في المُكذبين حيث يأخذهم ويدمرهم كما قال تعالى:

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِيَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ آمَثنالُهَا ﴾ [محمد: ١٠]. قال: ﴿ مَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ يعني: أهلكهم وأبادهم ﴿ وَلِلْكُفِرِينَ أَمْثَالُهَا ﴾ من هذه الأمة. إذن سُنن جمع سُّنة وهي الطريقة، والمراد بها: طريق الله تعالى في المُكذبين للرسل حيث تكون عاقبتهم الهلاك والدمار.

وقوله: ﴿فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الفاء هنا للترتيب وهي عاطفة، عطف جملة على جملة. ﴿فَسِيرُوا ﴾ فعل أمر من السير وهو: المشي، والمراد به هنا: سير القلوب وسير الأقدام، أما سير القلوب فهو بالتفكير، أن يتفكر الإنسان في الأمم السابقة عليه زمنًا، وكذلك يتفكر في الأمم السابقة عليه مكانًا كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكُو لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ اللَّ وَبِأَلِّيَلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [الصافات: ١٣٧ - ١٣٨] فالإنسان يسير بقلبه ويسير بقدمه، أما سيره بقلبه فهو أن يتفكر في عاقبة من مضى زمنًا وفي عاقبة من مضى مكانًا، فمثلًا ديار ثمود موجودة الآن يُفكر الإنسان فيها زمنًا أو مكانًا، فينظر كيف كان عاقبتهم، والسير بالقدم قد يكون أشد وقعًا من السير بالقلب؛ لأن

الإنسان يصل به إلى حق اليقين، والمشاهدة بالعين والسير بالقلب أعم وأشمل؛ لأن الإنسان يصل به إلى ما لا يمكنه الوصول إليه بالسير قدمًا.

وقوله: ﴿فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: (في) ظرفية ولكنها عند المفسرين هنا بمعنى (على) أي: سيروا على الأرض؛ لأن السير في جوف الأرض غير ممكن وغير مفيد أيضًا، وإنها يفيد السير على ظهر الأرض.

وقوله: ﴿ أَلْأَرْضِ ﴾ أي: أرض من سبق ف (ال) هنا للعهد المفهوم من قوله: ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ شُنَنُ ﴾ أي: سيروا في أرضهم وانظروا كيف كانت عاقبتهم.

وقوله: ﴿ فَأَنْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبُهُ ٱلْمُكَدِّبِينَ ﴾ أى: انظروا بعين البصر وبعين البصيرة جميعًا، فإن وصل إلى مكان هؤلاء الأمم فالنظر يكون بعين البصر وبعين البصيرة، وإن لم يصل ولكنه فكّر بقلبه فالنظر يكون بعين البصيرة؛ لأن البصر لا يمكن أن يصل إليه وهو ينظر في قلبه.

«وانظروا»: فعل أمر، وهي تنصب المفعول به لكنها عُلِّقت عن العمل؛ لأنه وليها جملة استفهامية، والجملة الاستفهامية إذا وليت الفعل المتعدي علقته عن العمل. وعلى هذا تكون الجملة في قوله: ﴿كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ﴾ في محل نصب مفعول (انظروا).

أما إعراب ﴿كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ تفصيلًا:

﴿كَيْفَ ﴾ اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر (كان) مقدمًا، وتقديمه هنا واجب؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام، فإذا وقع خبرًا وجب تقديمه، و ﴿عَلِقِبَةُ ﴾ اسمها و ﴿اَلْمُكَذِّبِينَ﴾ معروف أنه مضاف إليه.

﴿عَنِفَبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ ﴾ أي: مآل أمرهم، وعاقبة الشيء ما يعقبه ويعود إليه الشيء. و﴿اَلْمُكَذِبِينَ ﴾ هنا المراد بهم: المكذبين لله ورسله فهاذا كان عاقبتهم؟ كان عاقبتهم الهلاك والدمار، وعقوبتهم على حسب ذنوبهم كها قال تعالى: ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ مُنْ فَينَهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ عَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَنْ خَسَفْتَ بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلَ الله عيهم حاصبًا مثل قوم لوط ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمٍ عَلِيبًا إِلّا عَالَ لُولِّ بَعِينَهُم بِسَحَرٍ ﴾ [القمر: ٣٤] ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ كثمود قوم عالى. ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ كثمود قوم صالح. ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ كثمود قوم صالح. ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ أَغَرَفْنَا ﴾ كفرعون وقوم نوح، أغرقهم الله عزَّ وجلَّ حسبها تقتضيه الحكمة.

والعقول قاصرة غالبًا عن معرفة تناسب العقوبة والعمل. وأقول غالبًا؛ لأنها أحيانًا قد تعرف المناسبة، فمثلًا: نحن نعرف مناسبة إهلاك عاد بالريح، وهي أنهم كانوا يقولون: ﴿مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً ﴾ [فُصِّلَت: ١٥]، فأراد الله عزَّ وجلَّ أن يُريهم أنه يُهلكهم بها هو من ألطف الأشياء وهو الريح (الهواء)، الهواء لطيف ومع ذلك دمَّر الله به هذه الأمة التي تفخر بقوتها.

في آل فرعون؛ كان فرعون يعتز بالأنهار التي تجري من تحته، ويقول لقومه: ﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِى فَوَّمِهِ اللهِ وَمَا اللهُ عَلَىٰ بَجنس ما افتخر به وهو الماء.

وأما الباقي فلا أستطيع أن أُحدد التناسب بين العمل وبين العقوبة، لكن قوله تعالى: ﴿ فَكُلًّا الْمَهُورة عند أَخَذْنَا بِذَنْهِهِ \* ﴾ [العنكبوت: ٤٠] يدل على أن العقوبة تناسب العمل، ومن الأمثال المشهورة عند الناس: (كما تدين تُدان).

#### من فوائد الآية الكريمة:

أن الله سبحانه قد أهلك أمّا قبل هذه الأمة؛ لقوله سبحانه ﴿ سُنَنَ ﴾ وسنن جمع كثرة لا جمع قلة.

#### قال ابن مالك رَحَمَهُ الله :

أَفْعِلَـــةٌ أَفْعُـــلُ ثـــم فِعْلَــةٌ ثُمَّــتَ أَفْعَــالَّ جمــوعُ قِلَــة يعني أنَّ جمع القلة محصور بهذه الأوزان الأربعة فقط: أفعلة، أفعل، ثم فِعلة، ثمت أفعال، جموع قلة.

### ٢ - تسلية هذه الأمة من وجه، وتحذيرها من وجه آخر:

تسليتها بأن الله سبحانه وتعالى قد عاقب من قبلها، فعقوبته لها في غزوة أُحُد من سنن الله عز وجل؛ لأنه لا شك أن ما حصل في أُحد عقوبة قال: ﴿حَقَّى إِذَا فَشِلْتُ مُوَتَنَنَزَعَتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَكَيْتُم مِّنَا بَعْدِ مَا آرَىنَكُم مَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ١٥٢].

وفيها أيضًا تحذير من جهةٍ أخرى من عقوبة أشد؛ لأن الأمم السابقة أُهلكوا ودُمروا عن آخرهم.

٣ - إثبات القياس؛ لأن المقصود بقوله: ﴿ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ النظر والاعتبار، وأن يُقاس
 ما حضر على ما مضى وسلف.

الأمر بالسير في الأرض، ولكن هل هو على إطلاقه أو من أجل الاعتبار فقط؟

لننظر ﴿فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا ﴾ إذن السير في الأرض لغير غرض شرعي مذموم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمَهُ الله (١) وغيره من أهل العلم؛ لأن السير في الأرض من غير غرض شرعي فيه إتعاب للنفس، وتعريضها للهلاك، وإضاعة المال، وإضاعة الوقت، أما إذا كان

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٣٢٧).

لغرض شرعي فهو على حسب هذا الغرض. وعلى هذا فإن السير في الأرض ينقسم إلى أقسام:

قسم لأغراض مُحرمة، وهذا لا شك في تحريمه. وقسم آخر لأغراض مشروعة مطلوبة، وهذا لا شك في طلبه. وقسم ثالث لمجرد الفرجة والنزهة، وهذا يُنظر فيه، فالأصل فيه الإباحة، ولكن إن توصل به إلى مشروع كان مشروعًا.

فمثال الأول وهو السير في الأرض من أجل الحرام: ما يفعله بعض الناس المترفون الذين يسيحون في أرض الكفر وأرض المجون من أجل أن يحصلوا على مآربهم التي لا يستطيعون الحصول عليها في بلادهم، وهذا لا شك أنه حرام، فالسفر لهذا الغرض حرام، ونفس هذا الغرض حرام، وإضاعة المال حرام، فهو حرام مُركب، ظلمات بعضها فوق بعض، والعياذ بالله.

ومثال الثاني الذي يكون لغرض مشروع: السير في الأرض لطلب الرزق الواجب، كإنسان ليس عنده ما يقوته وأهله، فسار في الأرض من أجل الحصول على الرزق، وكذلك أيضًا السير في الأرض لطلب العلم، وقد كان السلف رحمهم الله يسيرون في الأرض لطلب العلم مسيرة شهر من أجل مسألة واحدة، يرحلون ارتحالًا في الأرض من أجل مسألة واحدة، والسفر في ذلك الوقت ليس كالسفر في وقتنا هذا، كان فيه مشقة، وفيه أخطار كبيرة.

أما السفر لا لهذا ولا لهذا مثل سفر بعض الناس للاستجهام والنزهة في أيام الإجازة - إجازة الأعياد وما أشبهها - وهذا نقول: ليس فيه بأس في الأصل، لكن قد يكون مُفضيًا إلى خير فيكون خيرًا، كها لو كان في هذا السير صلة رحم، أو بر الوالدين أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون في هذا الحال أمرًا مطلوبًا.

وهنا مسألة: وهي إذا سار في الأرض لأمر شرعي كالعلاج لكن صَاحَبَهُ أمر مُحُرم فهل يمنع من هذا السبر؟

الجواب: أنه إذا كان لا يمكن أن يسير للعلاج إلا بارتكاب هذا المحرم صار هذا حرامًا، وذلك لأن العلاج بالمحرم حرام؛ لأن ارتكاب المحرم ضرر محقق، والشفاء من المرض مصلحة متوقعة غير مُتيقنة، ولو لا هذا لقلنا: إن من احتاج إلى أكل لحم الخنزير للعلاج جاز له أن يأكله مع أنه لا يجوز، وهذا هو الفرق بين جواز أكل لحم الخنزير للجوع، وأكل لحم الخنزير للاستشفاء. الثاني حرام، والأول جائز؛ لأن أكل اللحم عند الجوع يُفيد قطعًا، فإنه يدفع الجوع، ويسد رمق الإنسان، لكن علاجه بالمحرم قد ينجع وقد لا ينجع، فهو يرتكب مفسدة محققة لتوقع مصلحة موهومة، وإن شئت فقل راجحة أيضًا، لكن ليس الراجح كالمتيقن، ولهذا جاء في الأثر من قول ابن مسعود: "إن الله لم يجعل شفاء كم فيها حرم عليكم" (١).

<sup>(</sup>١) صحيح: علقه البخاري (١٠/ ٦٥ -فتح الباري) وصححه الحافظ ابن حجر ، وانظر «الصحيحة» (١٦٣٣).

السير في الأرض التي أُهلك أهلها هل هو من الأمور المطلوبة؟

٥ - أن عاقبة المُكذب لله ورسله وخيمة؛ لقوله: ﴿ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾.

#### \*\*\*

### 🕸 قال الله تعالى:

### ﴿هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾[آل،عمران:١٣٨]

### النَّفُسِيْسُ الْمُسَامِلُ اللهُ الل

﴿ هَنَا﴾ المشار إليه هل هو القرآن أو ما ذكر من قوله: ﴿ وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَعْفِرَةٍ مِّن رَّيِّكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٣] إلى آخر الآية؟

### في هذا قولان للمفسرين:

أ - فمنهم من قال: إنه عائد إلى القرآن؛ لجريان ذلك كثيرًا في كتاب الله، كقوله تبارك وتعالى: ﴿ وَهَلَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنَرَلْنَكُ ﴾ [الأنبياء: ٥٠] وما أشبه ذلك من الآيات التي فيها الإشارة التي تعود إلى القرآن نفسه. فتكون (هذا) أي: القرآن بيانًا للناس.

ب - ومنهم من قال: إنه عائد إلى أقرب ما ذكر؛ لأن اسم الإشارة والضمير كلاهما يعودان على أقرب مذكور، ولكن الأول أولى أن يكون عائدًا إلى القرآن كله، ومنه هذه الآية؛ لأن هذه الآية من القرآن، فإذا جعلنا ﴿ هَلَاً ﴾ يعود على القرآن كله صار من ضمنه ما ذكر في قوله: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْ فِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَةٍ عَهْهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

وقوله: ﴿بَيَانٌ لِلنَّاسِ﴾. ﴿بَيَانٌ ﴾ اسم مصدر، بيَّن، يبيِّن تبيينًا، مثل بدَّل يُبدِّل تبديلًا ومثل: كلَّم يُكلِّم تكليًا، واسم المصدر: كلام.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٧٠٢)، ومسلم (٢٩٨٠).

وقوله: ﴿ هَنَذَا بَيَانٌ ﴾ إذا قلنا إنه اسم مصدر فقد عبَّر باسم المصدر الذي هو البيان عن الموصوف بالبيان. وهذا من باب المبالغة أن يجعل الموصوف هو الصفة نفسها، كأننا سلبنا اتصافه بها حتى جعلناه هو نفس الصفة، ولهذا يقولون: إن قول القائل (فلان عدل) أبلغ من قولهم: (فلان ذو عدل) كأنه جعل هذا الموصوف هو الصفة. إذن القرآن ليس فيه البيان، بل هو نفسه البيان ﴿ هَذَا المَّوْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

كيف كان القرآن وهو عربي بيانًا للناس كلهم وفيهم العجم الذين لا يعرفون لغة العرب؟

نقول: لأن هؤلاء سيقيض لهم مَنْ يبلغهم إياه، ولهذا كثير من علماء المسلمين الآن الذين لهم قدم صدق في العلم والدين، كثير منهم عجم. وإن شئتم فاعجبوا! إن مرجع أكثر الناس في اللغة العربية الآن كتاب «القاموس المحيط» الذي ألفه أعجمي: الفيروزآبادي رحمه الله. وفي النحو مَن إمام البصريين؟ سيبويه رحمه الله.

فالحاصل: أن العجم - والحمد لله - بَلَغَهُم القرآن بواسطة، وليس لازمًا أن يأخذوه بأنفسهم، وبعضهم تَعَرَّب وصار لسانه عربيًا.

كل الناس، كل من قرأ القرآن تبيّن له ما دلَّ عليه القرآن، ولكن هل كل من بان له ذلك يهتدي؟

الجُواب: لا. ولهذا قال: ﴿وَهُدُى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِينَ﴾، هدىً بمعنى: دلالة يَسْتَدِلُّ بها المتقي. وموعظة بمعنى: امتثال؛ لأن الموعظة هي تليين القلوب بذكر ما يخاف منه، أو ذكر ما يرغب فيه، فهو هُدى يعني دلالة، وموعظة يعني امتثالًا.

فوصف الله القرآن بثلاثة أوصاف، وصف عام، ووصفان خاصان، الوصف العام هو (بيان للناس)، والخاصان (هدى) (وموعظة). فإنه لا يهتدي به إِلَّا المتقون، ولا يتعظ به إِلَّا المتقون. أما مَن ليس كذلك فهو عليهم عمى والعياذ بالله، ولا يزدادون به اتعاظًا، بل يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَأَمَّا اللَّهِ عِنْ اللهِ عَنْ وَجَلَّا إِلَى رِجْسِهِمَ ﴾ أي: نجاسة إلى نجاستهم، ﴿ وَأَمَّا اللَّهِ عَنْ وَكُوبِهِم مَرَثُ فَرَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمَ ﴾ أي: نجاسة إلى نجاستهم، ﴿ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنْفُرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٥].

فسبحان الله، كلام واحد يكون له هذا التأثير المتباين؛ في قوم هدى وموعظة، وعلى قوم عمى ورجس؛ لأن العامر بمنزلة الأراضي، الأراضي منها أرض طيبة تقبل الماء، وتنبت الكلأ، وينتفع بها الناس، ومنها أرض صلبة، لا تشرب الماء، ولكن تحفظ الماء، فينتفع به الناس، ومنها أرض سَبِخة قِيعَان، تشرب الماء ولكنها لا تُنبت، فيزيدها الماء ضررًا؛ لأنها إذا كانت يابسة أمكن السير عليها، وإذا كانت رطبة لا يمكن السير عليها، تكون زلقًا وحرًا، ومع ذلك لا ينتفع بها الناس، لا بهاء تحبسه، ولا بنبات تخرجه، فهكذا القرآن بالنسبة للناس؛ منهم من ينتفع به ويزداد هُدى وتقوى، ومنهم من لا ينتفع به، بل لا يزداد إلَّا عمى وضلالة؛

لأنه كلم كذب بآية ازداد إنيًا وعقوبة.

#### من فوائد الآية الكريمة:

أن القرآن بيان للناس في كل شيء، فهو عام من حيث التبيين، وعام من حيث المبيّن له نأخذ العموم من قوله: ﴿ لِلنّاسِ ﴾، والتبيين من كونه حذف المتعلق، وحذف المتعلق يدل على العموم ﴿ هَنذَا بِيَانٌ لِلنّاسِ ﴾ لكل شيء، ويؤيد هذا الآيات التي ذكرناها آنفًا كقوله تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَ بِنْيَكِنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩].

أن القرآن صالح لهداية المؤمن والكافر؛ لقوله ﴿ لِّلنَّاسِ ﴾ فهو يشمل المؤمن والكافر.

٣ - أنه عِلْمٌ لكن للمتقين، يعني: لا ينتفع به إلَّا المتقون؛ لقوله: ﴿وَهُدَى وَمُوْعِظَةٌ لِللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

♣ - أن من لم يتعظ بالقرآن فليتهم نفسه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِيرَ ﴾ فإذا لم تتعظ بالقرآن فاتهم نفسك، فإن فيك بلاء، كما أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليتهم نفسه، فإن صلاته قاصرة؛ لأن الذي أخبر بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هو الله عزَّ وجلَّ، وخبره صدق مُطابق للواقع، فإذا علم الإنسان من واقع نفسه أن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر فليتهم نفسه؛ لأن خبر الله لا يُتَهم، ولهذا قال بعض السلف: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فإنها لا تزيده من الله إلَّا بُعدًا – نسأل الله العافية ونسأل الله أن يُعيننا – فإذا لم تتعظ فاتهم نفسك بأنك غير متق؛ لأن المتقى لابد بأن يتعظ بالقرآن.

فضيلة التقوى، وأنها سبب للاهتداء والاتعاظ بالقرآن.

أنه كلما ازداد الإنسان تقوى ازداد هُدى وموعظة؛ لأن الحكم المعلق بوصف يقوى بقوته، ويضعف بضعفه، فإذا كان الهدى والموعظة مُعلقًا بالتقوى فإنه لابد أن يزداد ويقوى بالتقوى، ويضعف وينقص بعدم التقوى.

#### \*\*\*

### الله تعالى:

﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَعَزَّنُواْ وَانْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٩]

### النَفَيْنِيْرُ اللهُ الل

في هذه الآية نهي المؤمنين عن الوهن.

قال تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُواْ وَلَا يَحَزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ (لا) ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها بحذف النون (تهنوا) وأصله (تهنون) فحذفت النون من أجل الجزم.

قوله: ﴿ وَلَا تَهِنُوا ﴾، الخطاب لهذه الأمة، وعلى رأسها نبينا محمد ﷺ وأصحابه، والوهن:

الضعف؛ يعني لا تضعفوا، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَهِنُواْفِي ٱبْتِغَاءَ ٱلْقَوْمِ ﴾ [النساء: ١٠٤]. أي: لا تضعفوا وتجبنوا، ولا تحزنوا على ما أصابكم وأنتم الأعلون. فذكر الله سبحانه وتعالى حال إقدامهم وحال إدبارهم، حال إقدامهم عن الضعف، وهذا يعطيهم قوة وإقدامًا، وحال إدبارهم نهاهم عن الحزن، وهذا يعطيهم إعراضًا عما وراءهم وعدم الالتفات إليه. ومعلوم أن الحزن يكون فيها يسوء، والحزن على ما مضى لا يفيد الإنسان، بل يفتر عزيمته، ويقلق راحته، ولا يستفيد منه بشيء، فلهذا نهاهم الله سبحانه وتعالى عما يعوقهم حال الإقبال، وعما يعوقهم حال الإدبار.

(لا تهنوا) عما يكون سببًا لتوقفهم في حال الإدبار؛ لأن الإنسان إذا حزن على ما مضى بقي قلقًا لا يُحسن التصرف فنهاهم عن هذا وهذا.

ثم قال: ﴿وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ وقد اختلف المفسرون في الواو هنا هل هي حالية أو استئنافية؟ إذا قلنا: إنها حال يعني: والحال أنكم أنتم الأعلون، صار هذا النهي مُنحطًا على الأمة ما دامت هي العليا؛ لأن الأعلى لا يليق به أن يضعف أو يجزن. يعني: فإذا انخفضت فلها أن تهن، ولها أن تحزن؛ لأنها ضعيفة لا يمكنها أن تتقدم، ولا يمكنها أن تتسلى عما مضى، لأنها كيف تتسلى وبأي شيء؟

وإذا جعلنا (الواو) استئنافية ﴿وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ يقرر الله فيها علو المؤمنين، وإذا تقرر علوهم فإن حالهم تقتضي أن لا يهنوا ولا يجزنوا؛ فيصير فيها تشجيع للأمة بأن لا يضعفوا ولا يجزنوا، لأنهم هم الأعلون حتى لو أصيبوا بها يُصابون به فيها تقتضيه حكمة الله بمداولة الأيام بين الناس فإن العاقبة لهم، وعلى هذا فيكون هذا الوجه الثاني هو أقرب إلى الصواب، وإن كان الوجه الأول مُحتملًا.

والمعنيان مُتلازمان؛ لأن من اعتقد أنه الأعلى فسوف لا يجبن ولا يحزن، ومن كانت حاله العلو فإنه كذلك لن يضعف ولن يحزن.

وفي قوله: ﴿وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ إشكال من جهة الإعراب؛ لأن المعروف أن واو جمع المذكر السالم يُضم ما قبلها، فيُقال: مسلموُن، ولا يُقال: مُسلمَون وهنا قال: وأنتم الأعلَون، ولم يقل: وأنتم الأعلُون.

الأعلون مفردها الأعلى، حذف الألف لالتقاء الساكنين، الألف ساكنة، والواو ساكنة، وإذا حذفت الألف لالتقاء الساكنين، يجب أن تبقى الحركة التي قبلها وهي الفتحة على ما هي عليه؛ لأنك لو ضممتها لم يتبين أن هناك ألفًا محذوفة، فأبقيت الفتحة لتكون دالة على الألف المحذوفة.

والإنسان في الحقيقة بين زمنٍ ماضٍ وزمنٍ مُستقبل، فإذا فاته الخير أو حصل له الشر في الزمن الماضي فحاله الحزن، يحزن على ما مضى، وإذا ضعف وجبن فاته من الخير في المستقبل بقدر ضعفه وجبنه؛ ولهذا قال: ﴿وَلَا تَهِنُوا ﴾ يعني: عن العمل في المستقبل، ﴿وَلَا تَحَرَنُوا ﴾ على ما جرى

عليكم في الماضي؛ لأنكم أنتم الأعلون، ومن كان العلى فستكون العاقبة له.

وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ هذا شرط للعلو؛ يعني: أنتم الأعلون في حال كونكم مؤمنين، والإيهان أخص من الإسلام؛ لأن الإسلام يقع من المنافق وضعيف الإيهان، والإيهان لا يكون إلا من كامل الإيهان، من المؤمن حقًا؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ﴾ الأعراب البادية ﴿وَلُلَ لَمْ نُوْمِنُوا وَلَكِكَن قُولُوا أَسَلَمْنَا ﴾ لماذا؟ قال: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ الذا؟ قال: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ الذا؟ مندكم إسلام لكن ليس عندكم إيهان إلا أن الإيهان قريب منكم؛ لأن قوله: (لما) حرف نفي يدل على قرب المنفي؛ يعني: أن الإيهان قريب ما يدخل قلوبكم أما الآن فلا.

إذن هذه الأمة هي العليا بشرط الإيهان، أما إذا لم يكن لديها إيهان فليس لها عهد عند الله بالنصر؛ لأن العهد الموثق بين الله وبين عباده بالنصر، هو أن يكون النصر مُتبادلًا ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامْنُواْ إِن نَنصُرُواْ اللهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَقْدَا مَكُونُ العمد: ٧] ﴿ وَلَيَنصُرَكَ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِن اللّهُ لَكَ يَنصُرُهُ وَاللّهُ عَن يَنصُرُهُ وَاللّهُ عَن يَنصُرُهُ وَاللّهُ عَد يتخلف، يعني لَقَوِي عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٤٠]، أما إذا لم يكن منا نصر لله عزَّ وجلَّ فإن نصر الله قد يتخلف، يعني ليس بمضمون.

إذن ﴿ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلُونَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾. وعلامات الإيمان كثيرة، منها:

أن لا يخاف الإنسان في تنفيذ حكم الله أحدًا من الخلق، فإن خاف أحدًا من الخلق فليس بمؤمن، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيااً وَهُ. فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنكُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥] يُحُوف أولياءه: يعني يُحُوفكم أولياءه، أي من أوليائه. ويوقع الخوف على أوليائه؟

ولهذا نقول: إن قوله (أولياءه) مفعول ثان لـ (يخوف)، والمفعول الأول محذوف، وتقدير الكلام (يخوفكم أولياءه) يعني: يوقع الخوف في قلوبكم من أوليائه.

قال تعالى: ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ اللَّهُ وَيَغْمَ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ مُ فَأَخْشُوهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، فهاذا قالوا؟ قالوا: ﴿ حَسَّبُنَا اللَّهُ وَيَغْمَ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَأَخْشُوهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، فإذا خوف الشيطان أولياءه وهم الكفار، فإنه لا يجوز لنا أن نخافهم، بل نفعل ما أمرنا الله به.

غير أن أمره سبحانه وتعالى لنا بقتل الكفار إنها يكون حين نمتلك القوة التي نستطيع أن نقاتلهم بها، أما أن نقاتلهم بسلاح دون سلاحهم، وأقل من سلاحهم بكثير فإن هذا يُعتبر تهورًا، ولهذا لم يؤمر المؤمنون بالجهاد إِلَّا حين صار لهم شوكة وقوة، فأما إذا لم يكن فلا، لكن هذا يستلزم أنه يجب علينا أن نتسلح لقتالهم حتى يكون الدين لله جل وعلا.

والخطاب هنا في إيجاب التسلح لولاة الأمر لا للأفراد؛ لأن أفراد الناس لا يستطيعون القيام

بهذا، ويجب على ولاة الأمور من المسلمين أن يكوِّنوا جيشًا عرمرمًا مُسلحًا بأحدث الأسلحة من أجل أن يُقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن مع الأسف أننا اليوم فقدنا حتى السلاح الدعوي، حتى الدعوة لدين الإسلام، لا نجد أحدًا يدعو كما ينبغي، بينها نجد النصارى على قدم وساق في الدعوة إلى ما هم عليه من الباطل، يبذلون الأموال الكثيرة ويُغامرون بأنفسهم في المجاهل، في الطرقات، في البراري، يحمل القسيس منهم كسرة خبز وجرة ماء، ويضرب الفلاوات من أجل يدعو واحدًا من المسلمين إلى أن يكون نصرانيًا، أما نحن مع الأسف الشديد فإننا لا نحمل هذه القوة المعنوية في نفوسنا، مع أننا نحن إذا محونا فإنا ندعو إلى الحق، فإن ديننا – ولله الحمد – إذا عُرِضَ عرضًا صحيحًا في الدعوة، وعرضًا صحيحًا في التطبيق، فإن ذلك كفيل بأن يدخل الناس في دين الله أفواجًا.

أما إذا كنا ندعو إلى الصدق مثلًا ونحن من أكذب عباد الله، أو ندعو إلى الوفاء بالعهد ونحن من أخدر الناس، أو ندعو إلى حفظ الأمانة ونحن من أخون الناس، فهذا ليس بصحيح، بل هو تلاعب.

إذا كان ديننا ينهي عن الربا ومنا من يُرابي، كيف تكون الدعوة؟! أين الدعوة؟!

إذا لم تمثل الدعوة بحال الداعي تطبيقًا تامًّا بقدر المُستطاع، فإنه سينقص من قبول الناس بقدر ما نقص من تطبيقه؛ ولهذا نقول: إن الله شرط فقال: ﴿وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنُتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ وصدق الله ورسوله.

هل الأمة الإسلامية اليوم هي العليا؟

الجواب: لا؛ لأن الإيهان ناقص، وشرط أن تكون الأمة عليا هو الإيهان، فإذا لم يوجد الإيهان فسنتأخر، وسيكون من سوانا ممن لديه قوة مادية هو الأعلى.

إن الإنسان إذا كان عنده الإيهان، وفعل ما يجب عليه من الاستعداد المادي، كها فعل الرسول وأصحابه عليه الصلاة والسلام، فسينصرون على عدوهم بقوة لا طاقة لعدوهم بها، لكن بشرط أن يبذلوا الجهد بالسلاحين: سلاح الإيهان، والسلاح المادي بقدر المستطاع. وإذا شئتم مثلًا على ذلك فانظروا إلى غزوة الخندق، اجتمع على رسول الله على وهو في المدينة عشرة آلاف مقاتل من مختلف العرب، وبأقوى السلاح، ومعهم القوة العظيمة التي لا تقابلها قوة المسلمين من حيث القوة المادية، ففعل المسلمون كل ما يستطيعون من أجل الدفاع عن أنفسهم إلى حد أنهم حفروا خندقًا، قاموا بالواجب ولكن مع ذلك حوصروا نحوًا من شهر.

فها الذي حصل؟ أتى الله عزَّ وجلَّ بقوة لا قبل للكفار بها، ولا للمسلمين أيضًا، ليس لهم فيها حول، وهي الريح، ريح شديدة باردة وهي الريح الشرقية، التي قال عنها النبي ﷺ: «نُصِرْتُ

بِالصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادُ بِالدَّبُورِ»(۱)، ريح شديدة باردة، وجنودٌ من الملائكة تلقي الرعب في قلوب هؤلاء، حتى رحلوا بين غروب شمس وشروقها. كانت الريح تكفئ قدورهم، وتهدم خيامهم، وتقلقهم إقلاقًا عظيمًا، حتى إن أبا سفيان وكان قائد الجيش في ذلك الوقت، كان يتصلى على النار مع أن النار غير مستقرة من شدة الهواء، وكان حُذيفة بن اليهان قريبًا منه يقول: لو شئت لرميته بالسهم حتى يموت، ولكن النبي على قال: «لَا تُحْدِثُ شَيْمًا» ولو كان من بعض شباب عصرنا لقال: هذا قد أتى الله به ورماه، لكنه منعه من ذلك امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الحكمة، وإلّا كان قتله سهلًا. فقال أبو سفيان: لينظر كل واحد منكم جليسه من هو؟ خاف أن يكون أحد من الناس من غير الجيش، يقول حذيفة: فأمسكت بيد رجل قريب مني قلت: من أنت؟ وهذا من ذكائه هيئ لئلا يسبقه أحد فيقول لحذيفة: من أنت؟

وعلى كل حال فالمسلمون إذا بذلوا ما يستطيعون من القوة المعنوية وهي الإيهان، والقوى المادية وهي ما أمروا أن يعدوه للكفار، فإنهم سيُنصرون بقوة لا قبل لهؤلاء بها.

سمع رجل شخصًا يقرأ: ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكُوهِم بِغَيْرِ حَقَّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوَلاَ وَمُسَاعِدُ يُذَكُرُ فِهَا اَسْمُ اللَّهِكِيْرُا وَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْنِ لَمُّالِمَ مُوابِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَصَلَوْتُ وَمَسَجِدُ يُذْكُرُ فِهَا اَسْمُ اللَّهِكَثِيرًا وَلَيْنَ اِن مَكَنَّاهُمْ فِ الْأَرْضِ أَفَامُواْ الصَّلَوْةَ وَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ مَن يَنصُرُونَ وَلَهُواْ عَنِ اللَّهُ عَنِينًا إِن مَكَنَّاهُمْ فِ الْأَرْضِ أَفَامُواْ الصَّلَوْةَ وَاللَّهُ مَن يَنصُرُونَ وَنَهُواْ عَنِ اللَّهِ عَنِيدًا وَاللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهُ مُن يَنصُرُوا بِالْمَعْرُونِ وَنَهُواْ عَنِ اللَّهُ لَوَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَنصُرُوا بِالْمَعْرُونِ وَنَهُواْ عَنِ اللَّهُ وَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَ

#### فهاذا نُجيب؟

نجيبه بخاتمة الآية ﴿وَلِلّهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾ [الحج: ٤١]. فالذي يملك عواقب الأمور هو الله عزَّ وجلَّ، ولهذا قدَّم الخبر ﴿وَلِلّهِ عَقِبَهُ ٱلْأُمُورِ ﴾، إذا كان الذي يملك عاقبة الأمور هو الله فيا أيسر هذه الأسلحة على الله عز وجل. فإن الله تعالى قادر أن يُزلزل أرضهم بهم وبسلاحهم رجفة تفنيهم عن آخرهم، من فيضانات تُدمرهم، ورياح تحملهم مثل ما حملت قوم هود. فيجب على الإنسان أن يعلم أنه إذا بذل ما يجب بذله من الإيهان والقوة المادية حسب ما أمر، فإنه سينتصر مها كان. لكن مع الأسف فاليقين عندنا ضعيف، بل الإيهان ضعيف، فقد فقد فقد أنا الإيهان والعمل الصالح والحكمة، فتأخرنا كل هذا التأخر.

#### من فوائد هذه الآية الكريمة:

العمل في المستقبل، وعن الحزن عن الوهن عن العمل في المستقبل، وعن الحزن على ما مضى؛ لأن هذا في الحقيقة كما أنه خلاف الشرع فهو خلاف العقل؛ لأن الحزن على ما فات

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٠٥)، و مسلم (٩٠٠).

لايرد الفائت.

لو تحزن ليلًا ونهارًا على ما مضى لن تغير شيئًا، الذي مضى وقع كها هو لن يتغير، ولهذا كان من الحزم أن لا يحزن الإنسان على شيءٍ مضى، بل يقول: قَدَّرَ الله، وما شاء فعل.

كذلك الضعف عن العمل في المستقبل والوهن والخور كما أنه خلاف الشرع فهو خلاف العقل؛ لأن العقل يقتضي أن تقابل الأمور بجدًّ وحزم، وفي الحديث: «الكيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المؤتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَّنَى عَلَى الله الْأَمَانِي»(١).

Y - أنه ينبغي للإنسان أن يكون قوي العزيمة لا يضعُف ولا يجبن، وكم من إنسان ضعف وجبن ففاته خير كثير، ولو أقدم لحصل على خير كثير؛ لأن المستقبل لا تدري ما النتيجة فيه.

٣ - أن هذه الأمة هي العليا بشرط أن تؤمن؛ لقوله: ﴿ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّوْمِنِينَ ﴾.

التلميح بالتوبيخ إذا حصل الوهن أو الحزن لا سيها إذا قلنا: إنَّ الواو هنا واو الحال؛
 يعني: كيف يليق بكم أن تهنوا وتحزنوا وأنتم الأعلون؟ لأن الأعلى لا يليق به أن يهن أو يحزن.

أنه كلما ازداد إيهان الأمة ازدادت علوًا؛ لأنه رتَّب العلو على الإيهان، والمرتب على شيء يزيد بزيادته وينقص بنقصه، وهذه الآية قريب منها قوله تُعالى: ﴿ هُو اللَّذِي الرَّسَلَ رَسُولَهُۥ بِاللَّهُ لَكُ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ﴾ [التوبة: ٣٣] ليُظهره يعني: يُبينه ويُعليه، ومنه ظَهْرُ الحيوان وهو أعلى الحيوان.

إذن ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ عَ﴾ [التوبة: ٣٣] يُعليه، فإذا أردت أن تعلو على البشر فخذ بهذا الدين؛ لأن هذا الدين لابد أن يكون هو الدين العالي على كل شيء.

#### 

### الصنابة بقوله: ﴿ وَهُمْ قَالَ مُعَالَى فُسَلَياً الصنابة الصنابة عَلَى المُعَالِمُ اللهُ عَالَى المُعَالِمُ ال

﴿إِن يَمْسَسَكُمْ فَرْحُ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمُ فَرَحُ مِنْ أَذُهُ وَتِلْكَ اللَّهُ الَّذِينَ وَامْنُواْ وَيَتَخِذَ الْأَيَّامُ ثُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيعَلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ وَامْنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاةً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظّلِمِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٠] مِنكُمْ شُهَدَاةً وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظّلِمِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]

### النَفَسِيْنِ اللهُ اللهُ

إِن يمسسكم (قَرِحٌ) وفي قراءة (قُرْحٌ) في الموضعين ﴿ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَدْرُحٌ مِّتْ لَهُ ﴾ فقيل:

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ١٢٤)، والترمذي (٢٤٥٩)، وابن ماجه (٤٢٦٠)،وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٣٠٥).

معناهما واحد، وأن القَرْح والقُرْح هو الجرح، وقيل: إن القُرْح الجرح، والقَرْح ألم الجرح، والقَرْح ألم الجرح، والقولان إن قلنا باختلافهما متلازمان؛ لأن القَرْح من لازم الجرح الذي هو القُرح، فالإنسان المقروح لابد أن يكون متألمًا.

يعني: إن يمسسكم جراح وألم فقد مسَّ القوم قرحٌ مثله يعني جرح وألم.

بُلِ قَالَ الله تعالى في نفس سياق الآيات: ﴿ أُولَمَّا أَصَكَبَتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَدُّ أَصَبَتُمُ مِّتَلَيْهَا قُلْمُمُ أَنَّى هَذَا قُلْمُ أَنَّى هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٥] فإذا كان قد أصابتكم مصيبة فقد أصبتم مثليها، ففي أُحد قُتل منكم سبعون، ضعف.

هنا يقول: ﴿ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَدَرَ مُ مِنْ لَهُ فَهُ وفي هذا تسلية للمؤمنين؛ لأن الإنسان إذا علم أن عدوه أصابه مثل ما أصابه فإنه تهون عليه المصيبة.

تقول الخنساء وهي ترثي أخاها صخرًا:

وَلَــوْلَا كَثْــرَةُ ٱلْبَــاكِينَ حَــوْلِي عَلَــى إِخْــوَانِهِمُ لَقَتَلْــتُ نَفْــسِي وَلَكِـنُ أُسَــلِّي الــنَّفْسَ عَنْــهُ بِالتَّأْسِــي

ولهذا أشار في القرآن: ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ ٱلْكُوْرِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ [الزُّخرُف: ٣٩] فاشتراككم في العذاب لم ينفعكم ولم يخفف عنكم الألم، لكن الله عزَّ وجلَّ يقول الله للمؤمنين: إن كنتم قد أصبتم بقرح فقد أصيب عدوكم بقرح مثله، بل في آية أخرى يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَا تَهِ فُوْلِي ٱلْبَعِنَاءِ ٱلْقَوْرِ ﴾ أي: في طلبهم، يعني: لا تضعفوا في طلبهم، اطلبوهم، اقتلوهم ﴿ إِن تَكُونُواْ تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَاتًا لَمُونَ ﴾ صدق الله، وأيضًا ﴿ وَرَجُونَ مِنَ ٱللهِ مَا لَا يَرْجُونَ مِنَ ٱللهِ عَلَى الله الناس وأنتم ترجون شيئًا إنها يُريدون علوًا واستكبارًا، خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء الناس وأنتم ترجون الجنة، ترجون الشهادة؛ ولهذا قال: ﴿ وَرَزَّجُونَ مِنَ ٱللّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ والصحابة ماذا قالوا لأبي سفيان في أحد، لما قال: يوم والحرب سجال؟ يقصد بدرًا، يعني مرة لنا ومرة علينا.

قالوا: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار والعياذ بالله. إذن فالمؤمنون لا يظنون أن عدوهم لا يُصيبه ألم ولا يُصيبه قرح، يصيبهم، لا يهولهم دعايته الكاذبة أنه سيفعل ويفعل ويفعل ويفعل، لا يهولهم هذا. إذا قُتل منهم واحدًا ذاقوا ألم هذا المقتول، كما لو أنه قُتل منا واحدًا ذقنا ألمه، لكن نحن نرجو من الله ما لا يرجون، ولهذا قال: ﴿إِن يَمْسَسَكُمْ قَرْحٌ فَقَدَّمَسَ الْقَوْمَ قَدَّمُ مِنْ الله ما لا يرجون، ولهذا قال: ﴿إِن يَمْسَسَكُمْ قَرْحٌ فَقَدَّمَسَ الْقَوْمَ قَدْمُ مِنْ الله ما لا يرجون، ولهذا قال: ﴿إِن يَمْسَسَكُمْ قَرْحٌ فَقَدَّمَسَ الْقَوْمَ قَدْهُ مِهْ فَهُ مِهْ فَهُ مِهْ فَهُ مِهْ فَهُ مِهْ فَهُ مِهْ فَهُ مِهْ فَا لَا يُعْمَدُهُ فَقَدَّمُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَا لا يرجون، ولهذا قال: ﴿إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدَّمَ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ

ثم قال: ﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدُاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾

﴿ وَيَلَّكَ ٱلْأَيَّامُ ﴾ المشار إليه هنا بعيد، ولكنه في الحقيقة قريب؛ لأن الأيام هي الزمن فهي

قريبة، لكن لما كانت الأيام منها ما هو بعيد ومنها ما هو قريب غلّب جانب البُعد ﴿وَيَلْكَ ٱلْأَيّامُ الْدَاوِلَهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللهُ ال

وقوله: ﴿نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ يشمل مداولتها بين أمة وأمة، ويشمل كذلك مداولتها في الإنسان الواحد، فالإنسان يجديومًا سرورًا ويجديومً آخر حزنًا. كما قال الشاعر:

فَيَ وَمَ عَلَيْنَ ا وَيَ وَمُ لَنَا وَيَ وَمُ نُ سُاءُ وَيَ وَمُ نُ سُرُ

فالدنيا هكذا لا تبقى على حالٍ واحدة، ولهذا يُقال: دوام الحال من المحال، فالأيام دولٍ.

وانظر إلى قوله: ﴿نُدَاوِلُهَا﴾ حيث أتت بصيغة نون العظمة إشارةً إلى أن الله عزَّ وجلَّ لكمال سلطانه وكبريائه يديل الناس بعضهم على بعض، فتارة تكون أيامًا لهؤلاء وتارة تكون أيامًا لهؤلاء.

وقوله: ﴿وَلِيَعْلَمُ اللّهُ اللّهِ الّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الواو هنا حرف عطف، فيا هو المعطوف عليه؟ هل هي الجملة التي سبقت الأيام ﴿وَيَلْكَ الْأَيّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النّاسِ ﴾؟ نقول: لا؛ لأن ﴿وَلِيعَلَمُ ﴾ تعليل للجملة التي قبلها وهي: ﴿وَيَلْكَ الْأَيّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النّاسِ ﴾، والعلة غير المعلول ولا يصح عطفها عليه؛ لأن العلة هي السبب في وجود المعلول، إذن فهناك شيء معطوف عليه فيقدر بها يناسب الحال، فالذي يُناسب هنا هو أن نقول: إن التقدير ﴿نُدَاوِلُها بَيْنَ النّاسِ ﴾ ليتبين بذلك تمام سلطان الله عزَّ وجل، وأن الله عزَّ وجلً هو الذي له الحكم يحكم في عباده بها يشاء؛ فيخذل أقوامًا وينصر آخرين، ويأتي بالعسر ويأتي باليُسر حتى يتبين بهذا تمام سلطانه سبحانه وتعالى. حتى المخلوقات بعضها فيها خير وبعضها فيها شر، كل هذا ليظهر للناس تمام السلطان للعلي الكبير سبحانه. إذن فالواو هنا حرف عطف.

قوله: ﴿وَلِيَعْلَمُ اللهُ الذِّينَ ءَامَنُوا ﴾ علم وجود وعلمٌ يترتب عليه الجزاء، وإنها قلنا بذلك؛ لأن الله تعالى قد علم الذين آمنوا قبل أن يؤمنوا، فإن علم الله بالأشياء علم أزلي قديم يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، لكن يعلمه علم وجود، أي: يعلمه موجودًا، أما العلم السابق فإنه يعلمه أنه سيوجد، وهناك فرق بين علمه الشيء موجودًا حال وجوده وبين علمه الشيء بأنه سيوجد، فهذا هو الأول.

والثاني: يعلمه علمًا يترتب عليه الجزاء؛ وذلك حين يوجد الإيهان أو يُفقد، أما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الجزاء، وذلك لأن المؤمن لم يكن موجودًا بعد حتى يُجازى أو لا يُجازى، وبهذا يزول الإشكال الوارد على مثل هذه الجملة، ويحصل به الجواب عن الإشكال، وهو أن يُقال: إن الله عزَّ وجلَّ قد علم الذين آمنوا من قبل، فإنه سبحانه وتعالى كتب في

اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، وقد علم المؤمن من غيره من قبل، فكيف يقول: ﴿وَلِيَعْلَمَ ﴾؟ فالجواب أن نقول: ليعلم علم وجود أي: بأن الشيء وجد، وتعلق العلم بالموجود غير تعلقه بالمعدوم الذي سيوجد. الثاني: أن يعلمه علمًا يترتب عليه الجزاء؛ لأن علمه السابق بأنه سيوجد لا يترتب عليه الجزاء.

وقوله: ﴿وَلِيَعْلَمُ ٱللّهُ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ كيف ذلك؟ لأن المؤمن يرضى بهذه المداولة، بمداولة الله الأيام بين الناس، يرضى بها رضًا تامًّا؛ إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر، ويعلم أن ذلك بتقدير الله فيرضى ويُسلم، لكن غير المؤمن بالعكس إن أُصيب بالسراء أشر وبطر، وإن أُصيب بضراء ضجر وتسخط، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللّهَ عَلَى وبطر، وإن أُصيب بضراء ضجر وتسخط، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللّهَ عَلَى عَرْفٍ ﴾ أي: على طرف ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ مَن أَطْمَأَنَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِنْ نَهُ ﴾، والفتنة المراد بها هنا: ضد الخير ﴿ القلّبُ عَلَى وَجْهِهِ عَضِرَ ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةَ ﴾ [الحج: ١١] وكم من إنسان ارتد؛ لأنه أُصيب بمصيبة والعياذ بالله.

الحكمة الثالثة قال: ﴿وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآة ﴾ انظر إلى هذا التعبير! لم يقل: وليوجد بل قال: ﴿وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء اتخذهم الله واصطفاهم لنفسه جل وعلا، ولولا مثل هذه الهزيمة لم يكن شهداء، ولكن من أجل أن يتخذ منكم شهداء أي: يتخذ منكم أُناسًا قتلوا في سبيل الله، وكم شهيد اتخذهم في غزوة أُحد؟ سبعون رجلًا. لولا هذا لم يكن هناك شهداء.

وقوله: ﴿ وَاللّهُ لَا يُحِبُ الْظَالِمِينَ ﴾ الظالمون هم الذين نقصوا حق الله وحقَ عباده؛ لأن الأصل أن معنى الظلم النقص؛ لقوله تعالى: ﴿ كِلْتَا الْجُنْنَيْنِ ءَائَتَ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا ﴾ الأصل أن معنى الظلم النقص؛ لقوله تعالى: ﴿ كِلْتَا الْجُنْنَيْنِ ءَائَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [الكهف: ٣٣]، أي: لم تنقص. الظالم هو: الذي نقص في حق الله وحق عباده بل وحق نفسه ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنَ كَانُوا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٥٧]، فالظالم لا يجبه الله، فإن كان ظلمه ظلم كفر فلا حظ له من محبة الله بقدر ما معه من العدل، ومن كراهة الله بقدر ما معه من الظلم.

وقوله: ﴿لَا يُحِبُّ الظَّلِلِينَ ﴾ قد يبدو غريبًا على القارئ مناسبة هذه الجملة لما قبلها ﴿وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِينَ ﴾ كيف هذا؟ فيُقال: الجواب من وجهين:

الُوجه الأول: أن المراد بقوله: ﴿وَاللّهُ لا يُحِبُ الظّللِمِينَ ﴾ بيان أن الذين تخلفوا عن غزوة أُحد، وهم مقدار ثلث الجيش لم يكن منهم شهيد؛ لأنهم نجوا بأنفسهم، فلكونهم ظَلَمَةٌ لم يتخذ الله منهم شهداء، فيكون ذلك تنديدًا بالذين تخلفوا ورجعوا من أثناء الطريق، وهم عبد الله بن أبي ومن تبعه من المنافقين، فكأنه قال: اتخذ منكم أيها الصفوة شهداء ولم يتخذ من أولئك الذين نكصوا على أعقابهم؛ لأن هؤلاء ظلَمَةٌ والله لا يجبهم.

الوجه الثاني: أنَّ الذين قتلوا في أُحد؛ قتلوا على أيدي المشركين، والمشركون هم الظالمون كما

قال تعالى: ﴿إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلَمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقان: ١٣]، فهل انتصار الظالمين في أُحد واستشهاد من استشهد من المسلمين في أُحد لأن الله يحب الظالمين ويكره المؤمنين؟ لا!

إذن ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ لئلا يظن ظان أن انتصار المشركين في تلك الغزوة من محبة الله لهم، فبين الله عزَّ وجلَّ أنه لا يحب الظالمين.

#### من فوائد الآية الكريمة:

ا بيان رأفة الله سبحانه وتعالى برسول الله ﷺ وأصحابه بهذه التسلية العظيمة ﴿إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَدَرٌ مُ مِثْ لَهُ ﴾.

٢ - أنه ينبغي للإنسان أن يعزي المصاب بمثل هذه التعزية فيقول مثلًا: يا أخي لست أول من أصيب، كم من أناس أصيبوا بهذه المصيبة أو أكثر، ويقول له مثلًا: قدّر أن المصيبة أعظم من هذا؛ لأن كل شيء ممكن، فإذا أصبت بفَقْد ألف فقد ألف فقد ألف فقد الفين؛ لأن هذا ممكن، فإذا قدرت أنك أصبت بنق أطبت بألفين والمفقود ألف هان عليك فقد الألف، إذن فالله علمنا كيف نُعزي المصاب بأن نسليه بذكر النظائر أو بذكر ما هو أعظم.

٣ - أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دولًا تتقلب لئلا يركن الإنسان إليها؛ لأن الدنيا لو كانت دائهًا راحة ونعمة ركن الإنسان إليها ونسي الآخرة، ولو كانت دائهًا محنة ونقمة لكانت عذابًا مُستمرًا، ولكن الله جعلها دولًا يُدال فيها الناس بعضهم على بعض، وتتداول الأحداث على الإنسان ما بين خير وشر.

\$ - تمام سلطان الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأن له التدبير المطلق؛ ليظهر أو يتبين بذلك تمام سلطان الله.

٥ - أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العبد ليعلم إيهانه من عدمه، يمتحنه بأنواع من الامتحانات: تارة بالمصائب وتارة بالمعايب، فهنا ابتلاء بالمصائب، وإذا يسر الله للإنسان أسباب المعصية فهذا ابتلاء بتيسير المعائب مثل قوله تعالى: ﴿ يَثَايُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَّلُونَكُمُ ٱللّهُ بِشَيّءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ مَنَ اللهُ مَن يَخَافُهُ وِالْغَيْبِ ﴾ [المائدة: ٩٤].

ان علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء على قسمين: علم بأنها ستوجد وهذا أزلي، وعلم بأنها وجدت، وهذا يكون عند الوجود، ولهذا قال: ﴿وَلِيعَلَّمَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ﴾.

ان الله تعالى قد يقدر المكروه لحِكَم بالغة كثيرة؛ لقوله: ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاة ﴾.

٨ - فضيلة الشهادة، تؤخذ من قوله: ﴿وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ ﴾ فكأنه سبحانه اصطفى هؤلاء الشهداء واتخذهم لنفسه.

٩ فضيلة شهداء أحد؛ لأن قوله: ﴿وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآة ﴾، أول من يدخل فيها

شهداء أحد هِنْهُ.

•١- إثبات المحبة لله، أن الله يحب، وجه ذلك أن نفيها عن الظالمين يدل على ثبوتها لغيرهم أو لضدهم؛ لأنها لو انتفت عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن في نفيها عن الظالمين فائدة؛ ولهذا استدل الشافعي رَحَمَهُ اللهُ وغيره من أهل العلم على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة بقوله تعالى: ﴿ كُلّآ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ يِز لَمُحُوبُونَ ﴾ [المطفّفين: ١٥] يعني: الفجار، قال: فلما حجب هؤلاء عن رؤيته في السخط دلَّ على رؤية الآخرين في حال الرضا. وهذا لا شك استدلال جيد، فهنا نقول: لما نفى المحبة عن الظالمين دلَّ على ثبوتها لمن كان ضدهم؛ لأنها لو كانت منتفية عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن لتخصيص الظالمين فائدة.

والمحبة تعني كون الله يحب الشخص، فهل فيها نقص بالنسبة لله؟ لا. ولهذا كان أهل السُّنة من السلف يُشتون أن الله تعالى يُحِب وأنه يُحب أيضًا. كما قال تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِعَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٤٥]، ومحبة الله سبحانه وتعالى إذا وفِّق العبد لها لا يُعادلها شيء ولا تُحاثلها لذة. يحد الإنسان في محبة الله لذة لا توصف أبدًا، حتى إن بعض السلف يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف! الله أكبر، الملوك هم في قمة النعيم الدنيوي وأبناؤهم كذلك، لكن أحباب الله وأولياء الله أعظم منهم في هذا النعيم، وقوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِكًا مِن ذَكَرٍ أَو أَنْ يَنْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَكُهُ حَيَوْهُ طَيِّبَةً ﴾ [النحل: ٩٧].

إذن نقول: من مذهب أهل السُّنة والجهاعة إثبات المحبة لله، وأن الله يُحب وأنه يُحب ولكن من الناس من أنكر محبة الله ليس إنكار تكذيب بل إنكار تأويل، فقال: المُراد بالمحبة الإرادة أو النواب، فمعنى يُحبهم أي يُريد أن يثيبهم أو يثيبهم، وهؤلاء هم الأشاعرة، ومن كان أشد منهم في التعطيل، وقد مرَّ علينا مثل هذا كثيرًا وبيَّنا بطلان مذهبهم، وأن ما ذهبوا إليه يعتبر تحريفًا لكتاب الله وليس تأويلًا له.

11- التحذير من الظلم؛ لقوله: ﴿ لَا يُحِبُّ الطَّلِمِينَ ﴾ وكل إنسان يهرب من كل فعل يؤدي إلى عدم محبة الله له.

والظلم أقسام: إما في حق الله وإما في حق الآدمي. والظلم في حق الآدمي إما في المال، وإما في النفس، وإما في العرض، وكل ظلم فإن الله لا يحبه.

1۲- أن محبة الله قد تتبعض بمعنى أنه يحب هذا أقوى من هذا، ويكره هذا أقوى من هذا، ويكره هذا أقوى من هذا، وجهه: أن الحكم إذا عُلِّق بوصف فإنه يزداد بزيادته ويقوى بقوته، وينقص بنقصه ويضعف بضعفه، فإذا كان انتفاء المحبة من أجل الظلم؛ فكلما كان الإنسان أظلم كان أبعد عن محبة الله عز وجل.

## التَّفْسِيرُالثَّمِينُ لِلعَلَّامَةِ الْمُثَيِّمِينَ عِنْ اللَّهُ فَالَّامَةِ الْمُثَيِّمِينَ عِنْ اللَّهُ فَائدة أخرى فعَالى:

### ﴿ وَلِيُمَحِّصُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤١]

### النَّفُسُونِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(يمحص) بمعنى: يُنقِّي، وهل المراد تنقيتهم من غيرهم؛ بحيث يتبيَّن المؤمن النقي الصافي الإيان، أو تنقيتهم من الذنوب بها أصابهم من القرح أو الأمران جميعًا؟

الجواب: الأمران جميعًا؛ لأنَّ لدينا قاعدة سبقت وهي: أن اللفظ إذا كان يحتمل معنيين لا يُنافي أحدهما الآخر فإنه يحمل عليها جميعًا، إذن فهو يُمحصهم وينقيهم من الذنوب بها أصابهم من القرح، ويُنقيهم أيضًا باعتبار الخلاصة؛ يعني: يتبين بذلك خلاصة المؤمنين عِنَّ في إيانهم شيء من الشك أو الكفر، وهذا أمر ظاهر، وهو كها أشار الله في قوله: ﴿وَلِيَعَلَمُ اللّهُ ٱللّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [آل عمران: ١٤٠]، إذن من الحكمة فيها حصل للمسلمين من القرح أن الله يمحص الذين آمنوا: يُنقيهم من الذنوب بها أصابهم من هذه المصيبة، ويُنقيهم ببيان الخُلص، أهل الصفوة.

وقوله: ﴿وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ سبحان الله، إذا نصرهم يكون سببًا لمحقهم، لأنهم إذا انتصروا علوا واستكبروا وانتفخوا في أنفسهم، وظنوا أن لهم السيطرة دائيًا، فحينئذ يُعيدون الكرة مرة أخرى لقتال المسلمين، وبذلك يكون محقهم، هذا هو وجه الآية، وقال بعض أهل العلم: ﴿وَيَمْحَقَ ٱلْكَفْرِينَ ﴾ أي: يُهلكهم بها جنوه على المسلمين من القرح، فجعل المحق يعني العذاب والهلاك في الآخرة، ولكن المعنى الأول أوجه، أنه يمحقهم محقًا حسيًّا؛ وذلك لأنهم إذا انتصروا في هذه المرة، حاولوا أن يُعيدوا الكرة مرة ثانية لأجل الانتصار مرة أخرى، وبذلك يكون محقهم والقضاء عليهم.

وقوله: ﴿ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ مأخوذ من الكفر، وأصل الكفر في اللغة: الستر، ومنه سُمي الكُفُرَّى يعني: وعاء طلع النخل لأنه: يستر ما كان فيه.

والحاصل أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هاتين الآيتين لمسِّ القرح خمس فوائد.

#### من فوائد الآية الكريمة:

أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي المؤمن من أجل تمحيصه، وقد ذكرنا أن التمحيص من وجهين:

الوجه الأول: بيان مَنْ إيهانه صادق يصبر على الضراء، ومَنْ إيهانه مُهتز لا يصبر.

الوجه الثاني: أن هذه المصائب فيها تمحيص للمؤمنين بتكفير السيئات.

عق الكافرين، فيستفاد من هذا فائدة وهي أن النعمة قد تكون سببًا للنقمة، فإن انتصار الكفار يوجب فرحهم وبطرهم حتى إذا بطروا مُحِقُوا.

٣ - أن الكافر مآله المحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾، وهذا كقوله: ﴿إِنَّهُ, لَا يُغْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الأنعام: ٢١] ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس: ٨١] وأمثال ذلك كثير.

أن الله سبحانه وتعالى له التدبير الكامل في عباده؛ لقوله: ﴿وَلِيْمَجِّصَ ﴾ فإن هذا الفعل
 كان فيه خير للمؤمنين وشر للكافرين.

#### \* \*

### الله تعالى:

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنهَ لُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٢]

### النَّفَيْنَيْرُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

﴿ أَمَّ ﴾ هنا منقطعة، فتكون بمعنى (بل) و (همزة الاستفهام)، أي: بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة، وقولنا منقطعة احترازًا من المتصلة، فها هو الفرق بين المتصلة والمنفصلة؟.

المنقطعة بمعنى (بل)، والهمزة المتصلة بمعنى (أو). و(أم) المتصلة يذكر معها المعادل، و(أم) المنقطعة ليس لها معادل، الفرق إذن يتضح بالمثال؛ إذا قلت: قال الله تعالى: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ وَأَن ذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُذِرْهُمْ ﴾ [البقرة: ٦] متصلة؛ لأنها ذكر فيها المعادل؛ ولأنها بمعنى (أو).

وإذا قلت: ﴿أَمْ تَأْمُرُ هُمُ آخَلُمُ هُم يَهُذَآ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴾ [الطور: ٣٢] فهي منقطعة بمعنى (بل)؛ لأن أمر أحلامهم - يعني عقولهم - بهذا ليس معادلًا لكونهم طُغاة، بل قال: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم لم تأمرهم؟ الجواب: لم تأمرهم، ولكنهم قوم طاغون، هنا ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ ﴾ منقطعة؛ لأنه لم يذكر المعادل، ولأنها بمعنى بل والهمزة.

قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ ﴾ أي أظننتم أن تدخلوا الجنة، والاستفهام هنا للتوبيخ، يعني: هل تظنون أن تدخلوا الجنة بلا اختبار، ولهذا قال: ﴿وَلَمَا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنهَ دُواْمِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾، (الجنة) هي مأوى المتقين ودار الخلد جعلنا الله وإياكم من أهلها.

﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ﴾ (لَّا) هنا جازمة، والدليل على جزمها أن الفعل جزم بعدها، لكن لما كان ما بعده ساكنًا كسر؛ لأنه على القاعدة التي أشار إليها ابن مالك في الكافية:

إِنْ سَاكِنَانِ الْتَقَيَىا إِكْسَرْ مَا سَبَقَ وَإِنْ يَكُنْ لِيْنًا فَحَذْفُهُ اسْتَحَقَّ

وقوله: ﴿وَلَمَّا يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُوا﴾: الواو هنا حالية يعني: والحال أن الله لا يعلم الذين جاهدوا منكم. و(لما) تأتي على أربعة أوجه في اللغة العربية وقد ذكرناها فيها سبق، وهي هنا حرف

نفي وجزم، ويفرق بينها وبين (لم) بأن مدخولها يترقب الحصول كقوله تعالى: ﴿بَل لَمَّا يَذُوقُواُ عَذَابِ﴾ [ص: ١٨] أي: لم يذوقوه ولكنه قريب، وهنا قال: ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ﴾ أي: أنَّ الله لم يعلم ولكن علمه بذلك قريب.

وقوله: ﴿ جَلْهَ كُوا ﴾ أي: بذلوا جهدهم في إعلاء كلمته بالقتال في سبيله. والعلم هنا ليس كالعلم الأول، فإن علم الله عزَّ وجلَّ نوعان: أزلي سابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وعلم بها حصل بعد حصوله، وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، ويسميه بعض العلماء علم ظهور، أي: يعلمه ظاهرًا بعد أن لم يكن، فالمراد بالعلم هنا: علم الشيء بعد كونه ووجوده؛ لأنه هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب.

وقوله: ﴿وَيَعْلَمَ ٱلصَّدِيرِينَ ﴾ أي: الذين يصبرون على ما أصابهم، والصبر هنا في هذا المقام يشمل الصبر بأنواعه الثلاثة؛ وذلك لأن الجهاد فيه صبر على طاعة الله، وفيه صبر عن معصية الله، وفيه صبر على الأقدار المؤلمة.

ففيه الصبر على طاعة الله؛ لأن الإنسان يصبر نفسه ويحبسها، قال الله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْتُ مُ الْقِتَالُ وَهُوكُرُهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦] فلابد من أن يصبر الإنسان نفسه ويحبسها حتى يخرج في الجهاد. وفيه صبر عن معصية الله، عن الفرار حين يتلاقى الصفان، فإن هذا يحتاج إلى صبر وتحمل؛ لأن صبر الإنسان قبل الدخول في المعركة قد يكون مُحتملًا لكن بعد الدخول وإذ يرى السيوف أمام وجهه فإنه قد يفر، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ إِنْهُ إِلّا مُتَكَوّفًا لِقِنَالٍ السيوف أمام وجهه فإنه قد يفر، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ إِنْهُ اللّهُ المؤلمة؛ لأن الجهاد لا يخلو من جراح ومن تعب ومن عناء ومشقة، ففيه أنواع الصبر الثلاثة.

#### من فوائد الآية الكريمة:

- التمني رأس مال المفاليس. يعني: يكون الإنسان يتمنى بدون أن يفعل السبب، هذا خسران، وذلك رأس مال المفلس الذي لن يحصل له شيئًا؛ لقوله: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنّةَ وَلَمّا يَعْلَمُ اللّهَ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللللل
- ٢ أن الجنة لا تدرك بالتمني كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي؛ ليس بالتمني بالقلب، ولا بالتحلي بالمظهر، وإنها الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال(١٠).
- ٣ أن الجنة غالية رخيصة؛ غالية لكون ثمنها غاليًا؛ لأنه بذل النفوس في طاعة الله والجهاد
   لإعلاء كلمته، ورخيصة؛ لأن هذا الأمر على من سهله الله له يسير جدًّا، ولهذا تجد الموفق يُسابق

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيهان» (٩٣) وسنده ضعيف كذا قال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (٩٨ ٠١).

إلى أن يكون ممن يكتب اسمه في الجهاد حتى يخرج فيجاهد في سبيل الله.

- أن الله سبحانه وتعالى يمتحن العبد بها يدل على صبره أو ضجره بقوله: ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ الْهَدِينَ ﴾.
- أن جزاء الله سواء كان عقوبة أو مثوبة لابد أن يسبقه ما يمتحن فيه العبد؛ لقوله ﴿وَلَمَّا
   يَعْلَمِ ﴾ فلابد من امتحان أولًا لينظر.
- أن علم الله عزَّ وجلَّ الأزلي لا يترتب عليه الثواب والعقاب، وإنها يترتب الثواب والعقاب على علم الله المقرون بالفعل، الذي يكون علمًا بالشيء بعد وجوده.
- ٧ أن الجهاد سبب لدخول الجنة؛ لقوله: ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنهَ كُواْمِنكُم ﴾ ولا فرق بين الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم فكلاهما جهاد، بل قد تحتاج الأمة الإسلامية إلى جهاد العلم أكثر عما تحتاج إلى جهاد السلاح، وقد يكون بالعكس، وقد يتساويان. ولكن لابد من وجودهما في الأمة الإسلامية، لابد من وجود علماء، ولا بد من وجود طلبة علم، ولا بد من وجود مُسلحين يُقاتلون الكفار بالسلاح؛ لأن الجهاد لا ينزل عَلَمه إلى يوم القيامة، لابد أن يكون قائمًا.
- ♦ أن الصبر سبب لدخول الجنة أيضًا؛ لقوله: ﴿وَيَعْلَمُ ٱلصَّنْدِينَ ﴾، واعلم أن الجزاء يكون على قدر العمل، فإذا كان ثواب الجهاد الجنة وثواب الصبر الجنة دلَّ على عظم مرتبتهما في دين الله عزَّ وجل.
- 9 أن الصبر درجة عالية لكنه يحتاج إلى مصبور عليه؛ لأن الصبر على ما يُلائم الطبيعة ليس بصبر، ولهذا لا يُقال للإنسان الذي وقف تحت (الدُّش) يصب عليه ماءً باردًا في اليوم الحار، لا يُقال إنه صابر؛ لأن هذا يُلائم طبيعته. الصبر لابد له من شيء يُعانيه الإنسان لا يُلائم الطبيعة.

### 

### 🕸 قال الله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ لَنظُرُونَ ﴾ [آل عمـــران: ١٤٣]

### النَفَسِنيز اللهُ اللهُ

قوله: ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ ﴾ أكد الله هذه الجملة لإقامة الحجة عليهم، (لقد كنتم) الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: بالقسم المقدر، وباللام الواقعة في جوابه، ويقد. كنتم فيها مضى تمنون الموت من قبل أن تلقوه، وكانوا يتمنون الموت في سبيل الله لا الموت على الفراش، وذلك أنه – كها يعلم الكثير من الناس – تخلف عن بدر جماعات كثيرة من الصحابة، فإن غزوة بدر لم يكن الخروج فيها

للغزو، ولكن لأخذ العير، ولهذا لم يخرج من أهل المدينة كلهم إِلَّا ثلاثهائة وبضعة عشر رجلًا على أنهم يريدون العير، ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد فاستشهد من استشهد من المسلمين نحو ثلاثة عشر رجلًا، وتمنى الذين لم يُدركوا هذه الغزوة أن يكونوا قد خرجوا فيها ولاسيها الشباب منهم، ولهذا لما استشارهم النبي على في غزوة أحد؛ أيخرج إلى العدو أم يبقى في المدينة؟ كلهم قالوا: نخرج. ولاسيها الذين تخلفوا في بدر حيث كانوا يتمنون بذلك الشهادة كها استشهد إخوانهم في بدر، نعم فهم كانوا يتمنون الموت يقولون: يا ليتنا خرجنا، يا ليتنا قُتلنا في بدر، يتمنون الموت. والتمني هو أن الإنسان يطلب تقديرًا ما يصعب حصوله، هذا التمني أن يتمنى تقديرًا ما في قلبه يصعب حصوله سواء كان يصعب ثم يحصل أو يصعب ولا يحصل، ولهذا يقع التمنى على الأشياء المستحيلة، كقول الشاعر:

### أَلا لَيْتَ السَّبَابَ يَعُودُ يَوْمُا فَالْحُبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمَسْفِيْبُ

ولا يمكن أن يعود، ويكون في الشيء الذي فيه العسر، ولكنه قليل، إذن يتمنون الموت، يعني: في نفوسهم يتمنون أنهم كانوا مع أهل بدر فاستشهدوا فقتلوا في سبيل الله ﴿مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَد رَأَيْتُمُوهُ ﴾، يعني: وقد حصل لكم ما تمنون ﴿وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴾ يعني: رأيتموه وأنتم على أشد ما يكون إحساسًا. وتأمل قوله: ﴿وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴾، هل هي مؤكدة أو مؤسسة؟ لأن الإنسان قد يرى ولكن لا يحقق ما يرى، قد يرى الشيء وهو غافل عنه لكن إذا رآه وهو ينظر إليه تمامًا قد ركز، فهذا نظر خاص أخص من النظر العام. نحملها على ذلك؛ لأن الأصل في الكلام التأسيس؛ لأن التوكيد نوع زيادة ليس فيه إلَّا توكيد ما مضى، وقد لا يحتاج إليه لكن التأسيس هو الأصل.

إذن يقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ كُنتُمْ تَمَنُونَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ ﴾ ويقيم على ذلك الشهادة بالتوكيد ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنُونَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَظُرُونَ ﴾ فلماذا يحصل منكم هذا التخاذل؟ ولهذا قال: ﴿ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ ﴾ أي: الموت أو من استشهد في غزوة أحد رأوه بأعينهم، وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد رأوه أي: رأوا أسبابه وهو القتال؛ لأن من لم يقتل لم ير الموت، ولكن هذا تفسير فيه نظر؛ لأن رؤية الموت يراها الإنسان في نفسه وفي غيره، فقد رأيتموه فيما بينكم وأنتم تنظرون.

وفي هذه الآية من المسائل النحوية قوله: ﴿تَمَنَّوْنَ ﴾ حيث إن صورته صورة الماضي، ولكنه صيغ بصيغة المضارع أصلها: تتمنون الموت.

#### من فوائد الآية الكريمة:

١ - إقامة الحجة على من كانوا يتمنون الموت وقد رأوه، ومع ذلك حصل منهم تخاذل؛ لقوله:
 ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ ﴾ يعني: فيها، أنتم الآن رأيتموه فيما موقفكم؟.

 ٢ - وفيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يتمنى المكروه؛ لأنه إذا تمناه ووقع ربها ينكص ولا يصبر، وقد قال النبي ﷺ: «لَا تَتَمَنُّوا لِقَاء الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهَم فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجُنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ»(١). وهكذا الإنسان قد يشعر في نفسه أنه يقوى على الشيء ولكن يعجز عنه، وقد ذكروا أن سحنون صاحب مالك رَحَهُ اللهُ كان من العُبَّاد فقال يومًا من الأيام كلامًا معناه: يا رب إني صابر فكيفها شئت فامتحني، ابن آدم فقير مسكين، يعني أصبر على كل بلاء فامتحني يا رب، فأصيب بعسر البول، صار لا يبول إِلَّا بمشقة شديدة، قالوا: فكان يدور على مدارس الصبيان فيقول: ادعوا لعمكم الكذاب. وذهب إلى الصبيان، لأنهم أقرب إلى الإجابة لطهارة قلوبهم وسلامتها ولا ذنوب عليهم، الكذاب! لأنه قال: إني اصبر فكيفها شئت فامتحني. ولم يصبر، وهكذا الإنسان ينبغي له أن يسأل الله العافية لكن إذا ابتلي فليصبر.

٣ - أنه لا بأس أن يوبِّخ الإنسان من تحدى واتخذ لنفسه مكانًا عاليًا إذا وجده قد تخاذل في هذا المكان، مثل لو كان رجل من الناس يزعم أنه صبور وأنه جَلْد وما أشبه ذلك، فإذا ألَّت به الأمور صار جبانًا هلوعًا لا يتحمل فيذكِّره. أظن أن أحد الشعراء كان يقول في شعره:

الْخَيْــلُ وَاللَّيْــلُ وَالْبَيْــدَاءُ تَعْرِفُنِــي وَالــسَّيْفُ وَالــرُّمْحُ وَالْقِرْطَــاسِ وَالْقَلَــم

شجاعة، وعلم، وكتابة وكل شيء، فحصلت غزوة كان فيها هذا الشاعر، فأراد أن ينهزم ويولي الدبر، وإذا حوله أناس قد حفظوا هذا البيت من شعره فقالوا: ما لك يا فلان ألست القائل:

الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم

فعتب على نفسه ورجع وأظن أنه قتل في تلك المعركة. فالإنسان قبل أن يُصاب بالبلاء قد يشعر في نفسه أنه قوي يصبر، لكن يعجز، فإذا ذكَّرت أحدًا بشيء كان يفتخر به كأن يقول: أنا أفعل، وأنا أقول، وأنا أصبر، فهذا لا بأس به، ولكن هل هذا محمود إذا كان الأمر ضارًّا، أو ينظر للمصلحة؟

الجواب: أنه ينظر للمصلحة فقد يكون هذا المسكين يفتخر فيها لا فخر فيه، فإذا وقع فيه وأراد أن يتأخر عنه ثم أغريته قد يقع في ضرر. فالمسألة يرجع فيها إلى المصلحة.

 جواز التأكيد على رأي من يرى أن قوله: ﴿ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ نَنظُرُونَ ﴾ فيها توكيد أي: جُواز تأكيد اللفظ إذا دعت الحاجة إليه، وكان ذلك مُقتضى البلاغة، بل قد يكون مطلوبًا كما في هذه الآية، فهذه الآية على قول بأن قوله: ﴿وَأَنْتُمْ لَنظُرُونَ ﴾ توكيد وأنها لم تأت بمعنى جديد، أما

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٠٢٤)، ومسلم (٤٥٤٢).

على القول الراجح الذي رجحناه أنها أتت بمعنى جديد فإننا لا نأخذ هذه الفائدة من هذه الآية، لكن نأخذها من آيات أخرى مثل: ﴿وَمَا أَذَرَىٰكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿ اللَّهِ مَا أَذْرَىٰكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾ [الانفطار: ١٧ - ١٨] وقوله: ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ هُمِيةً . وقوله: ﴿ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَٰكَ فَأَوْلَىٰكَ فَأَوْلَىٰكَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

تنبيه: ذكرنا في التفسير أنهم يتمنون الشهادة، الموت في سبيل الله، وليس الموت المطلق؟ لكن يؤخذ منه أنه يجوز أن يتمنى الإنسان الشهادة، بل لو قيل بمشروعية هذا لم يكن بعيدًا، وقد قال عمر عليه : اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك على فكان الناس يقولون: كيف هذا الدعاء وكيف يُجاب والمدينة بلد إسلامي؟ ولكن الله أجاب دعاءه فقد قُتل ظلمًا وهو يُصلي، ولم يقتل لأنه عمر بن الخطاب بل قتل لأنه قائم بأمر الله، منفذ لشريعة الله، قتله مجوسي مضاد للمسلمين، حرب على المسلمين، قتل في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام ومات فيها، وقد تتمنى الشهادة، لكن ذكر بعض المتأخرين أنه لا يجوز أن تتمنى الشهادة، قال: لأن تمنيك الشهادة يستلزم أن الأعداء يغلبون المسلمين، فليتأمل هذا الكلام هل هو حق أم باطل

الله تعالى:

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُضِلَ أَنقَلَبْتُمْ عَلَىَ أَعْقَا بِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبْيهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]

## النَّفَيْنِيرُ اللَّهُ اللَّا اللَّالْمُلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قوله تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُّ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾.

محمد يعني: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي خاتم الأنبياء كونه (رسولًا) فهذا أمرٌ معلوم، لكن محط الفائدة قوله: ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ توطئةً لما بعده وهو قوله: ﴿ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُرِ لَ انقَلَبْتُمْ عَلَى آعَقَادِكُمْ ﴾ يعني: أن رسول الله ﷺ رسول قد خلت من قبله الرسل فهاتوا من قبله ومنهم من قُتل كها قال الله تعالى: ﴿ وَيَقْتُلُونَ ٱلنّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ ﴾ [البقرة: ١٦]، فإذا كان كذلك فهل أقوامهم لما ماتت أنبياؤهم أو قتلوا هل تركوا أديانهم؟ الجواب: لا، لم يتركوا الأديان؛ وذلك لأن الأمم إنها تعبد الله وتتبع الرسل، والرسل لا تنقطع رسالتهم بموتهم، بل رسالتهم باقية ما بقيت الرسالة حتى تأتي رسالة تنسخها، أما رسالة النبي ﷺ فإنه لا ناسخ لها؛ لأنها آخر الرسالات. وهذه الآية نزلت حينها صاح الشيطان في يوم أُحد، يقول: إن محُمدًا قد قُتل،

فلما قال هذا فتَّ ذلك في أعضاد الصحابة هِنْهُ.

أولًا: لأن موت النبي عَلَيْ مصيبة عظيمة تحزن القلب وتضعف النفس.

ثانيًا: لأن محمدًا كان قائدهم، وإذا مات القائد فإنه لا شك سيكون له أثر على الذين ينقادون بقيادته، فلما شاع الخبر بأن محمدًا على ألم حصل ما حصل على المسلمين فأثابهم غمَّا بِغَمِّ وصار عند بعضهم بعض الشك، ولكن الله عزَّ وجلَّ وبَّخهم فقال: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدَّ خَلَتَ مِن عَند بعضهم بعض الشك، ولكن الله عزَّ وجلَّ وبَخهم فقال: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدَّ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾، فإذا كان كذلك فهل الرسل الذين سبقوا وماتوا أو قتلوا هل ارتد أقوامهم من بعدهم؟ لا، ولكن بقيت الرسالات وبقي الأتباع، وهنا قال: ﴿ أَفَا يُن مَّاتَ أَوْ قُرِلَ القَلَبُتُمُ عَلَى المَّقَدِيكُمْ ﴾ الهمزة هنا للاستفهام التوبيخي يعني: أفتنقلبون على أعقابكم إن مات أو قتل؟ هذا لا يليق بكم ولا ينبغي لكم، بل ما دامت شريعته باقية فاتباعة باق، ولا يليق بأي مؤمن أن يرتد على عقبه إذا مات الرسول على الله عنه المسلم ال

قال الله تعالى: ﴿أَفَإِينَ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ أَنقَلَبَتُمْ ﴾ هذه جملة شرطية، (إن) أداة الشرط، و ﴿مَّاتَ ﴾ فعل الشرط، ولكن محل التوبيخ هو ﴿مَّاتَ ﴾ فعل الشرط و ﴿آنقَلَبَتُمْ عَلَى آعَقَائِكُمْ ﴾ جواب الشرط، ولكن محل التوبيخ هو جواب الشرط حقيقة ؛ لأنه يوبِّخهم على انقلابهم على تقدير أن يكون مات أو قتل، أي: أتنقلبون على أعقابكم إن مات أو قتل ؟ لا يليق بكم. وقوله: ﴿أَفَإِينَ مَّاتَ ﴾ أي: بغير فعل بشر ﴿أَوْ قُتِلَ ﴾ بفعل البشر.

وقوله: ﴿انقَلَتُمُ عَلَىٰ اَعْقَدِكُمُ ﴾ أي: رجعتم إلى الوراء، والأعقاب: جمع عقب وهو العرقوب، والمنقلب على عقبيه يكون ماشيًا على غير هدى كالذي يمشي مُكبًّا على وجهه، وقد قال الله تعالى: ﴿أَفَنَ يَمْشِى مُكبًّا عَلَىٰ وَجَهِهِ آهَدَىٰ آمَن يَمْشِى سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسَتَقِيمٍ ﴾ [المُلك: ٢٦]، والانقلاب على العقب يمشي الإنسان فيه على غير والانقلاب على العقب يمشي الإنسان فيه على غير أهيئة المعتادة. على أنه يحتمل أن يكون المراد بالانقلاب على العقب أي: أنه يسقط على قفاه ولا يستطيع أن يتقدم أو يستقيم.

وقوله: ﴿وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْعًا ﴾ هنا قال: ﴿وَمَن يَنقَلِبُ ﴾ فعدل من جملة الخطاب إلى العموم دون أن يقول: وإن انقلبتم على أعقابكم فلن تضروا الله شيئًا من أجل أن يكون الحكم عامًا شاملًا، فقوله: ﴿وَمَن يَنقَلِبُ ﴾ (من) شرطية تعم كل مُنقَلِب على عقبيه، والفعل هنا بعدها مجزوم، فعل الشرط. أما جواب الشرط فهو ﴿فَلَن يَصُرَّ اللّهَ شَيْعًا ﴾ وشيئًا نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم، يعني: الذي ينقلب على عقبيه ويرتد عن الإيمان لن يضر الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى لن ينتفع بطاعة الطائعين، ولن يتضرر بمعصية العاصين، ولهذا قال: ﴿وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبِهُ وَإِنّا يضر في الحقيقة نفسه.

وقوله: ﴿ وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّكْكِرِينَ ﴾.

السين للتنفيس، وهي تحول الفعل المضارع من كونه صلحًا للحال والاستقبال إلى كونه للاستقبال، (وسوف) مثلها إلا أن سوف تدل على المهلة والسين تدل على الفورية ﴿وَسَيَجْزِى الله الله الله وسيرين الله الله وقد مر علينا ألله الشكر هو: القيام بطاعة المنعم بالقلب واللسان والجوارح؛ فالاعتراف بالقلب أن النعم من الله شكر، والثناء على الله بها باللسان شكر، والقيام بالطاعة بها يناسب تلك النعمة شكر، فشكر العلم مثلا العمل به ونشره، وشكر المال صرفه في طاعة الله، وشكر القوة البدنية استعال البدن في طاعة الله، وهم جرا. واعلم أن بين الشكر والحمد عمومًا وخصوصًا من وجهين أي: أن أحدهما أعم من الآخر من وجه، فباعتبار أن الحمد يكون لكمال المحمود والإنعام المحمود يكون أعم من الشكر، وباعتبار أن الحمد يكون باللسان يكون أخص من الشكر، والمسان والجوارح أعم من الحمد، وباعتبار أنه في مقابلة نعمة أخص من الحمد. يقول الشاعر:

أَفَادَتْكُمُ النَّعْمَاءُ مِنَّى ثَلَاثَةً يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيْرَ الْمُحَجَّبَا

وبهذا التقرير نعرف أنه ليس بين الحمد وبين الشكر ترادف، بل هما متباينان، يتفقان فيها إذا حمد الله سبحانه وتعالى على نعمته كها لو أكل أو شرب فقال: الحمد لله، فهذا يعتبر شكرًا وحمدًا، ويختلفان فيها إذا حمد الله على كهاله فهنا لا يكون هذا من باب الشكر، وإذا شكر الله بجوارحه فليس هذا من باب الحمد.

قال: ﴿وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّكَكِرِينَ ﴾ يبين الله سبحانه وتعالى هذا المجمل في قوله: ﴿مَن جَأَهُ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ ٱمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّتَةِفَلا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠] هذا الجزاء، وصح عن النبي ﷺ أن الله يُضاعف الحسنة إلى عشر حسنات إلى سبعهائة ضعف (١).

#### من فوائد الآية الكريمة:

ا بيان أن رسول الله ﷺ بشر يلحقه الموت كما يلحق جميع الرسل؛ لقوله: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ... ﴾.

٢ - أن النبي ﷺ ليس ربًا فيدعى ولا إلمًا فيعبد؛ لقوله: ﴿إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ
 ٱلرُّسُــُلُ ﴾.

٣ - أنه ينبغي الدليل بذكر النظائر ليقتنع الإنسان بها سمع؛ لقوله: ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ
 ٱلرُّسُلُ ﴾ فإن من سمع هذا اقتنع وقال: ما دام الرسل السابقون قد ماتوا أو قتلوا فإن ذلك

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (١٥١)، والترمذي (٧٦٤)، والنسائي (٢٢١٥).

يكون تسلية له.

إثبات أن محمدًا على خاتم الرسل؛ لقوله: ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ و (أل) هنا للعموم ولم يقل: قد خلت من قبله رسل بل قال: الرسل، وإذا كان الرسل كلهم قد خلوا من قبله لزم من ذلك أن يكون هو آخرهم.

٥ - جواز موت الرسول ﷺ وإمكان قتله؛ لقوله: ﴿ أَفَإِينَ مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ﴾.

فإن قال قائل: يشكل على هذا أن الله قد قال في الشهداء: ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِسَبِيلِٱللَّهِ آمُونَا ۚ بَلْ آَحْيَآ ۚ عِندَ رَبِهِمْ يُرِّزُقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]. وقال: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِٱللَّهِ آمُونَا ۚ بَلْ آَحْيَآ ۗ وَلَكِنَ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٤]. فإذا كان هذا في الشهداء فكيف يكون الرسول ﷺ ميتًا مع أنه أفضل من الشهداء؟

والجواب عن ذلك أن نقول: إن الحياة حياتان: حياة دنيوية جسدية وهي حياة الدنيا، وحياة برزخية ليست كحياة الدنيا، فهذه هي التي تثبت للشهداء. والأنبياء أفضل من الشهداء حيث حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، وأما الشهداء فقد تأكل الأرض أجسادهم، فالأنبياء أجسادهم باقية وحياتهم البرزخية أكمل من حياة الشهداء بلا شك.

7- الرد على من توهم أو زعم أن الرسول على حي في قبره؛ لقوله: ﴿ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ﴾ ونحن نعلم بالضرورة من النقل المتواتر أن النبي على لا يُقتل، فإنه ما قتل لا بسيف ولا برمح بل مات على فراشه، ولكن ثبت عنه على أنه قال: «مَا زَالَتْ أَكْلَةُ خَيْبَرَ تُعَاوِدُنِي، وَهَذَا أَوانُ انْقطاع مات الأَبْهَرِ مِنِي » (١). الأبهر: عرق عُرف عند أهل اللغة على أنه عرق في الظهر إذا انقطع مات الإنسان، فهذا يدل على أن أكلة الشاة المسمومة في خيبر كان لها أثر في موته؛ ولهذا قال بعض التابعين وأظنه الزهري قال: إن النبي على مات شهيدًا؛ لأن اليهود قتلوه، ولكن الله تعالى أمد في عمره حتى تأخر، وهذا ليس ببعيد؛ لأن أكلة خيبر كما ثبت عن النبي على ما زال أثرها في لهواته، يرى في لهواته أثر السم، والسم كان شديدًا، ولذا مات واحد من الصحابة الذين أكلوا معه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلع اللحم الذي أكل.

ان الارتداد عن الإسلام انقلاب على العقب، ولا يخفى علينا ماذا يكون أثر الانقلاب على العقب ﴿ اَنقَلَبَتُمْ عَلَىٰ اَعْقَدِكُمْ ﴾ وهو كذلك؛ لأن الذي على الإسلام يمشي على برهان ونور، يمشي على صراط مستقيم.

◄ - الرد على الملحدين الذين يقولون: إن الإسلام رجعية ورجوع إلى الوراء، فإننا نقول لهم: أنتم الرجعيون، أنتم الذين انقلبتم على أعقابكم، أما من تمسك بالإسلام فإنه التقدمي؛ لأن الإسلام يحث

<sup>(</sup>١) صححه الشيخ الألباني في اصحيح الجامع» (٥٦٢٩).

على التقدم لكل فضيلة وأن يسارعوا إلى المغفرة ﴿فَاسَتَبِقُواْ الْخَيْرَتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨] ﴿سَابِقُواً إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيِّكُرٌ ﴾ [الجديد: ٢١]، والآيات كلها تدل على أن الإسلام يأمر بالتقدم لكن ليس التقدم إلى الكفر الذي قال الله عن زعيمه: ﴿يَقَدُمُ قَرَّمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ ﴾ [هود: ٩٨]، ولكن التقدم إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. المهم أن هذه الآية فيها رد على الملحدين الذين زعموا أن التمسك بالإسلام هو التقدم، والتخلف عن الإسلام هو الرجعية.

 9 - أن الله عزَّ وجلَّ غني عن طاعة الطائعين؛ لقوله: ﴿ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيَّنَا ﴾.

• 1- انتفاء الضرر عن الله، وأنه لن يضره شيء، ولكن إذا قال قائل: أليس الله تعالى قد قال في كتابه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُوَّذُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللّهُ فِي ٱلدُّنِيّا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [الأحزاب: ٥٧] وفي الحديث القدسي: ﴿ يُوُّذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ ﴾ (١) فأثبت الأذية لله؟ فالجواب: أنه لا يلزم من الأذية الضرر. فالله تعالى قد يتأذى ولكن لا يتضرر، وأضرب لك مثلًا: لو أن شخصًا جلس إلى جنبك وقد أكل بصلًا أو شرب دخانًا ألست تتأذى برائحته؟ بلى، ولكن هل تتضرر؟ لا تتضرر، إذا رأيت شيئًا مكروهًا فإنك تتأذى ولكن لا تتضرر، إذن لا يلزم من كون الله تعالى يتأذى أن يتضرر.

11- الحث على الشكر؛ لقوله: ﴿وَسَيَجْزِى اللّهُ ٱلشَّكَكِرِينَ ﴾، ووجهه أن الجزاء أضيف إلى الله فدلّ على عظمه؛ لأن الثواب من العظيم عظيم، ولهذا كانت الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

17- جواز الإطلاق في الكلام إذا جاء مفسَّرًا في موضع آخر؛ لقوله: ﴿وَسَيَجْزِى ٱللهُ الشَّكَكِرِينَ ﴾، فإن هذه الآية مجملة لم يبين الله تعالى كيف هذا الجزاء، ولكنه قد بين في نصوص أخرى، والشريعة يفسر بعضها بعضًا، ويقيد بعضها بعضًا، ويخصص بعضها بعضًا، وما تجده مجملًا في مكان تجده مبينًا في مكان آخر، وهذا من تمام الشريعة؛ لأن الشيء إذا أتاك مجملًا فإن نفسك تتطلع إلى بيان هذا المُجمل، فتحرص وتبحث وتقرن بين الأدلة، وتقارن بعضها إلى بعض حتى يتبين لك الأمر، وحتى تكون ملمًّا في كل وقت بجميع النصوص.

١٣- أن الخلق لو كانوا كلهم على الردة فإن الله تعالى لن يتضرر بذلك؛ لقوله: ﴿فَلَن يَضُمَّ اللهَ شَيْعًا ﴾، وهذا عام يشمل أي ضرر كان من فرد أو جماعة.

#### **\$ \$ \$**

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٢٦)، و مسلم (٢٢٤٦).

### الله تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنْبُا مُؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ ٱلدُّنِيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى ٱلشَّلَكِرِينَ ﴾ [آل عسران: 180]

### النَّفَيْنَايِرٌ ﴿

قوله: ﴿ وَمَاكَانَلِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ ﴾ أي: يمتنع غاية الامتناع لأي نفس من الأنفس أن تموت إلَّا بإذن الله، مهم حاول الناس أن يميتوا أحدًا بدون إذن الله، فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلًا. وإذا جاءت (ما كان) فإنها للممتنع إما شرعًا أو قدرًا، فهذه الآية ﴿ وَمَاكَانَلِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ الله. في ذُنِ الله عنه المنه الله عنه الله عنه الله عنه المنه الله عنه المنه الله عنه الله عنه الله عنه المنه الله عنه المنه المنه الله عنه الله عنه الله عنه المنه الله عنه المنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه المنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه المنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه المنافقة الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله

وقوله: ﴿ لِنَفْسٍ ﴾ نكرة في سياق النفي فتعم كل نفس من الآدميين وغير الآدميين، لا يمكن لأي نفس أن تموت إلّا بإذن الله.

وقوله: ﴿أَن تَمُوتَ ﴾ الموت هو: مفارقة الحياة، ويحصل هذا بانفصال الروح عن الجسد انفصالًا تامًّا، وذلك؛ لأن الروح تتصل بالبدن اتصالًا تامًّا، وتنفصل منه انفصالًا ناقصًا، وتنفصل منه انفصالًا تامًّا؛ فإذا كان الإنسان يقظًا فالاتصال تام، وإذا كان نائمًا فهو انفصال ناقص، وإذا مات الإنسان فهو انفصال تام، لكن هذا لا يمنع أن تعود إليه في قبره عودًا ليس على الوجه الذي عليه في الدنيا؛ لأن حياة البرزخ تخالف حياة الدنيا، فالإنسان في قبره تُعاد إليه روحه ويجلس ويُخاطب ويتكلم ويفهم، ولكن ليست هذه الحياة كحياة الدنيا؛ لأنها لو كانت كحياة الدنيا لهلك فورًا؛ لأنه مغمور بالتراب الذي فوقه، وربها يكون غرقًا في ماء أو مُحترقًا في نار.

وقوله: ﴿أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ «إذْن» هنا يُراد بها: الإذن الكوني؛ لأن إذن الله ينقسم إلى قسمين: إذن كوني، وإذن شرعي، فالإذن الشرعي ما قضى به شرعًا وأذن فيه شرعًا، وهو تحت المشيئة قد يقع وقد لا يقع، فمثلًا: يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِنَ اللّهِينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللّه ﴾ [الشورى: ٢١] الإذن هنا شرعي وليس بكوني؛ لأن الله قد أذن به كونًا لكنه لم يأذن به شرعًا، وكذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ مَاللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٥٩] الإذن هنا إذن شرعي، أما في مثل هذه الآية: ﴿ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ فهو إذن كوني يعني: لا يمكن أن تموت إلّا إذا أذن الله بذلك كونًا.

وقوله: ﴿إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ أي: بقضائه وقدره ﴿كِنْبَا مُّوَجَّلًا ﴾ (كتابًا) هذه مصدر مؤكد للجملة التي قبله، أي: أن الموت مكتوب كتابًا مؤجلًا محددًا بحد معلوم لا يتجاوزه ولا

يقصر عنه، هذا الكتاب يكتب في عدة كتب؛ يكتب في ليلة القدر بأنه سيموت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية من الشهر الفلاني، وهذه كتابة سنوية، ويكتب أيضًا إذا كان الإنسان في بطن أمه حين يُبعث إليه الملك ويؤمر بِكَتْبِ رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ويكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، فهذه كتب لا تتغير.

﴿كِنَّابُامُّوَجَّلًا ﴾ لا يزيد ولا ينقص.

قوله: ﴿وَمَن يُرِدِّثُواَبَ الدُّنيَا نُوْتِهِ مِنهَا ﴾: (من) شرطية، وفعل الشرط ﴿يُرِدِّ﴾ وجواب الشرط ﴿نُوَّتِهِ ﴾، وفي كل من فعل الشرط وجوابه حذف، أما في فعل الشرط فالحذف من وسط الكلمة، وأما في جوابه فالحذف من آخر الكلمة؛ لأن قوله (يرد): أصلها يريد فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، (ونؤته) أصلها نؤتيه فحذفت الياء للجازم؛ لأن الفعل المعتل يجزم بحذف حرف العلة.

﴿وَمَنَ يُرِدَّنُوابَ الدُّنِيا﴾ أي: من يرد الجزاء في الدنيا من الدنيا فإن الله تعالى يؤتيه منها، ﴿نُوَّ تِهِ ﴾: أي: نعطه منها وليس نعطيه كل الدنيا، فالإنسان قد يريد شيئًا كثيرًا من الدنيا، ولكن لا يحصل له وإنها يؤتى منها، مثلًا منا من يريد القصور والأموال الكثيرة والزوجات والمراكب الوثيرة وما أشبه ذلك. ومن يُرد هذا يؤته الله منها؛ لأن من يرد هذا لابد أن يسعى له. فإذا كان لابد أن يسعى له فالخالب أن السعي التام يحصل به الموجب، ولهذا قال: نؤته منها، فقدر الله الأسباب لحصول ما أراده من الدنيا.

وقوله: ﴿ نُوَّ تِهِ مِنْهَا ﴾ واضح في أن الله لا يؤتيه كل الدنيا وإنها يؤتى منها، وهذا يحتمل أن يكون عائدًا إلى الدنيا من يكون عائدًا إلى المانيا من حيث هي على سبيل العموم فيعطيه الله كل ما أراد، وعلى كل تقدير فهذه الآية مُقيدة بآية الإسراء، وهي قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ ﴾، يعني: الدنيا ﴿ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ﴾ [الإسراء: ١٨] ولم يقل: عجلنا له ما يريد، قال: ﴿ مَا نَشَآهُ ﴾، وهذا يؤيده الواقع فإن كثيرًا من الناس يريدون الدنيا ويسعون لها بأيديهم وأرجلهم وألسنتهم وأعينهم ولكن لا يُحصِّلونها؛ لأن الله قيَّد هذا العموم في سورة الإسراء بقوله: ﴿ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ ﴾ لا ما يشاء هو ﴿ مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ﴾ هنا هذا الإطلاق مقيد بذلك.

﴿ وَمَن يُرِدُ ثُواَبَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِ لِمِمِنْهَا ﴾: ولا نعطيه الآخرة كلها؛ لأن الآخرة درجات يختلف فيها الناس، ولا يمكن أن يُعطى الإنسان جميع درجات الناس ولكن يُعطى من الآخرة، ولهذا قال: ﴿ نُوْ تِهِ مِنْهَا ﴾ ولكنها تختلف عن عطية الدنيا، كها قال الله تعالى: ﴿ بُلُ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ الدُّنِا اللهُ وَلَمُنَا اللهُ عَالَى: ﴿ بُلُ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ الدُّنِا اللهُ وَلَمُنَا اللهُ عَالَى: ﴿ وَلَمُنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَاعِمْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

آية الإسراء: ﴿ وَمَنْ أَرَادَاً لَآخِرَةً وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَكِكَ كَانَسَعْيُهُم مَّشَكُورًا ﴾ [الإسراء: ١٩] وهنا قال: ﴿وَسَنَجْزِى ٱلشَّلَكِرِينَ ﴾ فدلَّ ذلك على أن من أراد الآخرة فهو من الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين بفضله الواسع. من أتى بحسنة أُعطي حسنات إلى سبعهائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

وتأمل هذا الفضل العظيم: يتطهر الإنسان في بيته فيسبغ الوضوء فتكفر عنه سيئاته مع آخر قطرة من قطرات الماء، فإذا تشهد فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، فإذا خرج من بيته بعد التطهر يريد المسجد لا يُخرجه إلَّا الصلاة لم يخط خطوة إلَّا رفعه الله بها درجة، وحطَّ عنه بها خطيئة. هذا أيضًا ثواب كثير، كل خطوة لك فيها فائدتان: الأولى رفع الدرجة، والثانية حط الخطيئة، ثواب كثير عظيم في عمل قليل، فإذا دخل المسجد فصلى لم تزل الملائكة تُصلي عليه ما دام في مُصلاه تقول: الله صلَّ عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، دعاء من الملائكة سخرهم الله عزَّ وجلَّ، فأنت ترى أن من أراد الآخرة فهو من الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين، سيجزيهم على شكرهم أكثر بأضعاف مضاعفة من أعلهم.

#### من فوائد الآية الكريمة:

- ١ أن آجال الأنفس محددة؛ لقوله: ﴿كِنْبَا مُؤَجَّلًا ﴾.
- ٢ تسلية أصحاب الرسول على حين قيل لهم إن محمدًا قد قُتل، فأصابهم ما أصابهم من الغمِّ، فقال الله لهم: لا يمكن أن يُقتل محمدٌ قبل أجله ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِنْبَا مُؤَجَّلًا ﴾. إن كان الله قد أنهى أجله فإنه ينتهي، وإن لم ينته أجله بقي إلى الأجل المحدد. فلمإذا تجزعون إذا قيل: إن محمدًا قد مات أو قد قتل، وهذا الشيء مؤجل عند الله عزَّ وجلَّ وبإذنه، وما كان مؤجلًا عند الله ويإذنه فإن الإنسان يجب عليه أن يستسلم له ويصبر عليه ويرضى به.
- ٣ إثبات أن كل شيء حتى الموت مخلوق لله في قوله: ﴿ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ وما كان صادرًا عن
   إذن فهو مخلوق، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿ اللَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحِيوَةَ ﴾ [اللَّك: ٢].
- أنه لا يمكن أن يتقدم الإنسان أو يتأخر عن الأجل الذي قدره الله له؛ لقوله: ﴿كِنْنَبَا مُؤَجَّلًا ﴾، ويؤيد هذا آيات منها قوله تعالى: ﴿فَلَا يَسَّتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [يونس: ٤٩]. ومنها: ﴿وَلَنَ يُوَخِرَا لِللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ﴾ [المنافقون: ١١].
- فإن قال قائل: يشكل على هذا قول النبي ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ؛ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»(١)، فإن هذا يفيد بأن الإنسان إذا وصل رحمه زيد في عمره.

فالجواب عن ذلك أن يُقال: مد الأجل كبسط الرزق، والحديث يقول: «أن ينسأ له في أثره، وأن

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٩٨٥)، و مسلم (٢٥٥٧).

يبسط له في رزقه». والرزق مكتوب، فقد بيَّن الرسول على أن الرزق يبسط ويوسع إذا وصل الإنسان رحمه، فكذلك الأجل يمدد إذا وصل الإنسان رحمه، ولا فرق، وهذا كقولنا: من أراد أن يولد له فليتزوج، والحديث: (من أحب أن يُبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره) لا يعدو أن يكون بيانًا لسبب طول العمر، وليس معناه أن الإنسان له عمران، عمر عند قطيعة الرحم وعمر عند صلة الرحم؛ لأن المعلوم عند الله والمكتوب عنده عمر واحد مقرون بسبب، وهو صلة الرحم، فإذا وصل الإنسان رحمه علمنا أن له عمرًا واحدًا زائدًا مقرونًا بالسبب. يوضح ذلك أنك تقول: إذا أكل الجائع سلم من الموت، فهذا الإنسان على آخر رمق في الحياة، أتينا له بطعام فأكل وعاش، هل نقول: إنه كان له عمران مع أننا لو تأخرنا عن إسعافه بالطعام لمدة دقيقة واحد لمات، فهذا لا نقول له عمران، نقول: له عمر واحد، لكن هذا الطعام سبب لاندفاع الموت عنه الذي حصل من الجوع، فالمسألة ليس فيها إشكال، إذا تأملها الإنسان وجد أن سبب زيادة العمر الذي هو صلة الرحم كغيره من الأسباب التي يحث الشارع عليها. أيضًا نقول: من أراد الجنة فليعمل عملًا صاحًا وهو مؤمن بالله، هل نقول: إن الإنسان له حالان: حال يكفر وحال يؤمن؟ أو نقول: هذا قد قدّره الله بقضائه السابق أن يكون مؤمنًا من أهل الجنة؟ فالجواب: الثاني.

هكذا الذي وصل رحمه نقول: هذا من الأول لم يكن له إِلَّا عمر واحد مبني على سبب وهو صلة الرحم، إذن فالمُراد بيِّنٌ، الحديث حث الناس على صلة الرحم التي هي سبب لطول العمر.

وهناك قول آخر وهو أنه ظن بعضهم أنه ليس المُراد امتداد الأجل فقال: إن المراد بذلك بركة العمر، يعني: يُبارك له في عمره أو ينسأ له في أجله أي: أن ذكره بعد موته يطول، والإنسان إذا ذُكر بعد موته فكأنه حي، قال الله تعالى: ﴿أَوَمَنَكَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى يِهِ فِي النّاسِ ﴾ [الأنعام: ١٢٢] ويقول المتنبى:

## وَالذِّكْرُ لِلْإِنْسَانِ عُمْرٌ ثَانِ

فهذه ثلاثة آراء: إما أن يكون المراد بذلك ذكره بعد وفاته بالخير، وإما المراد بذلك البركة في عمره، والصحيح أنها الزيادة الفعلية في عمره، وأن المكتوب عند الله المعلوم عنده هو أن هذا الرجل سوف يصل رحمه ويمتد عمره.

أن الناس لهم مشارب ولكل مسلك؛ لقوله: ﴿وَمَن يُرِدْثُوَابَ ٱلدُّنْيَا ﴾ ﴿وَمَن يُرِدُ
 ثُوَابَٱلْآخِرَةِ ﴾ وهو كذلك.

٦ - أن الإخبار عن الشيء أو عن وقوع الشيء لا يدل على حله، فقوله: ﴿وَمَن يُرِدَّثُواَبَ الدُّنيَا نُؤَتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدِّ ثُوَابَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤتِ مِنهَا ﴾ لا يدل على حلّ إرادة الإنسان الدنيا بعمله، إنها هو خبر عن أمر وقع، والحل والحرمة يؤخذ من دليل آخر من الشرع. ومن ثم يتبين خطأ من

قال: إنه لا يشترط للمرأة محرم في السفر؛ لأن الرسول على أخبر أن «الظّعِيْنَة تَخْرُجُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى عَدَنِ لَا تَخْشَى إِلَّا اللهُ وَلَا تَخَافُ عَلَى نَفْسَها» (١)؛ لأن هذا إخبار عن الواقع وليس إقرارًا له شرعًا، ألم يقل الرسول على: «لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟!» (١). بلى قال ذلك، فهل يعني هذا أنه يجوز أن نتبع شنن اليهود والنصارى لأن الرسول أخبر بأننا سنتبعها؟ أبدًا ... فالإخبار عن الشيء وقوعًا لا يدل على جوازه شرعًا، إنها يؤخذ جوازه أو عدم جوازه من أدلة أخرى.

الرد على الجبرية؛ لقوله: ﴿وَمَن يُرِدُ ﴿ حيث أثبت للإنسان إرادة، والجبرية يقولون:
 الإنسان ليس له إرادة، وأنه يفعل بدون أختيار ولا إرادة، ولكن كل النصوص السمعية والعقلية ترد على قولهم.

♦ أن الإنسان قد يريد بعمله أن يُمدح عند الناس، وهذا لا يكون له من عمله إلا ما ناله من الدنيا فقط، نسأل الله السلامة. يعني مثلا: الإنسان يُصلي ليُقال مُجتهد في العبادة. يقرأ ليُقال قارئ، يتصدق ليُقال كريم، يُقاتل ليُقال شُجاع وما أشبه ذلك، فالذي يريد بعمله الصالح هذه الأمور الدنيوية ليس له حظ في الآخرة، ﴿ مَن كَاكَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدً لَدُرِق حَرَّ ثِيرٍ مَن كَاك يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلْآخِرة فِي الآخرة، ﴿ مَن كَاك يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلْآخِرة فِي الْآخِرة فِي الْآخِرة مِن نَصِيبٍ ﴾ [الشورى: ٢٠].

9 - إيثار إرادة الآخرة على الدنيا؛ لقوله: ﴿وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ ﴾ فإن هذا يدل على أن من أراد الآخرة فإنه من الشاكرين الذين يجزيهم الله عز وجل.

• 1- إثبات الجزاء على العمل، وهذا أعني الجزاء على العمل دائر بين أمرين، بين عدل وفضل، ويمتنع الأمر الثالث وهو الظلم بالنسبة لله عزَّ وجلَّ، والذين يُجازون العمال على أعمالهم ينقسمون في جزائهم إلى ثلاثة أقسام: عدل وفضل وظلم.

ولهذا نجد أن منهم من يظلم عماله، ومنهم من يُعطيهم حقهم كاملًا، ومنهم من يزيد، أما بالنسبة لجزاء الله تعالى فإن الظلم ممتنع عن الله، لا عجزًا عنه ولكن لكمال عدله سبحانه وتعالى: ﴿وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ ﴾.

11- الحث على الشكر؛ لأن الإخبار بأن الله يجزي الشاكرين يُراد به الحث على الشكر. قال العلماء: الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح؛ فبالقلب بحيث يشعر الإنسان بنفسه أن هذه النعمة من الله عزَّ وجلَّ لا من حول الإنسان وقوته ولكنها بفضل الله. وباللسان يشكر الله يعني: يتحدث بنعمة الله، يتحدث بلسان الحال وبلسان المقال، فلسان المقال أن يقول: أحمد الله الذي فضلني على كثير من خلق تفضيلًا، أحمد الله الذي يسمَّر لي بيتًا

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٣٢٠)، ومسلم (٢٦٦٩).

وما أشبه ذلك، وبلسان الحال أن يظهر أثر النعمة على العبد، فإن الله يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، وعلى هذا فإذا آتى الله الإنسان مالًا وخرج إلى الناس بالثياب الخلقة أو بثياب رثة أو ما أشبه ذلك هل يُعد شاكرًا؟ أليس هذا زُهدًا؟ لا، ليس بزهد، هذا من رآه قال: هذا فقير ما أنعم الله عليه بشيء، فيكون هذا المظهر مُنبتًا عن أن الله لم يُنعم على هذا الشخص. والشكر بالفعل وهو الثالث: أن يقوم الإنسان بطاعة الله، إذا أنعم الله عليه بهال يتصدق منه، بعلم ينشره، بجاه يتوسط للناس ويشفع لهم وما أشبه ذلك. هذا من الشكر بالفعل، وعلى هذا يقول الشاعر:

أَفَادَتْكُمُ النَّعْمَاءُ مِنَّي ثَلَاثَة يَدِي وَلِسَانِي والضَّمِيرَ المُحَجَّبَا

وابن القيم ذكر أن الله يسر له شيخ الإسلام ابن تيمية، وأخبر أنه لا يستطيع أن يجزيه بيده ولا لسانه. ولقد مرَّت علينا هذه في شرحنا على نونيته رحمه الله تعالى حيث قال:

مَنْ لَيْسَ تَجْزِيهِ يَدِي وَلِسَانِي أَهُلُا بِمَنْ حَرَّانِ أَهُلُا بِمَنْ حَرَّانِ مِنْ حَرَّانِ مِنْ جَنَّةِ الْمَأْوَى مَعَ الرِّضْوَانِ

حَتَّى أَتَاحَ لِيَ الْإِلَهُ بِفَضْلِهِ حَبُرٌ أَتَى مِنْ أَرْضِ حَرَّانَ فَيَا حَبُرٌ أَتَى مِنْ أَرْضِ حَرَّانَ فَيَا فَيَا فَيَا لَهُ يَجْزِيهِ الَّذِي هُوَ أَهْلُهُ

### \*

### الله تعالى:

﴿ وَكَأْيِن مِن نَبِي قَنتَلَ مَعَهُ رِبِينُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا السِّتَكَانُوا ۗ وَاللهُ يُحِبُ الصَّنبِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦]

# النفينيز ا

أولًا: القراءات في هذه الآية كما يلي:

﴿ وَكَأَيِّن ﴾ فيها قراءتان: ﴿ وَكَأَيِّن ﴾ و (كَائِنْ من نبي).

﴿نَبِيِّ﴾فيها قراءتان: ﴿نَبِيِّ﴾و(نبيء).

﴿ قَلَتَكُ ﴾ فيها قراءتان (قُتِل) و ﴿ قَلَتَلَ ﴾.

والذي معنا في المصحف ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ رِبِّيتُونَ ﴾.

(كأين) الصحيح أنها كلمة غير مركبة يعني بسيطة. البسيطة عند النحويين يعنون بها غير المركب، وقال بعضهم: إنها مُركبة من كاف التشبيه وأي الاستفهامية، ولكن الصحيح خلاف ذلك، الصحيح أنها كلمة بسيطة نطق بها العرب هكذا، كما نطقوا بـ (كم)، وأن معنى ﴿ وَكَأَيِّن مِن

نَيِيٍ ﴾ كم من نبي. فهي إذن للتكثير، وهي مبنية على السكون (كأين أو كائن) على اللغتين، هي مبنية على سكون النون، أما محلها من الإعراب فهي مبتدأ، والجملة التي بعدها خبرها.

وقوله: ﴿ مِن نَبِي ﴾ جار ومجرور مميز لكأين؛ لأن (كأين) من الألفاظ المبهمة، والألفاظ المبهمة، والألفاظ المبهمة تحتاج إلى تمييز، من ذلك مثلًا ألفاظ العدد، ألفاظ العدد من الأشياء المبهمة؛ قولك مثلًا: عندي عشرون، فكلمة عشرون مبهمة تحتاج إلى تمييز فتقول: عشرون رجلًا، عشرون كتابًا، عشرون بيتًا، عشرون سيارة، وما أشبه ذلك، وتمييزها – أي كلمة (كأين) – يأتي بعدها مجرورًا (بمن) كأين من نبي.

وقوله: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ ﴾ يعني: كثير من الأنبياء.

وقوله: ﴿قَنَتُلَ مَعَهُ رِبِينُونَ كَثِيرٌ ﴾ كلمة قاتل أو قُتِلَ اختلف المفسرون فيها، فبعضهم وقف عليها، وقال في قراءته: (وكأين من نبي قتل، أو ﴿ وَكَأَيِّن مِن نَبِي قَنتَلَ ﴾ ثم استأنف فقال: ﴿مَعَهُ رِبِينُونَ كَثِيرٌ ﴾ وتكون جملة ﴿ وَكَأَيِّن مِن نَبِي مَدا و حبر ﴿ رِبِينُونَ ﴾ مبتدأ و رَبِينُونَ ﴾ مبتدأ و معدم، والجملة في موضع نصب على الحال من الضمير في قتل أو قاتل يعني: قاتل أو قتل والحال أن معه ربيين كثير.

وقيل: إن قوله (وكأين من نبي) جملة مستقلة يوقف عليها ثم يُستأنف فيُقال: (قتل معه ربيون كثير) يعني: وكأين من نبي وُجد وأُرسل وبُعث وأُيد بالآيات واتبعه ناس فقُتل معه وفي صحبته ربيون كثير، وعلى هذا القول تكون ربيون نائب فاعل على قراءة قُتِل، وفاعل على قراءة قَاتَل، ويكون النبي سالًا على هذا التقدير الثاني. أما على الأول فيكون مقتولًا.

وقوله: ﴿مَعَهُ رِبِّيُونَ ﴾ (مع) ظرف وهي خبر مُقدم و ﴿رِبِّيُونَ ﴾ مبتدأ مؤخر على تقدير أن الضمير في قاتل أو قاتل)، لكن فيه وجه آخر يقول: الضمير في قاتل أو قاتل أو نائب فاعل على قراءة قتل، وبناءً على هذا يختلف الإعراب، فتكون (ربيون) فاعلا على قراءة قاتل، ونائب فاعل على (مع) ظرف مكان متعلق بقاتل أو بقتل، ويكون (ربيون) فاعلا على قراءة قاتل، ونائب فاعل على قراءة قُتل، وعلى هذا التقدير يكون القتال أو القتل واقعًا على الربيين وليس على النبي، ويختلف الحكم بالنسبة للصحابة، فإذا كان قاتل أو قتل فيه ضمير يعود على نبي صار فيه تسلية للصحابة؛ أي أن الأنبياء قد قتلوا قبل محمد وقاتلوا. وعلى الاحتمال الثاني أن (ربيون) فاعل أو نائب فاعل يكون فيه إشارة إلى أن الصحابة لم يكن الابتلاء بالقتال أو القتل خاصًا فيهم بل هو سابق في الأمم في يكون فيه إشارة إلى أن الصحابة لم يكن الابتلاء بالقتال أو القتل خاصًا فيهم بل هو سابق في الأمم المتقدمين، فيكون المُراد من الآية شيئًا من التوبيخ واللوم للصحابة الذين جزعوا لما أصابهم في أحد، ولهذا قال: ﴿فَمَا وَهَا أَصَابَهُم فِي سَبِيلِ السِّيورَمَا ضَعُفُوا ﴾ إلى آخره.

هذا من حيث تركيب الجملة، أما من حيث الإفراد فقوله: ﴿ مِّن نَّبِيٍّ ﴾ المُراد بالنبي: من أوحي

إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولكن ليس في القرآن لفظ نبي إِلَّا ويُراد به الرسول قال تعالى: ﴿إِنَّا اَوَحَيِّنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيِّنَا إِلَى نُوجِ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَالنَّالِيَّا وَالله الله وَعَلَيْهِ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَالنَّا وَأَوْدَ رَبُورًا ﴾ [النساء:١٦]. ونوح من المعلوم أنه من الرسل، على كل حال: النبي عند أهل العلم من أُوحِي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أُوحِي إليه بشرع وأمر بتبليغه، ولهذا شمي رسولًا من الرسالة. ولكن كل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهو رسول.

وقد أشكل على بعض الناس فقالوا: كيف يوحى إليه بالشرع ولا يؤمر بالتبليغ؟ ولكن هذا في الحقيقة ليس محل إشكال؛ لأنه يمكن الجواب عنه بأنه أوحي إليه بالشرع ليتعبد به، ويكون هذا من باب التذكير له إذا كان نبيًا بعد الرسل، ومن باب البيان له إذا كان نبيًا لم يُسبق بالرسل. مثال الثاني: آدم، فآدم نبي ولم يُسبق بالرسل. ومثال الأول: ما وجد من أنبياء بني إسرائيل الذين لهم أتباع ولم يؤمروا بالتبليغ، فيكون إنباء الله لهم من باب التفضل عليهم بذكر الشريعة السابقة وإحيائها وإن كانوا لم يُلزموا بأن يبلغوا الناس، وجذا يزول الإشكال. فيمكن أن الله يُنبئ أحدًا ولا يأمره ولا يُكلفه بالإبلاغ.

وقوله: ﴿قَلْتُلُ مَعَمُورِتِيُّونَ ﴾ قاتل أو قُتل، المقاتلة مفاعلة تقتضي وجود مُدافعة بالقتل من الجانبين؛ وهي أعم من القتل، ولهذا قد تجوز المقاتلة ولا يجوز الفتل، فلو وجدنا أهل قريبة لا يؤذنون مثلًا فإنه يجب قتالهم ولكن لا يجوز قتلهم، يعني: أننا إذا قدرنا على المعين لا نقتله، ولكن نقاتلهم حتى يؤذنوا. مثلًا لو وجدنا قرية لا يُصلون العيد فإنه يجب علينا قتالهم حتى يُصلوا العيد ولكن لا يجوز قتلهم، فالقتل أخص من القتال بمعنى أنه يمكن أن يجوز القتال لقوم ولا يجوز قتلهم، ومن ذلك على رأي بعض العلماء الرجل الذي يريد المرور بين يديك أو بينك وبين سترتك فتدافعه فيأبى، فقد قال النبي ﷺ: ﴿فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ ... ﴾(١) ولكن لا يجوز أن يقتله. والفرق ظاهر؛ لأنه لو قلنا إنه يجوز أن يقتله لجاز لهذا المصلي أن يضرب هذا الذي أراد المرور في مكان عيت، ويسقط ميتًا، ولكن هذا ليس بجائز، وإنها يُقاتله مُقاتلة دفاع، فإن اندفع كفّ عنه.

وقوله: ﴿رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ﴾ ربيون، قال بعضهم: إن الربيين نسبة إلى الربِّ ولكن كُسرت الراء؛ لأنها تُغَيَّرُ عند النَّسب، وكم من حركة تغيرت عند النسب، مثلًا بنو أُمية نقول فيهم: الأمويين، تختلف الحركة عند وجود النسبة، فالربيون أصلها رَبيّون من الرَّب أو من التربية وهي مفتوحة الراء، ولكنها لما تحولت إلى نسبة كُسِرَت الراء، وعلى هذا فالرَّبيون هم الذين قاموا بعبادة الرب

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٩٠٥)، و مسلم (٥٠٥).

فَنَالُوا منه سبحانه وتعالى تربية خاصة.

ونظير ذلك قول العلماء: هذا عالم رباني نسبة إلى الرب والتربية، وقيل: إنها مُضافة إلى رِبَّة بالكسر يعني منسوبة إلى (ربة) وهي الطائفة فيكون معنى ﴿رِبِّيُونَ كَثِيرٌ ﴾ أي: طوائف كثيرون. وعلى كل حال فالله تعالى يبين أن كثيرًا من الأنبياء قاتلوا أو قتلوا ومعهم ربيون كثير، أو كثير من الأنبياء قاتل معه ربيون أو قتل معه ربيون.

وقوله: ﴿كَيْدِيرٌ ﴾ صفة «لربيون» وهي لا تقتضي الأكثر، مثلًا: إذا كان عندنا مائة وسلم منهم خسون نقول: هذا كثير، سلم منهم ستون نقول: هذا كثير، سلم منهم ستون نقول: هذا كثير، لكن ما قبل الخمسين لا نقول فيها أكثر، وإنها نقول أكثر فيها تجاوز النصف. المهم أن ﴿كَثِيرٌ ﴾ هنا يعنى: طوائف كثيرة قاتلوا أو قتلوا.

قوله تعالى: ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا آَصَابَهُم فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ أي: ما جبنوا من أجل ما أصابهم في سبيل الله بل لم يزدهم ما أصابهم في سبيل الله بل لم يزدهم ما أصابهم في سبيل الله إلا شجاعة وإقدامًا؛ لأن عندهم من الإيهان ما يدفعهم إلى ما يصيبهم في سبيل الله، كما أن من طبيعة البشر أن الإنسان إذا اعتُدِيَ عليه احتمى أو حمى وزاد إقدامًا، فكذلك هؤلاء ما جبنوا لما أصابهم في سبيل الله.

وقوله: ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي: في طريقه وشريعته؛ لأنهم مؤمنون بأن كل ما أصابهم فهو على خير، ولما دميت إصبع النبي ﷺ في إحدى الغزوات قال:

«هَــلْ أَنْــتِ إِلَّا أَصْـبُعٌ دَمِيــتِ وَفِــي سَــبِيلِ اللهِ مَــا لَقِيــتِ»(١)

قوله: ﴿وَمَا ضَعُفُوا﴾ أي: ما ضعفت عزيمتهم حتى لو قتل الكثير منهم، فإنها لا تضعف عزيمتهم خلافًا لمن كان عنده جبن فإنه تضعف عزيمته إذا قُتل أحد من قومه.

قوله: ﴿وَمَا ٱسۡتَكَانُوا ﴾ من الاستكانة وهي: الذل، أي: ما ذلوا لعدوهم مع أنه قُتل منهم كثير لكن كانوا على عزة؛ لأن الذي يعلم أن من قتل من قومه في سبيل الله لا يهتم إذ إنه مؤمن بأنه لو قتل هو لكان مقتولًا في سبيل الله، فلا يذل لأعداء الله.

قوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّنبِرِينَ ﴾ يحب الصابرين الذين يصبرون على كل ما يجب عليه الصبر، والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، يعني أن الإنسان يصبر نفسه على الطاعة ولا يضجر منها ولا يدعها، وصبر عن معصية الله، يعني أن الإنسان يصبر نفسه عن المعصية فلا يقدم عليها، وصبر على أقدار الله المؤلمة، فلا يتسخط بها يقضيه الله عليه من الأشياء المؤلمة.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٨٠٢)، ومسلم (١٧٩٦).

#### من فوائد الآية الكريمة:

ان الله سبحانه وتعالى له عناية خاصة بهذه الأمة، حيث يسليهم بها حصل للأمم السابقة؛
 لقوله: (وكأين من نبى قُتِلَ) على قراءة الوقف.

٢ - أن الجهاد مشروع في غير هذه الأمة؛ لقوله: ﴿قَنَتُلَ ﴾ والقتال من الأنبياء وأتباعهم لا
 يكون إلّا عن جهاد وهو كذلك.

٣ - الثناء على من سبق ممن يستحق الثناء، ولهذا قال: ﴿فَمَا وَهَـنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اَسْتَكَانُواْ ﴾.

أن من طرق التشجيع على الشيء والإغراء به، أن يُذكر للإنسان سلفٌ يُقتدى به ويتشجع للحاق به؛ لقوله: ﴿فَمَا وَهَـنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا اَسْتَكَانُواْ ﴾.

٥ - الإسارة إلى انحطاط مرتبة الذين يذلون لأعداء الله، يؤخذ من قوله: ﴿ وَمَا اسْتَكَانُوا ﴾ وذلك أن الإنسان المؤمن يجب أن يكون أشم كالطود العظيم بالنسبة لأعداء الله حتى إنه يجوز للإنسان الخيلاء وجر الثوب في مقابلة الأعداء، كها قال النبي ﷺ و إنها لميشية يَبُعُضُها الله إلا في هَذَا المُوطِن (١٠) حتى إن بعض العلماء قال: يجوز للجيش الإسلامي أن يصبغ بالسواد رأسه ولحيته أمام الأعداء من أجل إرهابهم؛ لأنهم يظنون أن المقابل لهم شباب، على كل حال سواء قلنا بهذا القول أم لم نقل، ينبغي للإنسان إلا يذل أمام عدوه بل يُظهر له العزة بالقول وبالفعل؛ لأن إذلال الكافرين محبوب إلى الله، قال الله تبارك وتعالى في وصف النبي ﷺ وأصحابه: ﴿ عُمَّدَ رَسُولُ اللهُ وَرَضَونَا سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهم مِن أَثِر السُّجُودُ ذَلِك مَثْلُهُمْ فِي التَّرونَةُ وَمَثْلُهُمْ فَي التَّرونَةُ وَمَثُلُهُمْ وَالتَورَا اللهُ عَلَى سُوهِد يُعْجُ اللهُ اللهُ عَلَى عَد الله اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

٦ - إثبات المحبة لله؛ لقوله: ﴿وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾ والمحبة صفة من صفات الله تعالى المتعلقة بمشيئته؛ فهي من الصفات الفعلية؛ لأنها تتعلق بالمشيئة، ووجه كونها تتعلق بالمشيئة أنها مربوطة بسبب، وكل صفة مربوطة أو مُعلَّقة بسبب فإنها من الصفات الفعلية، وبناءً على هذه مربوطة بسبب فإنها من الصفات الفعلية، وبناءً على هذه مربوطة بسبب فإنها من الصفات الفعلية، وبناءً على هذه مربوطة بسبب فإنها من الصفات الفعلية، وبناءً على هذه مربوطة بسبب فإنها من الصفات الفعلية، وبناءً على هذه مربوطة بسبب فإنها من الصفات الفعلية، وبناءً على هذه مربوطة بسبب فإنها من الصفات الفعلية وبناءً على هذه مربوطة بسبب فإنها من الصفات الفعلية وبناءً على هذه المناسبة في المناسبة وبناءً على هذه المناسبة وبناءً على المناسبة وبناءً على هذه المناسبة وبناءً على المناسب

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٧/ ١٠٥)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩٨٠٥): «وفيه من لم أعرفه».

القاعدة المفيدة نقول: الرضا والفرح والضحك صفات فعلية.

فالله تعالى يُحب، ولا ألذ للإنسان من محبة الله، من كونه يحب الله عزَّ وجلَّ، ولذلك إذا قمت تصلي وأنت صافي القلب بعيدًا عن الدنيا، مُقبلًا على الله، تجد في هذه الصلاة محبة الله ولذة عظيمة تنسيك الدنيا كلها؛ لأنك لا تجد شيئًا ألذ من محبة الله سبحانه وتعالى.

ومرَّ علينا كثيرًا ولا حاجة إلى التكرار أن أهل التعطيل ينكرون حقيقة المحبة يقولون: إن المراد بالمحبة الإثابة أو إرادة الإثابة يعني: أنها الشيء المخلوق المنفصل عن الله، وهو الثواب أو الإرادة؛ لأنهم يثبتون صفة الإرادة، فمعنى ﴿يُحِبُّ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾ على قولهم: أي يُثيبهم أو يريد أن يُثيبهم.

الحت على الصبر؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّدِينَ ﴾ لأننا لا نعلم فائدة أجل وأعظم من الحث على الصبر في مثل هذا التعبير.

#### \* \* \*

### الله تعالى:

﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَمُرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَمُرْتَا وَالسَّرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَكُبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٧]

# النَّفَسِيرِ الْمُسِيرِ الْمُسَارِدِ اللهُ اللهُ

لما ذكر الله سبحانه وتعالى حسن فعل هؤلاء الربيين الذين قاتلوا مع الأنبياء وقتلوا، وأنهم ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، وهذا حُسْنُ فِعْل ذَكَرَ حُسْنَ قولهم فقال: ﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ﴾ (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر، فهي تساوي المصدر أي: وما كان قولهم إلَّا قولهم: ربنا اغفر لنا ذنوبنا.

وهذه جملة مفيدة للحصر، يعني حصرت أقوالهم عند هذه المصائب أنهم سألوا الله المغفرة؛ مغفرة الذنوب والإسراف، وسألوه الثبات؛ وذلك لأن ما أصابهم إنها أصابهم بالذنوب كها قال الله تعالى: ﴿ أَوَلَمُ مَا أَصَابُهُم مُصِيبَةٌ قَدَّ أَصَبُتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَى هَنَداً قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُم ﴾ [آل عمران: ١٦٥] إذن علاقة هذه الآية بها قبلها أنه لما ذكر الله حُسْنَ فعالهم ذكر حُسْنَ مقالهم.

أما من حيث الإعراب فيقول المعربون: إن (قول) خبر كان مُقدم، و(أن) وما دخلت عليه (أن قالوا) اسمها مؤخر، وعلى هذا فهو من باب تقديم خبر كان.

﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ ﴾ يعني: عند حدوث القتل ﴿إِلَّا أَن قَالُوا ﴾ الضمير يعود على الباقين منهم

الذين لم يقتلوا؛ لأن الذين قتلوا لا يمكن أن يقولوا هذا. ﴿رَبُّنَا آغَفِرْ لَنَا ﴾، (ربنا) يعني: يا ربنا، فهو مُنادى حذفت منه ياء النداء تخفيفًا وتيمنًا بالبداءة باسم الله. فحذف ياء النداء هنا له وجهان: الأول: للتخفيف، والثاني: التيمن بالبداءة باسم الله.

نادوا الله تعالى عند الدعاء باسم الربوبية؛ لأن الربوبية هي التي فيها التصرف، وإجابة الدعاء من باب الربوبية، فتوسلوا باسم الله الذي يُناسب ما يطلبون وهو إجابة الدعاء.

﴿ ٱغْفِرْ ﴾ يعني: استر وتجاوز؛ لأنه مأخوذ من المِغْفَر وهو ما يقي به المقاتل رأسه من السهام، في المغفر الستر والوقاية، ولهذا لو أن الله سبحانه وتعالى هتك ستر المذنب لم تكن مغفرة تامة، ولو عذبه به وأخفاه عن الناس لم تكن مغفرة تامة، فإذا ستره وعفا عنه صارت المغفرة تامة.

﴿ ذُنُوبَنَا ﴾ أصل مادة «الذال والنون والباء» تدور حول معانٍ مُتعددة منها النصيب كها قال تعالى: ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبٍ أَصْحَيْهِمْ ﴾ [الذاريات: ٥٩] أي: نصيبًا. ومنه سُمي ذنوب الماء، أي: الدلو؛ لأنه شيء مُقدر من الماء، ويُطلق الذنب على الإثم؛ لأنه نصيب العامل ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَكَالَ ذَرَّةٍ شَكَالً ذَرَّةٍ شَكَالً ذَرَةً خَيْرًا يَكُوهُ. [الزلزلة: ٨٠٧].

قوله: ﴿وَإِسَرَافَنَا ﴾ الإسراف: مجاوزة الحد، ومجاوزة الحد هي إما في غلو وإما في تقصير، أما مجاوزة الحد في الغلو فظاهر، وأما في التقصير؛ فلأن المطلوب من المُكلَّف إِلَّا يتعدى حدود الله تجاوزًا ولا يقربها أيضًا، فإذا كان الإنسان فاعلًا للمحرم فهو مسرف؛ لأنه تجاوز حد العبودية إذ مُقتضى العبودية أن يكون مُجتنبًا لما حرم الله. وإذا فرَّط في الواجب كان مُسرفًا أيضًا فيها تقتضيه العبودية؛ لأن مُقتضى العبودية أن يكون قائهًا بالواجب، فالإنسان قد يُسرف في الواجب وفي المحرم وفي المباح أيضًا، كها لو أسرف في الإنفاق على نفسه وعلى أهله فإنه داخل في الإسراف.

وقوله: ﴿ فِي آمَرِنَا ﴾ المُراد بالأمر هنا: الشأن أي في شأننا، وهو مفرد مضاف فيعم جميع الأمور.

وقوله: ﴿وَثَيِّتَ أَقَدَامَنَا ﴾ ثبت أقدامنا عند مُلاقاة الأعداء وعند حلول الشبهات وعند ورود الشهوات، والإنسان مُحتاج إلى أن يثبّته الله في مواطن القتال، إذ لو لم يثبته الله لفرَّ. ومحتاج إلى أن يُثبته الله عند الشهوات، إذ لو لم يُثبته الله لزاغ. ومحتاج إلى أن يُثبته الله عند الشهوات، إذ لو لم يثبته الله لهلك. وكثير من الناس ينزلقون عند وجود الشبهات فتجده ذا يقين، ولكنه إذا وردت عليه أدنى شُبهة تأثر؛ لأنه لم يثبت. وكثير من الناس أيضًا يكون عنده علم ويقين، وليس عنده شك ولكن الشهوة قد تغلبه فلا يثبت. فالمطلوب تثبيت الأقدام في كل موضع يمكن أن تزل فيه، في خل في ذلك - كها قلت - تثبيت الأقدام عند القتال كها هو المفهوم من سياق الآيات، وتثبيت

الأقدام عند الشُّبهات، وتثبيت الأقدام عند الشهوات.

وقوله: ﴿وَأَنْصُرْنَا ﴾ انصرنا يعني: اجعل النصر لنا، وهو الغلبة ﴿عَلَى اَلْقَوْمِ اَلْكَوْمِنَ ﴾ يعني: الكافرين بالله، فيدخل في ذلك أن ينصرك الله عزَّ وجلَّ على نفسك؛ لأن نفسك إن لم ينصرك الله عليها فإنها تأمرك بالسوءقال تعالى: ﴿وَمَا أَبْرَى نَفْسِى ۚ إِنَّ اَلنَّفْسَ لَأَمَارَةٌ إِللَّهُوعِ ﴾ ينصرك الله عليها ايوسف: ٥٣]. ﴿وَمَا أَبْرِي نَفْسِي اللهُ عليها أَلِانسَنُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٢٧] فإذا لم ينصرك الله عليها أهلكتك، وإذا نصرك الله عليها وجعل الغلبة للنفس المُطمئنة سلمت منها، ويدخل في النصر على القوم الكافرين النصر على الشيطان، فإن الشيطان كافر، قال الله تعالى: ﴿إِلاَ إِبلِيسَ أَبِي وَاسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤] ويدخل في ذلك النصر على كفار الإنس، وذلك حين قتالهم فإن الإنسان إذا لم ينصره الله عليهم فإنه لا ناصر له كها قال تعالى: ﴿إِن يَنصُرُكُمُ اللهُ فَلَا عَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَنصُرُكُمُ اللهُ فَلَا عَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَعَمُونَ مِن اللهِ عليهم فإنه لا ناصر له كها قال تعالى: ﴿إِن يَنصُرُكُمُ اللهُ فَلَا عَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَعْدِهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].

#### من فوائد الآية الكريمة:

أن هؤلاء الرِّبيين الذين قاتلوا مع النبي كملت منهم الأفعال والأقوال، فمن الأفعال قوله تعالى: ﴿ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اَسْتَكَانُوا ﴾ [آل عمران: ١٤٦] ومن الأقوال: أنهم لجأوا إلى الله عزَّ وجلَّ بسؤال المغفرة، - مغفرة الذنوب والإسراف في الأمر -؛
 لأنهم يعلمون أن ما أصابهم إنها هو بسبب الذنوب.

أنه ينبغي على الإنسان أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء لا سيها عند مُلاقاة الكفار حتى ينتصر عليهم: ﴿رَبُّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتْ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾.

٣ - أن الإنسان مفتقر إلى مغفرة الله؛ لقوله: ﴿ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾، ولو كان غنيًا عنها ما سألها ولكنه مُفتقر إليها غاية الافتقار، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لمّا حدَّث أصحابه أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ﴿ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بَرَ حَمَّتِهِ ﴾ (١).

أن الإنسان لا يخلو من الإسراف على نفسه؛ إما في غلو وإما في تقصير، وجه ذلك أن سؤالهم الله أن يغفر لهم الإسراف يدل على وجود هذا الشيء، وأنت إذا تأملت نفسك وجدت أنك لن تخلو من الإسراف.

٥ - أن الإنسان مفتقر إلى تثبيت القدم من الله عز وجل؛ لقوله: ﴿وَثَيِّتَ أَقَدَامَنَا ﴾، وقد ذكرنا

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٧٣)، ومسلم (٢٨١٦).

أن هذا يشمل ثلاثة مواطن: عند مواجهة الأعداء، وعند الشبهات، وعند الشهوات.

٦ - أن الله إذا لم ينصرك على عدوك، فإنك لن تنتصر؛ لقوله: ﴿وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللْعَلَّلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ ع

فالجواب: لا؛ لأنك إذا سألت الله شيئًا فإن المطلوب منك أن تسعى في حصوله وإيجاده، ولهذا لو سألت الله الجنة، فالمطلوب منك أن تعمل لها لا أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وتترك العمل، كذلك إذا سألنا الله أن ينصرنا على القوم الكافرين فإن علينا أن نفعل من الأسباب ما نستطيع، سواء كانت هذه الأسباب معنوية أو مادية.

#### \*

# الله تعالى مبيناً ما ترتب على حُسن حاهم ومعاهم:

﴿ فَعَالِنَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ الْآخِرَةِ \* وَفَالِنَهُمُ اللَّهُ ثُوابَ الْآخِرَةِ \* وَاللَّهُ يُجِبُّ الْمُخْسِنِينَ ﴾ [آل عمـــران: ١٤٨]

# النَّفَيْنَيْرُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ فَعَالَنَهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنِيَا﴾ آتاهم: أي أعطاهم الله. و «آتى»: تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر؛ لأنها من باب كسا وأعطى.

﴿ فَنَانَهُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ينغص عليهم هذه النعمة.

وقوله: ﴿وَحُسَّنَ ثُوَابِٱلْآخِرَةِ﴾ يعني: يوم القيامة، وذلك برفعة الدرجات في جنات النعيم، والنجاة من دركات الجحيم.

وقوله: ﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ يعني: أنهم هم مُحسنون فأحبهم الله عزَّ وجلَّ، وكان من مُقتضى مجبته لهم هذا الثواب الحاصل في الدنيا وفي الآخرة.

وقوله: ﴿ يُحِبُ ﴾ المحبة صفة من صفات الله حقيقة، فهو عزَّ وجلَّ يجب حقيقة، وليست مجبته بمعنى الثواب أو الجزاء كها قاله بعض أهل التحريف الذين يُنكرون من الصفات ما يُنكرون ومنها المحبة، فإنهم يُنكرونها؛ ويقولون: إن الله لا يجب بل ولا يُحَب، وتعليلهم أن الحب لا يكون إلَّا بين مُتجانسين، مخلوق ومخلوق، ولكن نقول لهم: هذا باطل. فالحب قد يكون بين شيئين متباعدين ومنه قول الرسول عَنَّة: «أُحُدُّ جَبَلٌ يُحِبُّنَا ونُحِبّةُ »(١) وهو جماد، ومن الأشياء المحسوسة الملموسة أن الإنسان يجب أثاثه وأمتعته ورواحله وسياراته ودوره؛ يجبها محبة ظاهرة ملموسة عسوسة وهي ليست من جنسه فهي من جنس آخر، بل هي أيضًا دونه؛ لأنها ملكه، فهذا التعليل الذي نفوا به صفة المحبة لله تعليل باطل.

وقوله: ﴿ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ يشمل المحسنين في عبادة الله والمحسنين إلى عباد الله؛ أما المحسنون في عبادة الله فقد بين الرسول على كون الإحسان فقال حين سأله جبريل عن الإحسان: «أَنْ تَعْبُدُ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » (٢)، يعني: أن تعبد الله تعالى طلبًا مع اليقين التام، فإن لم تصل إلى هذه الدرجة فلا أقل من الدرجة الثانية، وهي أن تعبد الله هربًا، تعبده كأنه يراك فتهرب من عقابه بالقيام بطاعته، فالإحسان حقيقة يشير فيه الرسول على إلى أنه نوعان: إحسان بطلب، وإحسان بهرب:

الأول: أن تعبد الله كأنك تراه، فتطلبه طلب الوصول إليه.

والثاني: كأنه يراك فتخافه وتخشاه وتُعظمه، والأول أكمل من الثاني. هذا هو القول الراجح في معنى الحديث، وإن كان بعضهم يقول: إنه مرتبة واحدة، وأن المعنى: وإن لم تكن تراه فإنه يراك قريب من المعنى الأول، فالجملتان قريبتان من الترادف، والصواب ما قلناه أولًا، وإذا كان يجب المحسنين؛ فإنه يترتب على محبة الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة، منها ما يكون في الدنيا ومنها ما يكون في الكنيا فإن الله إذا أحب الإنسان سدد أعماله وخطواته وأقواله يكون في الدنيا فإن الله إذا أحب الإنسان سدد أعماله وخطواته وأقواله

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٨٨٩)، ومسلم (١٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة والنه، ومسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب والنه.

وأفعاله، كها جاء في الحديث الصحيح: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحُرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِيَ بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَى مِا أَفَرَضُتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِيَ يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلَ حَتَّى أُحِبَّهُ؛ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَمْعَهُ اللهِ يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ اللَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَمَعُ بِهِ، وَبَعَرَهُ اللَّذِي كُنْهُ ... فوائد محبة الله.

ومن فوائد محبة الله عزَّ وجلَّ تيسير فعل الطاعة وترك المعصية؛ وذلك لأن الإنسان إذا أحب شيئًا طلب الوصول إلى المال بالبيع والشراء والتأجير وغير ذلك، وإذا أحب شخصًا طلب الوصول إليه بمصاحبته ومصادقته، وإذا أحب أي شيء فإنه يطلب الوصول إليه، فإذا أحب الله العبد أحبه العبد فطلب الوصول إليه.

ومن فوائد محبة الله للعبد أن الله تعالى يُلقي في قلوب العباد محبته، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهِ يَكُوبُ وَاللّهُ وَعَكُمُواْ الصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ الرَّحْنَ وُدًّا ﴾ [مريم: ٩٦]. وجاء في الحديث: ﴿أَنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، فَيُحِبَّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُجِبُّهُ فَلَانًا فَأَحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ» (٢) فيكون مقبولًا عند الناس.

#### من فوائد الآية الكريمة:

أن الله سبحانه وتعالى أثاب هؤلاء الذين أحسنوا في مقالهم وفعالهم بثواب الدنيا وثواب الآخرة.

٢ - أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه؛ فهو يثيب الطائع بثوابين: ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة، بخلاف العقوبة: فإن الله تعالى لا يجمع بين عقوبتين، فإذا شرع عقوبة في الدنيا على ذنب فإنه لا يُعاقب به في الآخرة، كما جاء في الحديث «إِنَّ الحَدُودَ كَفَّارَةٌ» (٣). والحدود يعني العقوبات كحد الزنا والسرقة فإنها كفارة لأصحابها، وقال النبي ﷺ للمتلاعنين: «عَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ» (أ)، بل إن الله تعالى قال: ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُمُ مِن مُصِيبَةٍ فَيِما كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠]، فلن يجمع الله للإنسان عقوبتين على معصية، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، لكن يجمع بين ثوابين في الطاعة ثوابًا في الدنيا وثوابًا في الآخرة؛ لأن رحمة الله وعقوبة في الذنيا وثوابًا في الآخرة؛ لأن رحمة الله وعقوبة في الدنيا وثوابًا في الآخرة المؤددة الله وعقوبة في المناه في المؤددة في المؤددة في المؤددة في الأخرة الله وعقوبة في الأخرة المؤددة في المؤددة في الأخرة المؤددة في المؤددة

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٠٤٠)، ومسلم (٢٦٣٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٩٤)، و مسلم (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٩٣)، والترمذي (١٢٠٢)، والنسائي (٣٤٧٣).

سبقت غضبه.

فإن قال قائل: في بعض الآيات رتَّب الله عزَّ وجلَّ على بعض الأعمال – مثل من حارب الله عزَّ وجلَّ على بعض الأعمال – مثل من حارب الله عزَّ وجلَّ أو سعى في الأرض فسادًا – عذابين في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَّ وَ أُ اللَّذِينَ كُارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسَعَوَّنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا ﴾ ثم ذكر في النهاية ﴿ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا فَي اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَلَا اللّهُ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٣].

فالجواب: صحيح أن هذا الخزي ينالهم في الدنيا، ولكن لعل هذا لعظم أفعالهم صار لهم الحد في الدنيا، والعذاب في الآخرة، وإلّا فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما: «أَنَّ مَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ اللَّهُ نُوبِ وَالمُعَاصِي فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّهُ كَفَّارَةٌ لَهُ اللهُ اللهِ ولقوله: ﴿ وَمَا أَصَلَكُم مِن مَن مُصِيبَ فَي اللهُ اللهِ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ

٣ - الإشارة إلى خفة شأن الدنيا بالنسبة للآخرة، وهذه تؤخذ من قول الله تعالى: ﴿ ثُوابَ الدُّنيَا وَحُسَّنَ ثُوابِ اللَّخِرَةِ ﴾ كأن الدنيا ليست بشيء حتى يكون فيها حسن كها قررنا. ففيه إشارة إلى أن العاقل ينبغي له أن يعتنى بثواب الآخرة الذي هو حسن.

إثبات البعث والجزاء؛ لقوله: ﴿ثُوَابِٱلْآخِرَةِ ﴾.

0 - إثبات المحبة لله، وهي صفة حقيقية ثابتة لله على الوجه اللائق به.

وهكذا جميع الصفات التي جاءت في الكتاب والسُّنة، كالرضا والفرح والعجب، يجب علينا أن نؤمن بها على أنها حق على حقيقتها؛ لأن الله خاطبنا بالقرآن بلسانٍ عربي مُبين. ولم يأتِ عن الصحابة ولا عن الأئمة أنهم حرَّفوا هذه النصوص عن ظواهرها، وهذا يدل على أنهم أقرَّوا بها كما جاءت على ما هي عليه، وهذا مذهب السلف ومذهب أهل السُّنة والجهاعة وفيه الراحة والطمأنينة؛ لأن الإنسان إذا لاقى ربه وقد أثبت له الصفة التي دلَّ عليها القرآن والسُّنة فإنه يوافيه بحجة؛ لكن إذا وافى ربه وقد حرَّف وقال: معنى ﴿ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ﴾ أي يُثيبهم فليس له حجة عند الله. ونحن نتكلم دائهًا على أن الذين أنكروا شيئًا من صفات الله بحجة عقلية نجيبهم على سبيل الإجمال بأن نقول:

أولًا: أن هذا خلاف طريقة السلف؛ لأن السلف لم يستدلوا بالعقل على إثبات الصفات أو نفيها.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٩٤)، و مسلم (١٧٠٩).

ثانيًا: أن العقل لا مجال له في باب صفات الله؛ لأن صفات الله خبر محض، والأخبار المحضة ليس للعقول فيها مجال إطلاقًا، ثم لو قال قائل: إلّا يمكن أن نقيس الغائب على الشاهد؟ قلنا: لا يمكن القياس؛ لأن الله نفى هذا القياس ونهى عنه فقال: ﴿لَيْسَ كَمِشْلِهِ، شَحَّ عُنُ ﴾ [الشورى: ١١]، وقال: ﴿ فَلَا تَفْرِبُو أُلِلِّهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ [النحل: ٧٤] نعم ربا أقيس شخصًا لم أعلم به على شخص أعلم به وأشاهده، ولكني لا يمكن أن أقيس الخالق على المخلوق؛ لأن الله نفى ذلك بل نهى عنه.

ثالثًا: أن نقول لهم: إن نفيكم لما نفيتم بحجة أن العقل لا يدل عليه غير صحيح في الاستدلال عند العقلاء، وذلك لأننا لو قدرنا أن العقل لا يدل عليه فقد دلَّ عليه السمع، وانتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول.

يعني إذا قلنا: هذا لا يدل على كذا، قلنا: لكن عندنا دليل آخر، هب أن العقل لا يدل على ما نفيتم من الصفات لكن السمع دلَّ عليه، وهذا كها أنه في الأمور المعقولات فهو أيضًا في الأمور المحسوسات، لو قلت: إن هذا الطريق لا يؤدي إلى مكة، هل معناه أنه لا يمكن أن نصل إلى مكة؟ يمكن أن نصل من طريق آخر، فهب أن العقل لا يدل على ثبوت ما نفيتم فإننا نستدل عليه بالسمع.

رابعًا: أن نقول: بل إن العقل يدل عليه وأولى مما ذكرتم، يعني أن نثبت ما نفيتم بدليل العقل، نثبته بدلالة العقل إثباتًا على وجه يكون أظهر مما ذكرتم، فمثلًا: هم يقولون والكلام هنا مع الأشعرية: إن الإرادة ثابتة لله عزّ وجل؛ لأن العقل دلَّ عليها بالتخصيص، يعني كون السماء سماء والأرض أرضًا هذا تخصيص.

ما الذي خصص أن تكون الساء ساء والأرض أرضًا الإرادة: أراد الله أن تكون الساء ساء فكانت، وأن تكون الأرض أرضًا فكانت، إذن فهذا دليل عقلي على ثبوت الإرادة لله. ونقول: أنتم نفيتم الرحمة ونحن نستدل لها بالعقل! ألم تكن نعم الله عليكم لا تُحصى؟ سيقولون: بلى لا تُحصى. وهي آثار رحمة، ولهذا حتى العامة إذا جاء المطر وانتشر الخصب يقولون: هذه من رحمة الله أن أنزل علينا المطر وانتشر الخصب، بل يقولون: مُطرنا بفضل الله ورحمته، يثبتون الرحمة لله بدليل عقلي. كذلك أيضًا الرضا يمكن أن نثبته بدليل العقل. فإثابة الطائعين تدل على رضا الله عنهم، إذ لو غضب لانتقم لكنه رضي فأثاب. فهذا دليل عقلي، فصار الذين يُنكرون ما يُنكرون من الصفات بحجة أن العقل لا يدل عليها محجوجين من أربعة أوجه كها ذكرناها سابقًا.

٦ - الحث على الإحسان؛ لأن الإحسان سبب لغاية هي غاية كل إنسان وهي محبة الله، فإذا
 كان سببًا لهذه الغاية العظيمة كان مأمورًا به محثوثًا عليه. ويدلكم على أن محبة الله هي الغاية أن الله

قال في كتابه: ﴿ قُلَّ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ فَاتَيْعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]، ولم يقل: فاتبعوني تصدقوا فيها ادعيتم بل قال: ﴿ يُحْبِبَكُمُ اللهُ ﴾؛ لأن الثمرة العظيمة هي أن الله يجبك، مع أننا نضمن أنه من أحب الله حقّا فسيحبه الله؛ لأن الله يقول: ﴿ مَنْ أَتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرُولَةً، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْ ذِرَاعًا تَقَرَّبُ إِلَى المُحبة وليست محبتك سه صادقة فإن عجبة الله لك مضمونة. لكن البلاء كل البلاء أن تدَّعي المحبة وليست محبتك صادقة، يكون قلبك مشغولًا بمحابَّ أخرى كمحبة المال ومحبة الأولاد ومحبة القصور ومحبة المراكب ومحبة النساء وهكذا، هذه المحاب تُضْعِفُ محبة الله في القلب، إلّا إذا كانت تابعة لمحبته سبحانه وتعالى، ولا يُتقل عنا: أنا نوصد باب محبة جبلت النفوس عليها، وإنها نقول: محبة هذه الأشياء إذا كانت تابعة لمحبة الله صارت من محبة الله. فلو أحب المناء من أجل أن يُنفقه في سبيل الله، كانت هذه المحبة لا تزاحم محبة الله بل تزيدها. ولو أحب النساء من أجل تكثير الأمة ومن أجل تحصين فرجه ومن أجل الفوائد التي رُتبت على النكاح، كان هذا من محبة الله، لكن لمجرد قضاء الوطر تجده يتعلق أجل الفوائد التي رُتبت على النكاح، كان هذا من محبة الله، لكن لمجرد قضاء الوطر تجده يتعلق قلبه بكل امرأة، ما يستقر على شيء، فحينئذ تكون هناك مُزاحة فتضعف محبة الله سبحانه وتعالى قلبه بكل امرأة، ما يستقر على شيء، فحينئذ تكون هناك مُزاحة فتضعف محبة الله سبحانه وتعالى في القلب، المهم أن الشأن – كل الشأن – هو أن الله يحبك، هذا هو المهم.

٧ - إثبات الصفات الاختيارية لله عزَّ وجلَّ يعني التي تتعلق بمشيئته، فإذا علَّق الله الصفة على فعل علمنا أنها من الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئته. فإذا كان الإحسان سببًا لمحبة الله وهو فعل العبد وهو حادث، لزم من ذلك ثبوت المحبة المعلقة بالإحسان. والصفات الاختيارية أيضًا أنكرها الأشاعرة ونحوهم، وقالوا: لا يمكن أن يكون لله صفات حادثة اختيارية، لماذا؟

قالوا: لأننا لو أثبتنا لله صفات حادثة لزم قيام الحوادث به، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، والله عزَّ وجلَّ أزلي أبدي. فيُقال: ويلكم هذا كذب أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث! أليس الله يقول: ﴿وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشِكُمُ لَا يَشِكُمُ لَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] أليس ليقول: ﴿وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] أليس الإنسان منا إرادته ليست تابعة لوجوده، بل للإنسان إرادات تتجدد ولا يلزم أن يكون هذا المريد لم يوجد إلّا عند وجود الإرادة بل هو سابق عليها. نحن سابقون على إرادتنا يعني أن الإنسان موجود قبل أن يُريد، فلا يلزم تساوي الإرادة مثلًا أو الأفعال الاختيارية مع الوجود، فالإنسان يفعل أفعالًا كثيرة متجددة لم تكن معه حين وجوده، فكذلك الرب عزَّ وجلَّ يفعل ما يريد أفعالًا لم تكن معه سبحانه وتعالى أزلية بل هي حادثة، لكن قد تكون حادثة النوع وقد تكون حادثة النوع وقد تكون حادثة الآحاد، ويكون نوعها قديًا أزليًا.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٤٠٥)، و مسلم (٢٦٧٥).

فالكلام مثلًا قديم أزلي لم يزل الله سبحانه وتعالى مُتكليًا لكن آحاده حادثة لا شك ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ١٨]، ونحن نعلم أن مُرادات الله عزَّ وجلَّ تقع، قال تعالى: ﴿كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِ شَأْنِ ﴾ [الرحن: ٢٩] يُحيي ويُميت، ويعز ويذل، ويزرق ويمنع، وكل هذه الأشياء بإرادة مقرونة بالقول: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٢٨]، ومع ذلك لا يلزم منه أن يكون سبحانه وتعالى حادثًا. فتعليلهم هذا النفي الذي سلكوه تعليل عليل يوجب الوصف بالنقص. فانظر كيف كان أهل الباطل يفرون مما يعتقدونه باطلًا، فيقعون في شيء هو أبطل منه وأشر منه، مع تطاولهم على تحريف النصوص وتعطيل الله عزَّ وجلَّ على وصف به نفسه، فهم مُحرفة ومُعطلة واقعون في شر مما فروا منه.

فإن قال قائل: وهل يؤثر أخذ المغنم على الثواب الأخروي لحديث: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَي أُجُورِهِمُ»(١)؟

الجواب: أن أخذ المغنم لا يؤثر على الثواب الأخروي إذا خلصت النية أن تكون كلمة الله هي العليا، لكن قد يكون بعض المجاهدين يغلّب جانب الغنيمة؛ فمن هنا ينقص الأجر كثيرًا حسب التغليب الذي قام في قلبه، فالحديث يحتاج إلى نظر في سببه، فلربها يكون سببه يدل على أن لهم إرادة في الدنيا.



### الله تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَامِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَوْلَكَ اللَّهُ مَوْلَكَ اللَّهُ مَوْلَكَ اللَّهُ مَوْلَكَ اللَّهُ مَوْلَكَ مُ مَوْلَكَ مُوانَ ١٤٩ - ١٥٠٠]

# النَّفَيْنِيرُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

صدَّر الله هذه الآية بالنداء، والتصدير بالنداء يدل على العناية بها سيوجه للمُخاطب؛ وذلك لأن النداء يفيد التنبيه، ولا ينبه الإنسان إلَّا لشيء مهتم به. فإذا وجَّه الله الخطاب، أو إذا صدَّر الخطاب بالنداء فهو دليل على العناية به لأهميته، ثم وجَّه إلى العباد باسم الإيهان ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمُنُوّاً ﴾ والغرض من ذلك هو:

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٠٦)، والنسائي (٣١٢٥)، وأبو داود (٢٤٩٧)، وابن ماجه (٢٧٨٥).

ويفيد أيضًا فائدة ثانية: وهي: أن قبول المذكور من مقتضيات الإيمان. كما أنك لو وجهت إلى شخص كريم وقلت له: يا أيها الكريم، أعط الفقير وأعن المحتاج، فهو يدل على أن إعطاء الفقير وإعانة المحتاج من مُقتضى كرمه، إذن قبول ما يأتي بعد هذا الخطاب يكون من مُقتضى الإيمان.

الفائدة الثالثة أو الغرض الثالث: أن عدم قبوله نقص في الإيهان؛ لأنه إذا وجَّه الخطاب إلى إنسان بلفظ الإيهان ولكن لم يمتثل فهذا نقص في إيهانه؛ لأن ما يأتي بعد النداء بـ ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِيرِ﴾ عَامَنُواً ﴾ إما مأمور به أو منهي عنه أو مُخبر به، فترك المأمور به نقص في الإيهان، والوقوع في المحظور نقص في الإيهان.

استمع إلى هذا الخبر من الله عزَّ وجلَّ، خبر من العليم بكل شيء سبحانه وتعالى:

﴿إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِيرَ كَفَكُرُواْ ﴾ (إن) هنا شرطية، وفعل الشرط (تطيعوا) مجزوم بحذف النون والواو فاعل؛ لأنه من الأفعال الخمسة.

أما جواب الشرط فهو قوله: ﴿يَرُدُّوكُمْ ﴾ وهو مجزوم بحذف النون والواو فاعل.

قوله: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَكُرُوا ﴾ إذن هناك أمر موجه من الكفار إلى المؤمنين؛ لأن الطاعة تقابل الأمر، أو نهي موجه من الكافرين إلى المؤمنين يأمرونهم بالفحشاء وينهونهم عن المعروف، فإن أطعتموهم في ذلك فالجواب: يردوكم على أعقابكم.

وقوله: ﴿إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِيرَ كَعَكُرُوا ﴾ عامة تشمل اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة الذين ليس لهم دين ولا يتعبدون بشيء، أي واحد من الكفرة إذا أمرك بشيء فأطعته فإنه يردك على أعقابك فتنقلب خاسرًا.

وقوله: ﴿إِن تُطِيعُوا اللَّذِينَ كَعَكُوا﴾ أي: فيها يُتَعَبَّد به الله، أما في المسائل الأخرى كمسائل الصناعة مثلًا فإنه لا يدخل في الآية بلا شك، فلو أن مهندسًا من الكفار أمرك أن تصنع كذا لتكون النتيجة كذا فإنه لا يدخل في الآية، إنها يُقصد به ما يكون على سبيل التعبد كأن يأمرك بالفحشاء مثل شرب الخمر والسرقة وسوء الأخلاق، أو ينهاك عن المعروف؛ كأن ينهاك عن الصلاة، أو ينهاك عن الإخلاص لله وما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠٣٦)، وذكره ابن كثير في «تفسيره» (٢٠٦/١).

وقوله: ﴿أَعَقَكِمِكُمْ ﴾الأعقاب جمع عقب، وهو مؤخرة القدم، ويُقال له: العرقوب يعني: يجعلونكم تمشون على الخلف، ومعلوم أن الذي يمشي على الخلف سوف يقع في الحفر ويطأ الشوك والحصى، وهذا قريب من قوله: ﴿أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِدِ الْقَدَى آمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [اللك: ٢٢].

وقُوله: ﴿ فَتَنقَلِبُوا ﴾ الانقلاب يقتضي التحول من حال إلى حال، ولهذا يُقال: انقلب في فراشه من الجنب الأيمن إلى الجنب الأيسر. إذن هناك تحول من حال إلى أخرى إذا أطعنا هؤلاء الكفار.

وقوله: ﴿خُسِرِينَ ﴾ هذه حال من الواو في قوله: (فتنقلبوا) أي: تكونوا في خسارة بعد أن كنتم في ربح؛ لأن الإيمان ربح كما قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ اللَّهِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ ﴾ [العصر:١-٢] كل إنسان، ولهذا «ال» هنا للعموم أي: أن كل إنسان في خسر. ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّنالِحَاتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِي وَتَوَاصَوا بِالْمَاتِ الأربع هم الرابحون، ومن سواهم فهو خاسر عصره.

وهذه الحكمة من أن الله أقسم بالعصر دون غيره؛ لأن العصر هو خزائن الأعمال. فإذا لم يقم الإنسان بهذه الصفات الأربع خسر عصره وكان عمره خسارة.

وقوله: ﴿فَتَنقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴾؛ لأنكم تحولتم من الإسلام إلى الكفر، وفي آية أخرى سبقت ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِن تُطِيعُوا فَرِبقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَبَ يُرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفْرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٠٠]، فهنا قال: ﴿ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَبَ ﴾. لأن الذين أوتوا الكتاب بعضهم فيه خير، كما قال تعالى: ﴿ لَيْسُوا سَوَآةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ أُمَّةٌ قَايَهِمَةٌ ﴾ [آل عمران: ١١٣]. وهذا من بلاغة القرآن لما قال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا فَرِبقاً مِنَ الذِينَ أُوتُوا الْكِئنَبَ يُردُوكُم بَعْدَ إِيمَنِهُمْ كَفْرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٠٠] فريقًا منهم.

أما الكفار فكل الكافرين يريدون منا أن نكفر، وأن ننقلب على أعقابنا خاسرين.

فإن قال قائل: لم لا نحمل قوله ﴿فَرِبقًا﴾ على العموم فيشمل كل أهل الكتاب لقوله: ﴿لَا نَتَخِذُواْ النَّهُودَ وَالنَّمَـٰزَىٰ أَوْلِيَآءً ﴾ [المائدة: ٥١] أي: كل يهودي وكل نصراني؟

فالجواب: أن يُقال: الآية صريحة ﴿ فَرِبِقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ ﴾ [آل عمران: ١٠٠]؛ لأن بعض أهل الكتاب في الحقيقة في الوقت الحاضر ليس أهل الكتاب في الحقيقة في الوقت الحاضر ليس فيهم نصح؛ لأن الذين فيهم مودة للذين آمنوا أو أقرب الناس مودة هم الذين إذا ﴿ سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ رَّكَ آعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِي ﴾ [المائدة: ٨٣]، هؤلاء قريبون من

المؤمنين، يتأثرون بأدنى دعوة ويدخلون في الإسلام، أما نصارى اليوم فالظاهر أنهم كيهود الأمس مُعاندون ضد الإسلام، ولا يريدون أن تقوم للإسلام قائمة. ولكن الإسلام دين الفطرة تتقبله النفوس وتطمئن إليه، وهو أمر يحث الدُّعاة المخلصين من المسلمين، والقلوب بيد الله عزَّ وجل.

ثم قال تعالى: ﴿بَلِ ٱللّهُ مَوَّلَىٰكُمُ ﴾ (بل) هنا للإضراب الإبطالي، لكنه إبطال شيء مُقدر؛ لأن طاعتنا للكفار تكون لرجاء أو خوف، يعني: نحن لو أطعنا الكفار فإما أن نطيعهم رجاء، وإما أن نطيعهم خوفًا؛ رجاء أن ينصرونا أو يمدونا بالمال وما أشبه ذلك، أو خوفًا من أن يسطوا علينا وأن يحاربونا ويُقاتلونا.

هنا حسن الإضراب تمامًا فقال: ﴿بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَــُكَمَّ ﴾ يعني: لا تطيعوهم وتتولوهم فإن لكم مَنْ هو خير من ولايتهم وهو الله.

ولهذا يُعتبر هذا الإضراب إضرابًا إبطاليًا لشيء مُقدر ﴿إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من أجل أن يكونوا لكم أولياء فإنهم سوف ﴿يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعَقَدِيكُمْ فَتَ نَقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴾. ثم قال: ﴿بَلِ الله مَوْلَىٰكُمُ ﴾ إذا كان الله مولانا سبحانه وتعالى فإنه لا يهمنا أحد من الخلق ما دمنا نؤمن بأن الله هو مولانا بها معنا من الأوصاف التي نستحق بها الولاية، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولن يهمونا أبدًا مها كانوا من القوة، ومها كانوا من الصناعة، ومها كانوا من المال؛ لأن معنا الله عزَّ وجلَّ وهو الذي يقول للشيء كن فيكون، ولكن الله عزَّ وجلَّ يأمرنا أن نقاتل بأيدينا، فإذا أعيتنا القدرة مع القيام بها يجب حينتذٍ جاءنا نصرٌ من الله لا قِبَل للبشر به، وهذه حقيقة يجب أن نفهمها.

نحن مأمورون بأن نعدَّ العدة وأن نقاتل، لكن إذا جاءنا من لا طاقة لنا به حينئذٍ يأتي نصر من الله ليس لنا به طاقة ولا لغيرنا، وله شواهد في التاريخ.

فموسى عليه السلام لما خرج من مصر وكان فرعون قد جمع له جميع أهل المدائن، كل المدن جميعهم من أجل القضاء على موسى وقومه وقال: ﴿ إِنَّ هَتَوْلَآ ِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ [الشعراء: ٥٤] ليخفف شأنهم عند قومه حتى يستعدوا ويهموا بالقضاء عليهم، ووصلوا إلى البحر.

هل للإنسان طاقة بالبحر؟ ليس له طاقة، ولهذا قال قومه: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ [الشعراء: ٦١]؛ لأن البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم فكيف ينجون منهم؟ قال: ﴿كَلَّا أَنَّ مَعِي رَبِي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء: ٢٦]. فأمره سبحانه أن يضرب البحر فضربه مرة واحدة بعصا تُحمل باليد، مرة واحدة فقط، فانفلق اثني عشر طريقًا يبسًا بلحظة، هذه الأرض الرطبة التي هي وحل وطين صارت بلحظة يبسًا، وها هو الماء السيال صاركل فرق منه كالطود العظيم كالجبل، جبال واقفة ليست سيالة.

حتى إن بعض العلماء يقول: إن الله تعالى جعل في هذه الكتل المائية فُرجًا حتى ينظر بنو

إسرائيل بعضهم إلى بعض؛ لأن الإنسان في وسط الماء، والمياه عن يمينه ويساره يخشى أن أصحابه قد غرقوا فجعل الله لهم فُرَجًا في هذه الأطواد ينظر بعضهم إلى بعض، بلحظة لا طاقة للبشر بها. فمن كان الله مولاه فهو منصور.

خرجوا من البحر ناجين، ثم دخل فرعون وقومه في البحر، ولمَّا تكاملوا داخلين، أمر الله البحر أن ينطبق فانطبق بلحظة فأغرق فرعون وجنوده، وكان فرعون قد أرعب بني إسرائيل فأخرجه الله جل وعلا لهم جسدًا ينظرون إليه ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ كَلِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً ﴾ [يونس: ٩٢] فاطمأنوا أنه هلك.

وفيها يُذكر من تاريخ هذه الأمة الإسلامية أن العلاء بن الحضرمي لما وصل إلى البحرين وجد البحر أمامه وليس معه سفن، فدعا الله عزَّ وجلَّ فعبر الماء على أقدامه والخيول والإبل كلها تمشي على صفا من حجر، هذه ليس لنا بها طاقة.

وكذلك أيضاً ما يُذكر عن سعد بن أبي وقاص عند فتح المدائن أنه وصل إلى دِجُلة وهي تقذف زبدًا من قوة الجريان، وقد عبرها الفرس بسفنهم وجسورهم وكسروا الجسور وأغرقوا السفن، ولم يبق للمسلمين شيء يعبرون به، فقال سعد بن أبي وقاص لسلمان الفارسي: أعطنا من آرائك؛ لأنه بهيئة كان ذا رأي في الحرب، وهو الذي أشار بحفر الخندق على المدينة في عام الأحزاب فقال: والله لا أرى حيلة في هذا، البحر بين أيدينا وليس معنا سفن ولا جسور ولكن دعني أنظر في القوم، إن كانوا على ما ينبغي وهم أهل للنصرة فليس بنو إسرائيل بأولى منا من النصرة، والله عزَّ وجلَّ قد فلق البحر لهم فعبروا. فذهب فوجد القوم فرسانًا في النهار رُهبانًا بالليل؛ في الليل ركوعًا وسجودًا، وفي النهار يُصلحون معدات الحرب ويستعدون. فرجع إليه بعد ثلاث وقال: إني وجدت القوم على أكبر أحسن ما يُرام، ولكن توكل على الله، فنادى سعد بالرحيل وأنه سوف ينفذ البحر وقال: إني مُكبر أحسن ما يُرام، ولكن توكل على الله، فنادى سعد بالرحيل وأنه سوف ينفذ البحر وقال: إني مُكبر بخيلهم ورجلهم وإبلهم. حتى إن بعض المؤرخين ذكر أن الخيل إذا تعبت أنشأ الله لها ربوة تقف بخيلها وتستريح، هذا نصر ليس لنا به طاقة لكنه من الله عزّ وجل. ولهذا قال هنا: لا تراءوا الكافرين عليها وتستريح، هذا نصر ليس لنا به طاقة لكنه من الله عزّ وجل. ولهذا قال هنا: لا تراءوا الكافرين ولا تطيعوهم استجلابًا للنصر أو خوفًا منهم؛ لأن لكم وليًّا أعظم منهم وهو الله عز وجل.

وقوله: ﴿بَلِ ٱللّهُ مَوْلَىٰكُمُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّنصِرِينَ ﴾ يعني: خير من ينصر، بل هو خير الناصرين، وأعظم الناصرين وأقدرهم وأقواهم عزَّ وجلَّ: ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُ ۖ وَإِن يَنصُرُكُمُ مِّنَ أَبَعْدِهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٠] لا أحد.

فالإضراب هنا من أحسن ما يكون في هذا الموضع ﴿ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَـنَكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ

ٱلنَّاصِرِينَ ﴾ أي: خير مَنْ ينصر.

### من فوائد الآيتين الكريمتين:

ا فضيلة الإيهان حيث يوجه الخطاب إلى الناس بوصف الإيهان في مقام الإرشاد والتنبيه،
 وأن الإيهان مُقتض للامتثال.

أنه لا يجوز لنا أن نطيع الكافرين؛ لأن طاعتهم وسيلة إلى الكفر، قال تعالى: ﴿إِن تُطِيعُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّ

٣ - وجوب الحذر من الكفار، وأنهم لا يمكن أن يُدبروا أمرًا فيه مصلحة للمسلمين والإسلام أبدًا، إن ذلك مستحيل، حتى الحلفاء الذين يكون بينهم وبين المسلمين حلف فإنه لا يمكن أن يُحالفوا المسلمين إلَّا لمصلحتهم قطعًا. فخُزاعة كان بينها وبين الرسول عَلَيْ حلف في صلح الحديبية لكن لمصلحتهم.

أن طاعة الكفار نتيجتها الحتمية الكفر؛ لقوله تعالى: ﴿يَرُدُوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَامِكُمْ
 فَتَـنقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴾.

فالكفار يأخذوننا شيئًا فشيئًا، إذ يوردون علينا أشياء نُطيعهم فيها، وهل يقفون عند هذا الحد؟ لا، لا يقفون، يدخلون أشياء حتى ننقلب على أعقابنا، وليس معنى ذلك أن نسجد لهم ونركع لمم. كلا، بل إذا خرج الإنسان من دينه كفى، ولهذا يُذكر عن بعض رؤسائهم أنه قال: نحن نسعى للتنصير لا من أجل أن نخرج المسلم من دينه إلى النصرانية؛ لأن دين النصرانية معروف بعيد عن الفطرة، وأعني بدين النصرانية الذي هم عليه الآن، أما ما جاء به المسيح فهو حق، لكن ما جاء به المسيح قد انتهى ونُسخ بالدين الإسلامي. يقول: (نحن لا نريد أن نخرج المسلم من دينه إلى النصرانية لكن يكفينا أحد أمرين: إما أن نُخرجه من دينه إلى (لا دين) ويكون بهيميًا ليس همه إلّا بطنه وفرجه ومتعه، وإما أن نشككه في الدين)، ومعلوم أن الإيمان لا يصح مع الشك، لأن الإيمان يقين إذا كان عند الإنسان أدنى تردد فليس بمؤمن، فلا إيمان مع التردد. هم يقولون: يكفي أن نُخرجه إلى أن يكون بهيميًا أو مُترددًا شاكًا حائرًا، هذه نتيجة كُفرية.

0 - أن الكفر خسارة؛ لقوله: ﴿فَتَـنَقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴾ وإذا كان الكفر خسارة فالإيهان ربح، ولهذا لا نجد أحدًا أربح من المؤمن في هذه الدنيا، حتى لو كان فقيرًا ولو كان وحيدًا ليس عنده أموال ولا بنون، فإنه أربح من الكافر؛ لأن الكافر قد خسر الدنيا والآخرة، ولم يستفد من دنياه حقيقة وإنها يعيش كها تعيش البهائم كها قال أعلم العالمين: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كُمَا تَأْكُلُ النَّار مثوى النَّالُهُ مثال مُنطبق تمامًا ﴿وَالنَّارُ مَثَّوى اللَّهُ العمد: ١٢] نتيجة سيئة (النار مثوى

لهم) يخرجون من الدنيا - والعياذ بالله - التي نعموا فيها إلى نار جهنم، وحينئذ يكون خروجهم أشد وأصعب بخلاف المؤمن - عسى الله أن يجعلنا من المؤمنين - فإنه يخرج من الدنيا ونكدها وتنغيصها إلى دار النعيم كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ نَنُوفَا لَهُمُ ٱلْمَلَكِ كُهُ طَيِّيِنٌ يَقُولُونَ سَلَامُ عَلَيْكُم ﴾ عند موتهم ﴿ أَدُخُلُوا ٱلْجَنَّةُ بِمَا كُتُتُم تَعَمَّلُونَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وهذه الآية تدل على نعيم القبر؛ لأنه قال: ادخلوا الجنة الآن من موتكم. وقد ثبت في الحديث الصحيح: "يُفْسَحُ لَهُ فِي قَرْهِ مَدَّ الْبَصَرِ، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الجُنَّةِ وَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَنَعِيمِهِا (١) كما هو معروف.

٦ - التحذير الشديد من طاعة الكفار وولايتهم، ومع الأسف الشديد إننا اليوم قد هان علينا الولاء والبراء، فالولاء والبراء الذي يجب أن يكون من المؤمن وهو الذي به يذوق حلاوة الإيمان مفقود إلّا عِمَّن شاء الله.

كان الناس – وقد أدركناهم – إذا ذكر النصراني عند أحدهم اقشعر جلده وقال: أعوذ بالله، نصراني أو يهودي. أما الآن فيقال: إن بعض الناس من المسلمين يصف النصراني بالأخوة – أخونا فلان – كيف أخونا فلان؟! ماذا قال إبراهيم عليه السلام هو وقومه؟: ﴿إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُرْ ﴾، تبرؤوا منهم قبل أن يتبرؤوا من الأصنام ﴿إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا لَهُ مَدَوَ وَ المتحنة: ٤].

والله عزَّ وجلَّ يقولُ: ﴿ قَدْ كَانَتَ لَكُمْ أُسُّوةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَاللَّذِينَ مَعَهُ ﴾ [الممتحنة: ٤] هذه الأسوة الحسنة أن نتبرأ من الكافرين، وأن نبغضهم، ونعتقد أنهم أعداء مهما ألانوا لنا القول وزخرفوه لنا، فهم أعداؤنا، ووالله لن تعود هذه العداوة ولاية أبدًا إلى يوم القيامة.

فيجب علينا أن نحذر، وهنا نوجه الخطاب إلى ولاة الأمور وإلى عامة الناس بالتحذير من الكفار وولايتهم، وننصحهم بأن يتخذوهم أعداء حقيقيين كها هو الواقع، كذلك أيضًا الرعية يجب عليهم أن يبتعدوا عن الكفار ولاسيها في هذه الجزيرة؛ لأن هذه الجزيرة لها شأنٌ خاص في إبعاد الكفار عنها. قال النبي على مرض موته عند فراقه الدنيا يوصي أمته يقول: «أَخْرِجُوا المُشُرْكِينَ مِن جَزِيرةِ الْعَرَبِ» ("). ويقول: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ والنَّصَارَى مِنْ جَزِيرةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدْعَ إِلَّا مُسْلِيًا » ("). الأول في الصحيحين والثاني في مسلم. ويقول فيها صحَّ عنه أيضًا: « أَخْرِجُوا

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ٢٨٧)، و أبو داود (٤٧٥٣)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (١٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٠٥٣)، و مسلم (١٦٣٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٦٧)، والترمذي (١٦٠٦)، وأبو داود (٣٠٣٠).

الْيَهُودَ والنَّصَارَى مِنْ جَزِيَرةِ الْعَرَبِ "(). وننصح إخواننا العامة بأن يأخذوا بعين الاعتبار هذه الوصية من الرسول على وأن لا يُحضِرُوا إلى هذه البلاد أحدًا من اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار إلَّا للضرورة القصوى في حدود معينة. بمعنى أن لا يُحضروهم على سبيل الاستيطان المؤبد، بل يُحضرونهم عند الضرورة، وتُقدر الضرورة بمدة معينة لا على سبيل الاستيطان المؤبد.

اثبات الولاية لله عزَّ وجلَّ، إثبات ولاية الله تعالى للمؤمنين؛ لأنه قال: ﴿يَتَأَيْهُا ٱلَّذِينِ اللهِ ثَمَ قَال: ﴿بَلِ ٱللهَ مُولَىٰ صُحَمَّمٌ ﴾ وهذه ولاية خاصة؛ لأن ولاية الله للخلق نوعان:

عامة لكل أحد، وهذه معناها تولي الأمور سواء بنصر أو بخذلان أو غير ذلك، ومنه قوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتَهُرُسُلُنَا وَهُمّ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ ثُلَيْتُمُ رُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَـنَهُمُ ٱلْحَقِّ﴾ [الأنعام: ٣١ - ٢٢].

أما الولاية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين قال تعالى: ﴿ اللّهُ وَلِيُ الّذِينَ عَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظَّلُمَنْتِ إِلَى النّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧] وقال: ﴿ وَاللّهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٦] وهو عزَّ وجلَّ ولي المتقين، فالولاية هذه خاصة ومعناها أو مُقتضاها أن الله سبحانه وتعالى يتولى هذا الذي استحقها باللطف والعناية ويوفقه، ويُفسر هذا حديث أبي هريرة ﴿ الله عَنْ النبي عَلَيْهِ قال فيها يرويه عن ربه عزَّ وجلَّ : «مَنْ عَادَى لِي وَليَّا فقَدَ آذَنْتُهُ بِالحُرْب، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ عِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيهِ، وَلا يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِليَّ بِالنَّوَافِل حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُشْمِي بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا . . . " تن الله يُسدده في جَميع تصرفاته، إذن هذه ولاية خاصة تختص بمن يستحقها من المؤمنين المتقين.

هنا ﴿ بَلِ اللَّهُ مُولَكُ كُم ﴾ والمراد بها: الولاية الخاصة.

أن الله عزَّ وجلَّ ناصر لأوليائه؛ لقوله: ﴿وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴾ وهذا من ولايته.
 فإن قال قائل: كيف نُجيب عما أخبر الله به في كتابه أن من الناس من قتل الأنبياء بغير حق؟
 فالجواب عن هذا من أحد وجهين:

الوجه الأول: أن المُراد بالنصر أو الوعد بالنصر لمن أمر بالجهاد، فإن الله ينصره؛ لأن الله لا يكلفه بشيء إِلَّا والعاقبة له فيه، وأما الذين قُتلوا من الأنبياء فلم يُؤمروا بالجهاد.

الوجه الثاني: أن نقول: إن النصر نوعان:

أ - نصر شخص معين بمعنى أن الإنسان يُدركه بشخصه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار في «مسنده» (١/ ٣٤٩)، وأبو بكر الشيباني في «الآحاد والمثاني» (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه .

ب - نصر معنوي بمعنى أن الله ينصر من جاء بهذا ولو بعد موته.

ولهذا نجد أقوال الأثمة – أئمة المسلمين – كأنهم أحياء بيننا، أقوالهم حية فكأنهم أحياء، إذا أخذت كتابًا لعالم من العلماء وقرأته وانتفعت به فكأنها درّسك هذا العالم، إذن هذا نصر، نصر لمبدئه وهدفه ودعوته.

وجة ثالث أيضًا: أن نوزع النصر على الزمن، فنقول: إن النصر قد يكون في الدنيا وقد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، والذين قُتلوا من الأنبياء سوف يكون نصرهم في الآخرة عندما يختصمون مع أقوامهم، فإنَّ أهل الحق وأهل الباطل يوم القيامة يختصمون عند الله؛ يختصمون فيُقضى بينهم فيها هم فيه يختلفون.

فلا تظنوا أن الخلاف الذي يقع بين أهل الحق وأهل الباطل ينتهي بالدنيا، كلا، سوف يحكم الله بينهم يوم القيامة وينصر أهل الحق ﴿ لَن تَنفَعَكُمْ أَرَعَامُكُو وَلاَ أَوْلَاكُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ﴾ [الممتحنة: ٣]، ﴿ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنتَّ فَكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْلَلِفُونَ ﴾ [المائدة: ٤٨]، والآيات مُتعددة تدل على هذا ﴿ إِنّكَ مَيّتُ وَإِنَهُم مَيّتُونَ ﴿ أَنْ اللّهُ الْحَل الحق على أهل الباطل يوم القيامة فهذا نصر. فصار الجواب على هذه الآية من ثلاثة أوجه:

- إما أن نقول: إن الذين وعدوا بالنصر هم الذين أمروا بالجهاد.
- أو نقول: إن النصر نوعان: نصر لشخص منصور يُدركه في حياته، ونصر لدعوته وما جاء به، وهذا يكون ولو بعد مماته.
- أو نقول: إن المراد بالنصر هو النصر يوم القيامة عندما يختصمون عند الله عزَّ وجلَّ، قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشَّهَا لُهُ ۗ [غافر: ٥١].
- 9 ومن الفوائد أيضًا أنه يوجد أحد ينصر غير الله عزَّ وجلَّ، وهذا صحيح ﴿وَإِنِ الله عَنَّ مَيْنَكُمُ وَبِيَنَكُمُ وَبِيَنَكُمُ وَبِيْنَكُمُ وَبِيْنَكُمُ وَبِيْنَكُمُ وَبِيْنَكُمُ وَبِيْنَكُمُ وَبِيْنَكُمُ وَبِيْنَكُمُ وَبِيْنَكُمُ وَبِيْنَكُمُ وَبِيْنَهُم مِيثَنَقُ ﴾ [الأنفال: ٧٧]، لكن الله هو خير الناصرين، كما أنه يوجد خالق غير الله لكن الله أحسن الخالقين. وكما ذكرت فيما سبق أن الخلق المُضاف إلى غير الله ليس هو الخلق المضاف لله؛ لأن الخلق المُضاف لله هو الإبداع، والخلق المُضاف إلى غيره ما هو إلَّا تحويل وتغيير الشيء من شيء إلى شيء، ومن صورة إلى صورة مثله.
- ١٠ وهنا فائدة وهي أنه يجب أن يُعْلَم أن ما لم يكن في القرآن وصحيح السَّنة من الأخبار فإنه لا يُصدق ولا يُكذب؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَتَمُودُ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواً أَيدِيَهُمْ فِيَ

أَفْرَهِهِمْ وَقَالُوٓاْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ. وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾، إذن لا نتلقى أخبارهم إلَّا من الله عز وجل؛ إما من كتابه أو صحيح السُّنة وما عدا ذلك فإنه يُتوقف فيه.

### الله تعالى:

﴿ سَنُلَقِي فَلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعَبَ بِمَاۤ أَشَرَكُواْ بِاللَّهِمَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ. سُلَطَكَنَا ۚ وَمَأْوَنَهُمُ ٱلْنَارُ ۚ وَبِثْسَ مَثْوَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾[العمران: ١٥١]

# النَّفَيْنَايِرُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللِّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَى الللْمُعِلَّالِمُ الللْمُ اللَّلِمُ الللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعِلَّالِمُ اللللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعِلَّا الللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعِلِمُ الللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعِلَّا الللْمُعِلِمُ الللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعِلَّالِمُ اللْمُولِمُ الللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُولِمُ الللْمُعِلِمِلْمُ الللْمُعِلِمِلْمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُ

قوله: ﴿ سَنُلِقِ ﴾ الفاعل هو الله عزَّ وجلَّ، وعبَّر عن نفسه تعالى بفعل يقتضي الجمع مُريدًا بذلك التعظيم (أي سنُلقي نحن)، ولا يمكن أن يُراد به إِلَّا ذلك؛ لأن الله واحد ليس مُتعددًا، فلا يمكن أن يكون معه أحد بخلاف غيره، فإنك إذا قلت لشخص: سنأتيك يحتمل أنك أردت الجمع، أما بالنسبة لله عزَّ وجلَّ فلا يمكن أن يُراد الجمع الذي هو التعظيم، ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الأنفال: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُكَ إِلَى ٱلْمَلَتِكَ كَفَرُوا الزَّعْلِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَكُمُ فَكَيْتُوا اللَّيْكَ ءَامَنُوا سَأُلقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴾ [الأنفال: ١٢]، فالله سبحانه وتعالى هو المُلقي لكنه يذكر نفسه تعالى أحيانًا بصيغة الإفراد؛ لأنه واحد، وأحيانًا بصيغة الجمع؛ لأنه عظيم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويحتمل أنه يذكر نفسه بصيغة الجمع لما له من الجمع؛ لأنه عظيمة التي لا يعلمها إلَّا هو، فيكون هذا إشارة إلى أنه ذو عظمة وسلطان وجنود تفعل ما يأمر به جل وعلا.

وقوله: ﴿ سَنُلِقِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعَبَ ﴾ السين تدخل على الفعل المضارع وتفيد أمرين: القرب، والتحقيق. وهي تفيد التحقيق من وجه وتفيد القرب من وجه آخر بخلاف (سوف) فإنها تفيد التحقيق وتفيد الإمهال، ولهذا تكون (سوف) للتسويف، والسين للتنفيس أي القرب.

وقوله: ﴿ الرُّعَبَ ﴾ فيها قراءتان: (الرُّعُب)، و (الرُّعْب)، وهذا يوجد في اللغة العربية كثيرًا يعني: التسكين للتخفيف، والحركة على الأصل مثل: النهر والنهر، والمعنى واحد.

والرعب أشد الخوف، وإنها يذكر الله عزَّ وجلَّ أنه يُلقي الرعب في القلب؛ لأن القلب إذا دخله الرعب فإنه لا يمكن أن يثبت البدن، ولو ثبت البدن أو حاول الإنسان الثبات فإن قلبه من شدة الرعب سوف يحمله عن الأرض حملًا ويفر ولا يمكن أن يبقى، ولهذا نجد بني النضير لما ألقى الله في قلوبهم الرعب ماذا صنعوا؟ الواحد منهم ينجو بنفسه حتى إنهم كانوا من شدة خوفهم يحملون الأمتعة ويكسرون البيوت، يعني: لا يقلعون الأبواب بتؤدة وطُمأنينة من شدة الرعب الذي أصابهم. والرعب أقوى سلاح يكون على العدو، فإذا ألقى الله الرعب في قلوب العدو؛ فإنه لن يبقى.

قوله: ﴿ يَمَا آَشَرَكُواْ بِاللَّهِ ﴾ الباء هنا للسبية أي: بسبب شركهم بالله. و(ما) يُسميها العلماء مصدرية أي: بشركهم، وعلامة (ما) المصدرية أن يصح تحويل ما بعدها إلى مصدر، فإذا صحَّ تحويل ما بعدها إلى مصدر فهي مصدرية، وقد ذكروا أن لـ (ما) معاني عشرة مجموعة – أو مُشارًا إليها – في بيت من الشعر:

سَتَفْهَمُ شَرْطَ الوَصْلِ فَاعْجَبْ لِنَكْرِها بِكَـفِّ وَنَفْـي زَيْــدِ تَعْظِــيم مَــصْدَر والأخير هو المثال الذي معنا.

وقوله: ﴿ يَمَا أَشَرَكُواْ بِاللّهِ أَي: بشركهم بالله، وحيث جعلوا لله تعالى شركاء، ولكن هؤلاء الشركاء الذين جعلوهم مع الله إنها جعلوهم شركاء في العبادة لا في الربوبية، ولهذا كان شرك العرب شركا في الألوهية لا في الربوبية، قال تعالى: ﴿ وَلَينِ سَالَلْهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ شَرك العرب شركا في الألوهية لا في الربوبية، قال تعالى: ﴿ وَلَينِ سَالَلْهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَ اللّهُ ﴾ وَالزُّخرُف: ١٩] ﴿ وَلَينِ سَالَتُهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَ اللّهُ ﴾ [الزُّخرُف: ١٩] ﴿ وَلَينِ سَالَتُهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَ الله ﴾ [الزُّخرُف: ١٨] ﴿ وَلَينِ سَالَتُهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لِيقُولُنَ الله ﴾ [الزُّخرُف: ١٩] ﴿ وَلَينِ اللّهُ وَلَى اللهِ الله الله الله على المناه الله على الله الله والمناه الله والمناه الله والمناه الله والمن عالى الله والمناه الله والمن عالى الله والمناه الله والمن عالى الله والمن على الله الله والمناه الله والمناه الله والمن عالى الله والمناه الله والمن عالى الله والمناه الله والمن عالى الله والمناه والمناه الله والمناه الله والمناه والمناه الله والله والمناه والمناه الله والله والله والله والمناه والمناه

يقول: ﴿مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ مُسُلَطَكَنَا ﴾، ﴿مَا ﴾ تحتمل أن تكون اسمًا موصولًا أي: الذي لم ينزل به سلطانًا، وتحتمل أن تكون نكرة موصوفة أي: شيئًا لم ينزل به سلطانا، والمعنى لا يختلف على التقديرين، فقوله: ﴿مَا لَمْ يُنَزِّلُ ﴾ فيها قراءتان: ﴿يُنَزِّلُ ﴾، ويُنزِل، أي بالتشديد والتخفيف.

وقوله: ﴿ سُلَطَكَنَا ﴾ أي: حجة وبرهانًا فيجعلون لله شركاء لم ينزل الله بهم سلطانًا أي ليس لهم بهم حجة. وقوله: ﴿مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مُسُلِطَكَنَا ﴾ القيد هنا لبيان الواقع وليس للاحتراز، أي: أن واقع هؤلاء الشركاء أنه لا سلطان لشركهم ولا دليل، وليس المعنى أنهم يُشركون ما لم يُنزل به ولو أشركوا ما نزل به لكانوا على صواب، لا؛ لأنه لا يمكن أن يأتي سلطان أي «حجة» على أن الله له شركاء.

فإذا قال قائل: ما الفائدة من ذكره هذا الوصف الذي يُبيّن الواقع؟

قلنا: الفائدة في ذلك إقامة الحجة على أنه ليس لهم دليل في إشراكهم به؛ لأنهم بنوا على غير سلطان وعلى غير حجة، إذا كان كذلك فالغرض من هذا التنفير عن هذا الإشراك، عكس ذلك أن يأتي وصف لبيان الواقع من أجل الحث والإغراء على لزوم الحكم كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِللّهِ وَلِلرّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحييكُم ﴾ [الأنفال: ٢٤] فإن الرسول على لا يدعو الخلق إلى ما يميتهم، وإنها يدعوهم إلى ما يُحييهم. فالقيد إذن لبيان الواقع ولكن جيء به للحث والإغراء على إجابة دعوته، كها أن القيد الذي في الآية هذه ﴿مَا لَمْ يُمَزِّلُ بِهِمُ سُلَطَكَنَا ﴾ لبيان بطلان هذا الإشراك وأنه ليس له دليل.

قال: ﴿مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مَسُلْطَكَنَا ﴾ واعلم أن السلطان ما كان له سلطة، فالدليل يُسمى سُلطانًا، وولاية الرجل على أهله سلطان، وهكذا كل من كانت له سلطة فإنه يُسمى سلطانًا. وقد يكون السلطان بمعنى القدرة على الشيء مثل قوله تعالى: ﴿لَا نَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴾ [الرحن: ٣٣] أي: بقدرة، ولا قدرة لكم على نفوذ أقطار السموات والأرض.

قال: ﴿وَمَأْوَنِهُمُ ٱلْنَاذُ وَبِتْسَمَثُوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾

﴿وَمَأُونَهُمُ ﴾ أي: مرجعهم النار، فهم – والعياذ بالله – مغلوبون في الدنيا وفي الآخرة، ففي الدنيا يُلقي الله في قلوبهم الرعب فلا يقرون ولا يستقرون، وفي الآخرة مأواهم النار، والنار هي الدار التي أعدها الله عزَّ وجلَّ لأعدائه يُعذبهم بها، وهي موجودة الآن عرضت على النبي على في صلاة الكسوف حتى إنه تأخر مخافة أن يصيبه من وهجها عليه الصلاة والسلام(١) ورأى فيها من يُعذب.

قوله: ﴿وَبِئْسَ مَثَوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (بئس) فعل جامد لإنشاء الذم، ويقابله (نِعْمَ) وهذا الفعل يحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص؛ فاعله مثوى، والمخصوص محذوف والتقدير: هي أو النار.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٧٤٥)، والنسائي (١٤٩٨)، وابن ماجه (١٢٦٥).

وقوله: ﴿مَثُّوك ﴾ المثوى: المُستقر الذي يثوي إليه الإنسان ويستقر فيه كالمسكن مثلًا.

#### من فوائد الآية الكريمة:

١ - إثبات الأفعال الاختيارية لله؛ لقوله: ﴿ سَـُنَّلِّقِي ﴾.

المنافع ال

إذن نقول: في هذه الآية ردُّ على هؤلاء الذين يُنكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله عزّ وجل.

٣ - بيان عظمة الله، من قوله: ﴿ سَكُنُلِقِي ﴾. فإن هذه الصيغة تدل على العظمة أو التعدد.
 والتعدد في حق الله مُحال فتعيَّن أن تكون للتعظيم.

\$ - أن محل الإرادة والتدبير للبدن هو القلب؛ لقوله: ﴿ سَنُلَقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ ﴾، وليس المحل هو الدماغ خلافًا للمشهور عند فلاسفة اليوم، فإن الدماغ في الحقيقة لا يُدبر، بل يتصور ثم يُرسل الصورة إلى القلب، والقلب يحكم، فالدماغ بمنزلة ما نسميه بـ «السكرتير» يُجهز الأوراق ويُرتبها ثم يُرسلها إلى الملك ويقول له: ماذا تأمر ؟ والدليل على هذه قوله تبارك وتعالى: ﴿ أَفَاكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ مَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهُ الا يعقل يكون في نعمى الأبصر وكن تعمى القلوب المعنوية هي الدماغ، والله يقول: ﴿ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّي فِي الصَّدر، وبهذا نرد على من قالوا: إن المُراد بقوله: ﴿ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

قال الإمام أحمد رحمه الله: العقل في القلب وله اتصال بالدماغ، واتصاله هو ما ذكرنا أن الدماغ يتصور ثم يُرسل إلى القلب، والقلب يأمر بواسطة الدماغ، والدماغ يُحرك الأعصاب، وبهذا التقرير يتبين لنا أن ما جاء به القرآن والسُّنة في هذه المسألة لا يُخالف ما هو معروفٌ عند الأطباء اليوم. فإن القلب الصناعي لابد أن يدخله مثلًا العروق ويحصل منه حركة، هذه الحركة يمكن أن نفسرها بأنها أمر من القلب يصدر سواء بشيء ثابت بخلقة الله عزَّ وجلَّ أو بالصناعة.

0 - أن إلقاء الرعب في قلب الأعداء من أكبر النصر؛ لقوله: ﴿وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّنصِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٠] ثم قال: ﴿ سَكُنُلِقِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ ﴾ فالرعب من أقوى أسباب النصر وهو أمر معروف، وهذا الرعب هل هو خاص في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يشمل ما يحصل لأعداء أتباعه إلى يوم القيامة؟

الثاني هو الثابت؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها صحَّ عنه: «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسَيَرةً شَهْر»(١).

٦ - إثبات الأسباب؛ لقوله: ﴿ بِمَا أَشْرَكُوا ﴾؛ لأن الباء للسببية وهو الحق.

والأسباب إما شرعية وإما حسية، وإنكارها سفه في العقل وضلال في الدين؛ لأن النصوص قد تكاثرت وتجمعت على إثبات الأسباب. فدخول الجنة لا يحصل إِلَّا بسبب، والنجاة من النار لا تحصل إِلَّا بسبب، والولد لا يحصل إِلَّا بسبب، والرزق لا يحصل إِلَّا بسبب، إذنْ كل شيء لابد له من سبب، فإنكار الأسباب ضلال في الدين وسفه في العقل.

ومن العجب أن الأشاعرة ومن نحا نحوهم في هذا الباب يقولون: إن الله تعالى يوجِد الأشياء بلا واسطة، وتقع الأشياء بتدبيره مباشرة بلا واسطة؛ لأنبّم يقولون: لو أثبتنا الواسطة وجعلنا لها تأثيرًا لكان هذا نوعًا من الشرك بالله. فمثلًا يقولون: لا أثر للسكين في قطع اللحم، ولا أثر للحجر في كسر الزجاجة، فلو أتى إنسان بلحم وجعل يقطعه بالسكين فلا أثر للسكين في قطع اللحم، ولو رمى زجاجة بحجر وانكسرت، فلا أثر للحجر في كسر الزجاجة، فالأسباب لا تؤثر عندهم، وهذا سفه في العقل، لكنني أقول: هذه الأسباب لا يوجد بها المسبّب بذاتها وإنها يوجد بها أودع الله فيها من القوى التي خلقها الله عزَّ وجلَّ، ومن ذلك الرعب الذي يُلقى في قلوب الذين كفروا بسبب وهو الإشراك.

٧ - أنه إذا كان الرعب يُلقى في قلوب الذين كفروا لإشراكهم، فإن الأمن يُلقى في قلوب

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٩٩٨)، و مسلم (٥٢١).

الذين آمنوا لتوحيدهم؛ لأن ما ثبت للشيء ثبت ضده لضده، فإذا ثبت الرعب للكفار بسبب إشراكهم ثبت الأمن للمؤمنين بتوحيدهم، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ مَامَنُوا وَلَرْ يَلْبِسُوا إِيمَننَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِهِكَ لَمُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهْمَدُونَ ﴾، والظلم هو الشرك كها فسره النبي ﷺ لما نزلت هذه الآية. قالوا: يا رسول الله، أيّنا لم يظلم نفسه؟ قال: ﴿إِنَّهَا ذَلِكُمُ الشَّرْكُ، أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْل الرَّجُلِ الصَّالِح: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ اَلْمُ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْل الرَّجُلِ الصَّالِح: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ الشَّرْكَ الظُّالْمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقان: ١٣]» (١٠).

إذن كلم كان الإنسان أشد إيهانًا بالله وأشد توحيدًا لله كان أشد أمنًا واستقرارًا، وهذا شيء مجرب؛ لأنه من كان أشد إيهانًا بالله وأشد توحيدً لله كان أقوى توكلًا عليه، ومن أقوى أسباب الأمن ومصابرة الأعداء التوكل على الله عزَّ وجلَّ حتى إن من الناس من يقوم توكله على الله مقام الدواء في الشفاء، وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو واقع.

وبعض الناس يكون عنده قوة توكل على الله ويشفى بدون علاج بسبب قوة توكله على الله، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ الله حينها ذكر أن الدواء بالمحرم ليس ضروريًا، حتى يُقال: إن الدواء بالمحرم جائز للضرورة، قال: هذا ليس للضرورة؛ لأن المريض قد يشفى بدواء آخر وقد يشفى بالقراءة، قال: وقد يشفى بقوة التوكل على الله.

وقد مرض أبو بكر ويشخ فقيل له: ألَّا ندعوا لك الطبيب؟ قال: إنه قد رآني، وقال: «إني أفعل ما أريد» (٢). من يعني به؟ الله عزَّ وجلَّ، فالحاصل أن نقول: إن الإنسان كلما قوي إيمانه بالله وقوي توحيده ازداد أمنًا وطمأنينة واستقرارًا، وهذا أمر مُشاهد مُدرك بالحس.

♦ أنه لا دليل لأحد على شركه؛ لقوله: ﴿مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مَسُلْطَكَنَّا ﴾.

النداء والإعلان عن سفه هؤلاء المشركين لكونهم أشركوا بالله ما لم يُنزل به سلطانًا، ولو
 كان لهم دليل لعُذِرُوا لكن لا دليل لهم، وهذا نداء عليهم وإعلان بسفههم.

• ١- إثبات الجزاء؛ لقوله: ﴿ وَمَأْوَدَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾.

۱۱- إثبات أن النار مأوى الكافرين الذين أشركوا بالله، فنحن نشهد بأن كل كافر مُشرك فمأواه النار ولكن هل نشهد بهذا على شخص بعينه؟.

الجواب: لا، لا نشهد عليه ولكننا نقول: إننا نعامله في الدنيا معاملة الكافر، فمثلًا لو مات زعيم من زعهاء الكفرة كزعيم الروس أو زعيم أمريكا أو ما أشبه ذلك نحكم بأنه كافر، وأن كل

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٧٧٦)، و مسلم (١٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٣٤).

كافر في النار، فلا نُصلي عليه ولا نُكفنه ولا ندفنه مع المسلمين، ولا ندعوا له بالرحمة، لكن مسألة الجزاء هذا ندخله في العموم، نقول: كل كافر فإنه في النار.

فالمعين غير العموم، وكذا لو مات واحد من المسلمين ومات على شهادة أن لا إله إِلَّا الله وأن مُحمدًا رسول الله هل نشهد له بالجنة؟

الجواب: لا، بل نقول: إن كل مسلم يدخل الجنة، ونقول أيضًا: كل كافر سيدخل النار، ولهذا كان من عقيدة أهل السُّنة والجماعة أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إِلَّا من شهد له رسول الله ﷺ.

وزاد شيخ الإسلام رَحَمَهُ اللهُ أنه لو اتفقت الأمة على الثناء عليه كالأئمة الأربعة مثلاً نشهد لهم بالجنة، لا لأن الرسول على شهد لهم، ولكن؛ لأن الأمة أثنت عليهم وقد قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكَ وُوا شُهَدَاءً عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ولما مرت جنازة من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس في أصحابه فأثنوا عليها خيرًا، قال: «وَجَبَتْ» ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرًّا، قال: «وَجَبَتْ» قالوا: ما وجبت؟ قال: «أَمَّا اَلأَوَّلُ فَوَجَبَتْ لَهُ الجُنَّةُ، وَأَمَّا الثَّانِي فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمُ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ» (١٠).

وقال ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجنَّةِ فِيهَا يَبْدُو للِنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»'').

والمقصود: أننا لا نشهد لأحد معين بجنة ولا نار، لكن يكفي أن نقول: الأصل في هذا أنه من أهل النار، لكن لا نجزم بالأصل فيجوز أنه في آخر لحظة من حياته ألقى الله في قلبه الإيهان. فإنه إذا كان قد تاب ولم يحضره الموت فإن الله يتوب عليه. وعلى كل حال شهادتنا له بالنار لا توجب له النار، وعدم شهادتنا له بالنار لا تمنعه عن النار، إذن: لا فائدة من أن نُلزم أنفسنا بالشهادة لهذا الشخص المعين بالنار.

١٢- ذم النار ومثواها والعياذ بالله؛ لقوله تعالى: ﴿وَيِئْسَمَتُوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ وصدق الله عزَّ وجلَّ فإن أبأس دار وأقبح دار وأخبث دار هي النار، ولهذا استحقت هذا الوصف من الله عزَّ وجلَّ وهو قوله: ﴿وَيِئْسَمَتُوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

#### 

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٣٦٧)، و مسلم (٩٤٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٣٢)، و مسلم (٢٦٤٣).

### الله تعالى:

﴿ وَلَقَكَدُ صَكَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ، إِذَ تَحُسُّونَهُم بِإِذَنِهِ، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مُّ وَتَكَذَرُعَتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَكِيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرْسَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكم مَن يُرِيدُ الدُّنِكَ وَمِنكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَكَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ أُولَلَهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: 10٢]

# النَّفَيْنَيْرُ اللَّفَيْنِيْرُ اللَّهُ الللِي اللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ال

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَـٰدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ ۗ ﴾

هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات:

الأول: القسم المقدر؛ لأن التقدير: (والله لقد).

والثاني: اللام.

والثالث: قد، فهذه ثلاثة مؤكدات في هذه الجملة.

وقوله: ﴿ صَدَقَكُمُ ﴾ :أي: أنجزه لكم. وقوله: ﴿ وَعُدَهُ وَ منصوب بنزع الخافض أي: صدقكم الله في وعده، يُقال: صدقه، ويُقال: صدَّقه، وبينها فرق، فإذا قيل: صَدَّقه يعني: أخبر بالصدق، وإذا قال: صدَّقه أي قال: إنَّ ما أخبرت به صدق، فالتصديق من المخاطب للمتكلم، والصدق من المتكلم للمخاطب، فمعنى قول تعالى: ﴿ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعُدَهُ وَ الصدق أي: أنجز لكم الوعد فصار ما أخبركم به صدقًا.

قوله: ﴿وَعَدَهُ وَهِ أَي: ما وعدكم به من النصر، ثم بيّن موضع هذا الصدق فقال: ﴿إِذَ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ﴾ ف (إذ» هنا ظرف متعلق بصدق، أي: صدقكم وعده حين حسستموهم بإذنه. وقوله: ﴿إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ﴾ مضارع عبّر به عن شيء ماض على تقدير حكاية الحال؛ لأن القاعدة أن يعبر عن الماضي بصيغة الماضي، فيُقال: قال زيد، لكنه عبّر هنا عن الماضي بصيغة الحاضر لحكاية الحال لتقريب تصور الماضي في الذهن؛ لأن الماضي قد انقضى فربها يكون الإنسان ناسيًا له، فإذا صيغ بصيغة المضارع صار الماضي كأنه حاضر، وهذا ما يعبر عنه النحويون بحكاية الحال الماضي كأنها الآن واقعة من أجل أن يكون ذلك أقرب لحضورها في الذهن.

وقوله: ﴿ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ، ﴾ الحس: القتل أو أشد القتل، ﴿ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ، ﴾ أي: تقتلونهم أشد قتلة بإذن الله الكوني والشرعي، بإذنه الكوني؛ لأنه قد وقع، وكل شيء قد وقع فإن

الله قد أذن به كونًا، وبإذنه الشرعي؛ لأن الله تعالى قد شرع لنا أن نقاتل الكفار فيكون قتلنا لهم مأذونًا فيه شرعًا، إذن في هذه الآية اجتمع الإذنان: الكوني والشرعي.

وقوله: ﴿إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، ﴾ أي: تقتلونهم بإذنه، هذا نصر.

فإن قال قائل: وهل قُتل أحدٌ من الكفار يوم أُحد؟

فالجواب: نعم قُتل منهم أكثر من تسعة رجال وانهزموا وفروا حتى رُثي النساء ينطلقن فيصعدن في الجبل مذعورات كاشفات الرؤوس حاسرات السيقان؛ لأنهن قد هربن حيث أيقنَّ بالأسر وكانت الغلبة والعزة في أول النهار للمسلمين.

ثم قال: ﴿ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مُوكَنَّ نَازَعْتُمْ ﴾

﴿ حَقَّ ﴾ قيل: إنها ابتدائية، وقيل: إنها للغاية.

فالوجه الأول: أن (حتى) للغاية، أي: صدقكم وعده إذ تحسونهم بإذنه إلى أن فشلتم، وعلى هذا فتكون (إذا) غير شرطية، حتى وقت فشلكم، هذا وجه كون (حتى) للغاية.

﴿إِذَا فَشِـلْتُـمُ ﴾ أي: حتى حين فشلتم، أي: أن صدق الوعد والحسِّ استمر إلى أن فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تُحبون.

والوجه الثاني: أن (حتى) ابتدائية، فالجملة مستأنفة وتكون (إذا) على هذا الوجه شرطية وجوابها يُذكر إن شاء الله.

قوله: ﴿حَتَّى إِذَا فَشِـلْتُـمُ ﴾ الفشل معناه: الجبن والخور أي: حتى إذا جِبنتم وخِرتم''' وعجزتم عن الانتصار.

قوله: ﴿وَتَنَكِّزُعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ المنازعة: المخاصمة والاختلاف.

وقوله: ﴿فِي ٱلْأَصْرِ ﴾ هل المراد بالأمر الشأن أو المُراد بالأمر واحد الأوامر؟ على القول الأول يكون الأمر واحد الأوامر، ومعنى ﴿وَتَنَنَعْتُم فِي يكون الأمر واحد الأوامر، ومعنى ﴿وَتَنَنَعْتُم فِي الْمَانِ على القول الأول أو في الأمر أي: أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، على القول الثاني، ويكون الخطاب موجهًا إلى الرُّماة وكانوا خسين رجلًا أمَّر عليهم النبي ﷺ عبد الله بن جبير، وقال لهم: «لَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُم، ابْقُوا فِي الجُبَلِ سَوَاء كَانَتْ لَنَا أَوْ عَلَيْنَا»، ولما رَأَوْا المسلمين قد انتصروا وانهزم المشركون وصار المسلمون يجمعون الغنائم أرادوا النزول من الجبل فنازعهم أميرهم وقال لهم: امكثوا، ولكنهم أصروا على النزول فنزل أكثرهم. إذن: يكون الأمر فنازعهم أميرهم وقال لهم: امكثوا، ولكنهم أصروا على النزول فنزل أكثرهم. إذن: يكون الأمر

<sup>(</sup>١) يُقال: خارت قواه: أي ضَعُفَتْ وَوَهَنَتْ.

هنا واحد الأوامر أي: تنازعتم في أمر الرسول على فمنكم من قال: نبقى امتثالًا لأمره، ومنكم من نزل اغتنامًا لكسب الغنيمة(١). والمعنيان متلازمان؛ لأنهم لما اختلفوا في أمر الرسول تنازعوا في شأنهم أي في أمرهم.

قوله: ﴿ وَعَصَا يُتُم مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمُم مَّا تُحِبُّون ﴾

أي: وعصيتم الرسول لكن لم يذكر المفعول به كراهة لذكره حيث إنه يكون أشد وقعًا وتوبيخًا، وكأن الله عزَّ وجلَّ أراد أن يوبِّخهم بطريق لين، قال: ﴿وَعَصَـيَتُم ﴾ ولم يقل: عصيتم الرسول؛ لأن هذا أهون مما لو صرح به وقال: (وعصيتم الرسول) فإذا قيل: عصيتم الرسول صار أشد وقعًا في التوبيخ.

وقوله: ﴿ مَن اَبَعَدُ مَا أَرَىكُم ﴾ ﴿ أَرَىكُم ﴾ يعني: من بعد ما أراكم رؤيا عين ما تحبون من النصر وهزيمة أعدائكم، وجواب الشرط على الوجه الثاني في ﴿ حَتَى إِذَا فَشِلْتُ مَ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْأَمْدِ وَعَصَكِيْتُم مِّنْ بَعَدِ مَا أَرَىكُمْ مَّا تُحِبُّون ﴾ قال بعضهم: إن جواب الشرط (تنازعتم) والتقدير: حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر وعصيتم، وعلى هذا الوجه تكون الواو زائدة.

وقال بعضهم: جواب الشرط (عصيتم) والتقدير: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وعلى هذا الوجه تكون الواو زائدة أيضًا.

وقال بعضهم: جواب الشرط محذوف تقديره: انقسمتم قسمين: منكم من يريد الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة.

وقال بعضهم: محذوف تقديره: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فاتكم النصر.

وقال بعضهم: الجواب محذوف قطعًا، والقول بأن الواو زائدة في (تنازعتم)، وأنه جواب الشرط، أو في (عصيتم) وأنه جواب الشرط قول ضعيف؛ لأن الحرف هنا حرف جاء لمعنى يفوت بفواته ما جاء من أجله، فالجواب إذن محذوف وفائدة حذفه: أن يذهب الذهن كل مذهب في تقديره، وكل شيء يُقدر جوابًا لـ «إذا» لا يُنافي المقدر الآخر، فإنه صالح، وعلى هذا ممكن أن نقول: «وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فاتكم ما تحبون، أو فاتكم النصر، أو خُولِلتم، أو انقسموا إلى قسمين، كل هذه الاحتالات صحيحة ولا تتنافى، فقد فاتهم النصر وانقسموا إلى قسمين، وخُولِلوا، وهذا من بلاغة القرآن؛ فالحذف من أجل أن يكون أشمل للمعنى وأكثر.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٠٣٩)، وأبو داود (٢٦٦٢).

# ثم قال تعالى: ﴿ مِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوْمِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾

(مِنْ) هنا تبعيضية أي: بعضكم يريد الدنيا، وبعضكم الآخر يريد الآخرة، فالذين نزلوا لجمع الغنائم ظاهر عليهم أنهم يريدون الدنيا والذين ثبتوا ظاهر عليهم أنهم يريدون الآخرة، وهذا على سبيل المثال، وإِلّا فالأمثلة كثيرة في الذين يريدون الدنيا والذين يُريدون الآخرة، حتى في طلب العلم، فمن الناس من يريد الدنيا، ومن الناس من يريد الخاه والرفعة والسيادة؛ لأن العلم يرفع بيوتًا لا عهاد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف، ومنهم من يريد الآخرة: أن يحفظ شريعة الله، وأن يُعلِّم عباد الله، وأن يتعبد لله على بصيرة، وما أشبه ذلك، فهذا حال الناس كلهم، منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ﴾ ، ﴿ ثُمَّ ﴾ أي: بعد أن صدقكم الله وعده بحسهم – أي بقتلهم – ﴿ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ﴾ ، يعني: بعد أن فشلتم وتنازعتم في الأمر، وعصيتم صرفكم عنهم، وتأمل قوله: ﴿ صَرَفَكُمْ ﴾ فإن الصرف يقتضي إقبالًا شديدًا يُعاني فيه المقبل حتى يصرف، كما تقول: صرفت الدابة عن العَلْفِ وما أشبه ذلك، فيفيد بأن المسلمين كانوا مقبلين جدًّا على هؤلاء الأعداء لكن صرفوا عنهم مع شدة رغبتهم في القضاء عليهم؛ لأنه كان لهم النصر في أول الأمر لكن صرفوا عنهم.

وقوله: ﴿لِيَبْتَلِيكُمْمُ أَي: ليختبركم؛ والابتلاء في الأصل الاختبار والامتحان، ويكون في الخير ويكون في الشر، قال الله تعالى: ﴿وَنَبُلُوكُم بِالشّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ ﴾ [الأنبياء: ٣٥]، وقال سليهان عليه السلام لما رأى عرش بلقيس حاضرًا عنده مستقرًا أمامه قال: ﴿هَلَامِن فَصْلِ رَتِي لِبَبُلُونِ مَا شَكُرُأَمَ أَكُفُرُ ﴾ [النمل: ٤٠] فالخير ابتلاء، والشر ابتلاء، الشر يُبتلى به الإنسان ليصبر، والخير يُبتلى به ليشكر؛ فكله ابتلاء، ولهذا قال: ﴿لِبْبَتَلِيكُمُّ وَلَقَدَ عَفَا عَنصُمُ ﴾ هذه الجملة أيضًا مؤكدة به ليشكر؛ فكله ابتلاء، ولهذا قال: ﴿لِبَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدَ عَفَا عَنصُمُ ﴾ هذه الجملة أيضًا مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر؛ لأن الأصل: والله لقد، واللام، وقد، وإنها أكدت الجملة هنا والجملة هناك في قوله: ﴿ وَلَقَدَ مَكَدَقَكُمُ اللّهُ وَعَدَهُ وَ ﴾ لأنه قد يتبادر من كون الهزيمة في والحمد الله الله الله المنصر، والثانية لما ابتلوا بهذه البلوى قد يتبادر إلى الذهن وَعَدَهُ وَلَقَدَ مَكَدَقَكُمُ اللهُ وَعَدَهُ وَلَقَدَ مَكَدَقَكُمُ اللهُ وَعَدَهُ وَلَقَدَ مَكَدَقَكُمُ اللهُ وَعَدَهُ وَلَقَدَ عَفَاعَنَعُمْ ﴾ فكان الأن الله مل عصيتهم وتنازعهم وجبنهم فقال: ﴿وَلَقَدَ عَفَاعَنصُمُ هُ فكان التأكيد هنا وفي أول الآية في غاية ما يكون من البلاغة؛ لأن المقام يقتضي التأكيد.

وقوله: ﴿وَلَقَدُّ عَفَا عَنكُمْ ﴾ العفو بمعنى: التجاوز، ويكون للإنسان محمودًا ويكون

مذمومًا، فإذا كان مع القدرة فهو محمود، ويكون مذمومًا إذا كان مصدره العجز، فلا يُحمد عليه الإنسان؛ لأن هذا يدل على ضعفه وعدم أخذه لنفسه بالحق. أما عفو الله فهو بلا شك كائن مع القدرة؛ لأن الله عزَّ وجلَّ قادر على أن يُعاقب لكنه يعفو سبحانه وتعالى مع القدرة كها قال تعالى: ﴿كَانَ عَفُوا اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالَمُ عَلَا عَلَا عَنْ عَالِي عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَى عَالَى عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَال

وقوله: ﴿وَلَقَدُ عَفَا عَنكُم ﴾ يشمل كل من وقعت منهم المخالفة، وهذا من فضل الله عليهم، ويجدر بنا هنا أن نذكر قصة عجيبة: جاء رجل من الخوارج إلى عبد الله بن عمر هين وهو مُستظل بالكعبة، فوقف عليه بعد أن سأل عنه فقال: من هذا؟ فقالوا: هذا عبد الله بن عمر. فسأله عن أمير المؤمنين عثمان، قال له: أما علمت أن عثمان بن عفان تخلُّف عن غزوة بدر؟ قال: بلي تخلف، قال: أما علمت أنه فرَّ يوم أُحد؟ قال: بلي فرَّ. قال: أما علمت أنه لم يُبايع بيعة الرضوان؟ قال: بلي. قال الخارجي: الله أكبر - يعنى أنه انتصر - لأنه إنها سأل هذه الأسئلة الثلاثة ليقدح في عثمان وللنه فكبَّر الخارجي، فلم كبَّر قال له: أما وقد قلت فسأحدثك: أما تخلفه عن غزوة بدر فإن النبي ﷺ أمره أن يبقى ليُمرِّض ابنته - أي: ابنة الرسول عَلَيْ كانت مريضة - رقية - زوجة عثمان - فتخلُّف ليُمَرِّضُها بأمر النبي ﷺ وضرب له النبي ﷺ بسهمه وأجره، إذن لا يُلام. أما فراره في أحد فإن الله تعالى قال: ﴿ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ ﴾ وبعد العفو لا يبقى أثر الذنب. وأما تخلفه عن بيعة الرضوان فإنه لا يوجد أحد من بطون قريش أعز من البطن الذي منه عثمان؛ لأنه بطن قوي في قريش، فلم ير النبي ﷺ أحدًا أحق بأن يبعثه إلى قريش من عثمان فبعثه إلى قريش ليفاوضهم؛ لأن له مكانة، ثم إن الرسول ﷺ لما بايع المؤمنين تحت الشجرة أخذ بيده الكريمة ووضعها على اليد الأخرى، وقال: هذه عن يد عثمان - الله أكبر - فكانت يد النبي عليه السلام خير من يد عثمان لعثمان، أليس كذلك؟ سبحان الله ! ثم قال: اذهب بها إلى قومك أو كلمة نحوها، يعني: أنت جئت تريد أن تقدح في أمير المؤمنين وصار الآن القدح - ولله الحمد - مدحًا(١).

فمثل هذه المسائل ينبغي للإنسان أن ينتبه لها ويكون حذرًا، فبعض الناس ربها يسأل سؤالًا ظاهره الاسترشاد ولكن يكون معناه النقد، فإذا جاء به على هذا الوجه ألقم الناقد حجرًا، وصار هذا من سوء فهمه.

وعلى كل حال فلكل مقام مقال، وليس معنى هذا أن نُسيء الظن في كل واحد. فابن عمر وعلى من هذا الخارجي أنه يريد الطعن والقدح في عثمان فأجابه.

قوله: ﴿ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلْ ﴾ أي: صاحب فضل ﴿ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾. وأنتم منهم ولذلك عفا

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٦٩٨)، والترمذي (٣٧٠٦).

عنكم، وهنا في الجملة إظهار في موضع الإضهار، إذ مُقتضى السياق أن يقول: «والله ذو فضل عليكم» وفائدته – أي فائدة الإظهار في مقام الإضهار – تقدمت لنا وقلنا: فيه ثلاث فوائد:

الفائدة الأولى: التسجيل على محل الإضهار أو على مرجع الضمير بأنه من أهل هذا الوصف، يعني: إثبات هذا الوصف لمرجع الضمير، مثلًا: (والله ذو فضل عليكم) إذا قال: «على المؤمنين» بدل «عليكم» أفاد بأنهم مؤمنون.

الفائدة الثانية: العموم؛ لأنه لو قال: (والله ذو فضل عليكم) اختص الفضل بمرجع الضمير، وإذا قال: «على المؤمنين» تشملهم وغيرهم.

الفائدة الثالثة: العلة (علة الحكم)، الحكم كون الله ذو فضل، والعلة – وهي الإيهان – في هذه الآية، وهي تختلف باختلاف السياق، هذه فائدة الإظهار في موضع الإضهار هنا، فهنا مناسبة لفظية في الإظهار، وهي تُناسبُ رؤوس الآيات، لأنه لو قال: (والله ذو فضل عليكم) لم تتناسب مع ما بعدها ومع ما قبلها.

#### من فوائد الآية الكريمة:

- أن من البلاغة أن يؤكد الخبر إذا كان الحال يقتضي ذلك، يؤخذ من قوله: ﴿ وَلَقَــَدُ
   صَــَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعَــدَهُ وَ ﴾ حيث كان فيه قسم وتوكيد باللام وقد.
- ٣ شدة عزيمة الصحابة ﴿ فَهُ فَ طلب العدو؛ لأنه قال: ﴿ إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ ، ﴾ والحس: القتل أو أشده كأنه يُسمع له صوت عند القتل، وهكذا ينبغي للمسلمين أن يأتوا أعداءهم الحربيين على شدة وغلظة، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَا وَ ٱلْقَوْمِ ﴾ [النساء: ١٠٤] يعني: لا تضعفوا في طلبهم، وانظر إلى هذه التعزية للصحابة: ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَا وَ ٱلْقَوْمِ أَلِنَهُ عَلِيمًا إِن تَكُونُواْ تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَرَبَّهُونَ مِنَ ٱللهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٤].
- أن النزاع والمعصية سببان لفوات كمال النصر؛ لأن المسلمين في أول الأمر انتصروا وقتلوا المشركين، لكن لما حدث هذا المانع امتنع أو انتفى كمال النصر.
- ٥ أن مثل هذا الأمر النزاع والمعصية سبب للخذلان؛ هذه تؤخذ من واقع الأمر؛ لأن قوله: ﴿حَتَى إِذَا فَشِـلَتُ مُحْ جواب الشرط فيه محذوف، والمعنى أنكم خسرتم هذا النصر وخذلتم، ومن قرأ الغزوة تبين له ما حصل للصحابة من الأمور العظيمة التي ستأتي إن شاء الله

عند قوله: ﴿ فَأَثْبُكُمْ عَمَّا بِعَمِّ ﴾ [آل عمران: ١٥٣].

٦ - المعصية بعد النعمة أشد من المعصية قبل النعمة؛ لقوله: ﴿وَعَصَيْتُم مِّنَ أَبَعْدِ مَا أَرَكَكُم مَّا أَرَكَكُم مَّا أَرَكَكُم مَّا أَرَكَكُم مَّا أَرَكَكُم مَّا أَرَكَكُم الله مَا يُحِون هذا أعظم مما إذا لم يكن الله قد أراهم ما يُحبون.

٧ - الحثّ على اجتماع الكلمة، وجهه أن النزاع سبب للخذلان، فيكون الاتفاق سبب للنصر وهو كذلك، الاجتماع اجتماع الناس على كلمة واحدة لا شك أنه سبب للنصر، ولهذا ينبغي لطلبة العلم والعلماء أن لا يظهر خلافهم ونزاعهم أمام العامة، لأن اختلاف الآراء لابد أن يكون لكن كون كل واحد منهم يعيب على الآخر إن خالفه، هذا خطر عظيم جدًّا؛ لأن العامة ترى هذا النزاع فلا تثق بواحد منهم، على أن العامة أيضًا سوف يتفرقون، فالنزاع لا شك أنه سبب للخذلان والفشل وتمزق الأمة.

أن المدار كله على ما في القلب؛ لقوله: ﴿مِنْكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْكَ وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْكَ وَالمعصية سوء النية الآخِرَة ﴾ وكأن هذا – والله أعلم – فيه إشارة إلى أن سبب الجبن والنزاع والمعصية سوء النية من بعض مَنْ كان فيهم، ويمكن أن نجعل قوله: ﴿مِنْكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ ﴾ جملة استثنافية تعليلية لما حصل، ولا شك أن المدار كله على ما في القلب، وأنه متى كان القلب صالحًا صلح العمل، ومتى كان فاسدًا فسد العمل.

9 - أنه قد يكون في خير القرون من يُعاب عليه الفعل؛ لقوله: ﴿مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْكَ ﴾، ولكن الصحابة ﴿ فَضُه بخاصة لهم من الفضائل والسوابق والصحبة ما يُكفَّر ما حصل منهم من الآفات وغيرها، ولهذا للصحابة مزية على غيرهم، يعني: المُكفرات العامة لكل أحد مثل: «مَا يُصِيبُ المؤمِن مِنْ هَمِّ وَلاَ غَمِّ وَلاَ أَذَى حَتَّى الشَّوْكَة يُشَاكَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ (''). هذه عامة لكل أحد، لكن للصحابة أشياء خاصة توجب محو ما حصل منهم من السيئات، ويدلك على هذا أن من أعظم المصائب وأكبر المعايب التجسس لحساب المشركين، ووقعت من حاطب رضى الله عنه، ولما استأذن عمر النبي عَلَي في قتله قال له النبي عَلَي (وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَكُونَ وَمَى الله عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمُ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمُ ('')، مع أن هذه مصيبة عظيمة، فالتجسس لحساب الكفار يوجب القتل ولو كان الإنسان مسلمًا؛ لأن هذا من السعي في الأرض فسادًا، ولهذا لم يقل الرسول عَلَي لا تقتله لأنه مسلم، بل قال: لا تقتله لأنه شهد بدرًا. وقد قال الله فسادًا، ولهذا لم يقل الرسول عَلَي لا تقتله لأنه مسلم، بل قال: لا تقتله لأنه شهد بدرًا. وقد قال الله

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد في (مسنده) (٣٠٣/٢)، وصححه الشيخ الألباني في (صحيح الجامع) (٥٨١٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٠٠٧)، و مسلم (٢٤٩٤).

تعالى: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»، ولهذا كان القول الصحيح الذي لا شك فيه أن الجاسوس يُقتل ولو كان مسلمًا، ولو كان يُصلي ليلًا ونهارًا فإنه يُقتل.

ا إثبات الأسباب؛ لقوله: ﴿ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ﴿ ، فإن سبب صرف الله هؤلاء عن الكفار هو ما حصل منهم من الفشل والتنازع والمعصية.

١١- إثبات الحكمة في أفعال الله، فيكون في هذا ردٌّ على الجهمية ونحوهم ممن ينكرون حكمة الله عزَّ وجلَّ، ويقولون: إن الله يفعل لا لحكمة ولكن لمجرد مشيئة، ونحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئًا ولا يُشرع شيئًا إلَّا لحكمة، لكن من الحِكم ما هو معلوم للبشر وما هو مجهول لا تبلغه العقول.

١٢- أن ما حصل من المؤمنين من التنازع والفشل والمعصية وإرادة الدنيا كله محاه الله عزً وجلَّ، هذا يؤخذ من قوله: ﴿وَلَقَدُ عَفَاعَنكُمْ ﴾ إذن لا أثر له وكما سبق في قصة الخارجي الذي جاء إلى عبد الله بن عمر ﴿ الله عِنهُ .

اثبات الفضل لله عزَّ وجلَّ عليهم وعلى غيرهم من المؤمنين؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ ذُو فَضَّ لِ عَلَى المُؤْمِنِينَ ﴾.

فإذا قال قائل: وهل لله فضل على غير المؤمنين؟

فالجواب: نعم، إن الله لذو فضل على الناس و ﴿ اللَّهَ ذُو فَضَّلْمٍ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥١] على كل أحد.

لكن الفضل نوعان: فضل خاص، وفضل عام، فالخاص للمؤمنين، والعام للجميع، وإِلّا فكل أحد قد تفضل الله عليه بالصحة والعافية والطعام والشراب واللباس والأزواج والبنين وغير ذلك، أما الفضل الخاص الذي يتصل بفضل الآخرة فهو للمؤمنين فقط.

#### \*

### الله تعالى:

﴿إِذْ تُصَعِدُونَ وَلَا تَكُوْرَ عَلَىٰ أَحَدِوا لِرَسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ الْمَرْسَكُمْ فَأَثَبَكُمْ فَأَنْكُمْ فَأَثَبَكُمْ فَأَثَبَكُمْ فَأَثَبَكُمْ فَأَثَبَكُمْ فَأَثَبَكُمْ فَأَثَبَكُمْ فَأَثَبَكُمْ فَأَثَبُكُمْ فَأَثَبُكُمْ فَأَثَبُكُمْ فَأَثَبُكُمْ فَإِلَىٰ فَاللَّهُ خَيِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [آل عدران: ١٥٣] وَلَا مَا أَصَدَبَكُمْ وَاللَّهُ خَيِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [آل عدران: ١٥٣]

# النَفْسِيْسِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقوله: ﴿إِذَّ ﴾ هذه ظرف، والظرف لابد له من متعلق، ومتعلق «إذ» على أرجح الأقوال

محذوف، والتقدير: (اذكروا إذ تُصعدون) هذا أحسن ما قيل فيها وإِلّا بعضهم قال: إن متعلق «إذ» ما قبلها (ولقد عفا عنكم حين تُصعدون). وبعضهم قال: «ثم صرفكم عنهم حين تُصعدون». وبعضهم قال: «ثم صرفكم عنهم حين تُصدعون» ولكنه الأقرب أن المتعلق محذوف، والتقدير: (اذكروا إذ تُصعدون) حتى تكون هذه الحال دائمًا على أذهانكم.

وقوله: ﴿تُصِّعِدُونَ ﴾ بضم التاء وهي غير تصعدون) - بفتحها -؛ لأن الصعود الرقي إلى أعلى كما قال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكَارُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر: ١٠] أما الإصعاد فهو السير هربًا في أرض مستوية يُقال: (أصعد) أي ذهب هاربًا أو مسرعًا في الأرض، وهذا هو الذي حصل للصحابة بجنع ومنهم من صعد الجبل لكن المراد بقوله ﴿إِذْ تُصَّعِدُونَ ﴾ أي تهربون سراعًا في أرض مستوية؛ لأن أصعد مأخوذ من الصعيد، و (الصعيد) وجه الأرض كما قال تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: ٢٣].

قال: ﴿وَلَا تَسُلُوْرُكَ عَلَىٰٓ أَحَكِهِ﴾: أي لا تعكفون أو تلتفتون إلى أحد، ولم يقل: لم تلتفتوا؛ لأن (الليَّ) أبلغ، و(اللي) هو الانعطاف على الشيء، فهم لا يلوون على أحد هربًا أو خوفًا من قتل الكفار إياهم، وتصور المشهد كيف كان، حوالي سبعهائة نفر من خيار المؤمنين يهربون لا يبقى مع الرسول على إلَّا نفر قليل، وانظر أيضًا قوله: ﴿وَالرَّسُولُ يَدَعُوكُمْ فِي أُخْرَدُكُمْ ﴾ الرسول على أخريات القوم هو الذي يلي الأعداء في الآخر يدعوكم يا عباد الله، كروا، ارجعوا، ولكن لشدة الأمر لا يلوون على أحد، وهذه قضية عظيمة ولكن الله قد عفا عنهم ولم يؤاخذهم بها جرى.

وقوله: ﴿ وَٱلرَّسُولُ لِنَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَسَكُمْ ﴾.

وأخرَنكُم وسلامه عليه أن يكون في الخريات القوم، ليس كالملوك يأخذون الصدر بل هو كالراعي يكون في الآخر يتفقد الرعية، فقد الحريات القوم، ليس كالملوك يأخذون الصدر بل هو كالراعي يكون في الآخر يتفقد الرعية، فقد مجتاجه أحد عندما يتخلف بعيره أو فرسه، فيساعده. كما في قصة جابر هيئ لما رجعوا في سيرهم وكان على جمل قد تعب ولا يقدر على السير قال: فلحقني رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودعا للجمل وضربه، ضرب الجمل ضربًا عاديًّا، ودعا له فسار سيرًا لم يسر مثله قط، سبحان الله! كان لا يمشي إلا قليلا، ثم أصبح جابر يرده في خطامه لئلا يسبق القوم – الله أكبر – هذه آية من آيات الله وآيات الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: «بعنيه» طلب الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: «بعنيه» قال: لا أبيعه، والآن يساومه النبي عليه الصلاة السلام لكنه استثنى أن يحمله إلى المدينة فأعطاه النبي شرطه، ثم لما وصل المدينة وأتى إلى النبي عليه عند باب المسجد، قال له: «أصليت؟»

قال: لا، قال: «ادخل فصلِّ ركعتين»؛ لأن السُّنة للمسافر إذا قدم بلده أن يبدأ قبل كل شيء بالمسجد يصلي فيه ركعتين، ثبت هذا من فِعْل الرسول ﷺ وأُمْرِه ، وهذه سُنَّة تفوت كثيرًا من الناس، ثم أعطاه الدراهم وجابر يريد أن يُعطيه الجمل، فقال النبي ﷺ: «أَتُرانِي مَاكَسْتُكَ لَآخُذَ بَحَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُو لَكَ»(١).

حقًا هذا غاية ما يكون من الكرم، والنبي على لم يقصد بأن يتصدق عليه. لكن بعض العلماء رحمهم الله قالوا: إن الرسول على أراد أن يتصدق عليه بثمن الجمل ففعل هذه الحيلة، وهذا غلط. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف كيف كان غلاء هذا الجمل في قلب جابر بعد أن كن عنده رخيصًا يريد أن يتركه، فطلب منه البيع، وإلّا فالذي يظهر من قوله: «أَتَرَانِي مَاكَسْتُكَ لِأَخُذَ جَمَلَكَ» أن الرسول على لم يُرد الشراء من الأصل ولكنه أراد أن يعلم ما عند جابر هيئه.

قال تعالى: ﴿فَأَثْبَكُمْ عَمَّا بِغَيِّ ﴾ «أثابكم» الفاعل هو الله، ومعنى ﴿فَأَثْبَكُمْ ﴾ أي: أعطاكم و ﴿عَمَّا ﴾ هو: الثواب الذي أعطاهم الله، فهو المفعول الثاني لأثابكم، والثواب هو: المجازاة على العمل إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر، حتى الإثابة على الشر تُسمى ثوابًا، قال تعالى: ﴿ هَلْ ثُونِ الْكُفّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المطفّفين: ٣٦] لكن إذا قرن الثواب بالعقاب صار العقاب الجزاء على السيئات، وصار الثواب الجزاء على الحسنات، وأمثال هذا في اللغة كثير، حيث تكون الكلمة لها معنى إذا أفردت، ولها معنى إذا قُرنت بغيرها.

وقوله: ﴿فَأَتُبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّ ﴾ غيًا: مفعول ثانِ لأثابكم، ﴿بِغَيِّ ﴾: الباء هنا قيل: إنها للمصاحبة، وقيل: إنها للمبادلة، وقيل: إنها بمعنى على، ولكل وجهة نظر، فأما الذين قالوا للمصاحبة، فقالوا: إن معناها أثابكم غيًا مصحوبًا بغم يعني مُقترنًا به لم يفصل بينها فاصل، فهي غموم متتابعة، والذين قالوا إنها بمعنى «على»، يقولون: إن معناها أصابكم غيًا على غمّ، ولا يلزم أن تكون متتابعة، والذين قالوا إنها للبدل والعوض يقولون: إن معناها أصابكم غيًا (بغم) بدلًا عن الغم الذي حصل منكم، وإذا تأملنا وجدنا أن الآية الكريمة تحتمل كل المعاني الثلاثة كها سيتبين إن شاء الله من تفسير الغم ما هو؟ والقاعدة في التفسير: أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى وليس بينها منافاة فإنها تحمل على ما تحتمله من المعاني؛ لأن هذا من بلاغة القرآن. فها هي الغموم التي أصابتهم؟

نحن نعلم أن المسلمين في أحد أصيبوا بمصائب عظيمة:

أولًا: كان النصر لهم في أول النهار ثم كان عليهم في آخر النهار، وهذا لا شك أنه يحدث غيًّا

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٧١٨)، و مسلم (٧١٥).

عظيًا؛ لأنه بعد أن تفرح النفوس بالنصر ثم تنتكس يكون هذا أشد عليها مما لو كانت الانتكاسة لم تسبق بنصر.

ثانيًا: قُتل منهم شهداء - من شجعانهم - مثل حمزة بن عبد المطلب والنه عنه ، وهذا لا شك أنه يفتُ في أعضادهم.

ثالثًا: تأخر ثلث الجيش تقريبًا من أثناء الطريق وهم المنافقون الذي انخذل بهم عبد الله بن أُبيّ المنافق.

رابعًا: أُشيع أن النبي ﷺ قُتل، وكيف تكون نفوس المؤمنين إذا أشيع أن إمامهم وقائدهم ﷺ قد قُتل؟!

خامسًا: أن الرسول ﷺ أُصيب يوم أُحد، فكسرت رباعيته وشُجَّ وجهه، وأصابه من الضعف والوهن ما لم يُصبه من قبل، فالغموم كثيرة.

وهذه الغموم إذا قلنا: إن الباء بدلية يكون معناها أنكم أصابكم غم بسبب ما أصبتم الرسول على به من الغم؛ لأن نزولهم من الجبل الذي جعلهم النبي على فيه لا شك أنه يحزن الرسول عليه الصلاة والسلام، ذلك القائد الذي رتّب الجيش وأمرهم بأن لا يَدَعُوا المكان مها كان الأمر ثم خالفوه، وطاعة النبي على في هذا الباب واجبة من وجهين:

الأول: أن أمره شرع يجب اتباعه.

والثاني: من وجهة أنه قائد وولي أمر، ومخالفة القائد ولو لم يكن رسولًا تعتبر شديدة في نفسه، فكما أنه حِصل للنبي ﷺ منهم غم أصابهم الله بغموم.

أما على القول بأنها للمصاحبة فالأمر ظاهر؛ لأنها غموم متلاحقة في غزوة واحدة.

وأما كونه غمًّا على غم فكذلك أيضًا، كلما فات غم أتى غم آخر، ولهذا قال: ﴿فَأَثْنَبَكُمْ مُ اللهِ هِنَا للتعليل، غَمَّأً بِغَمِّ لِلصَّيْلا تَحْرَزُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَكَبَكُمْ ﴾، اللام هنا للتعليل، والمعلل قوله: ﴿فَأَثْنَبَكُمْ ﴾ أي: أثابكم غمًّا بغم من أجل أن لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم كيف ذلك؟ لأن الغم الأكبر يُنسي الغم الأصغر فمثلًا:

إذا فاتهم النصر فهذا غم بلا شك، لكن إذا قُتل نبيهم عليه الصلاة والسلام هذا أشد غمًا، فلما أشيع أنه قتل نسوا الغم الأول ولم يجزنوا عليه؛ لأنهم أصيبوا بغم أكبر. فإذا جاء الفرج وتبين أن الرسول على قد بقي زالت الغشاوة كلها، فيكون هذا من لطف الله بهم أنه يصيبهم بمصائب تنسيهم المصائب الأولى، ثم بعد ذلك تنفرج، وهذا من رحمته عزَّ وجلَّ وعنايته بالصحابة والنبي على ولهذا قال: ﴿ لِكَيْلًا تَحْرَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ يعني: من النصر والغنيمة

﴿وَلَا مَا آصَكَبَكُمْ ﴾ من الخذلان وفقد الغنيمة، فهذه من حكمة الله عزَّ وجلَّ، هذا هو الصواب في معنى الآية الذي لا يحتمل غيره. وأما قول صاحب الجلالين رحمه الله: إن (لا) زائدة هنا والمعنى لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم، فهذا قول بعيد جدًّا، بل إن الله عزَّ وجلَّ يجب من المؤمنين إلَّا يجزنوا بل ويُسلِّيهم إذا وجدت أسباب الحزن. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّبَوَيْمِنَ الشَّيْطُنِ مِن المؤمنين إلَّا يجزنوا بل ويُسلِّيهم إذا وجدت أسباب الحزن. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّبَوَيْمِنَ الشَّيْطُنِ لِيَحْزُن كَالَّذِينَ مَا مَنُوا وَلَيْسَ بِضَارَهِمْ شَيَعًا إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلُ اللهُ وَلَيْنَ مَا أَمُ اللهِ فَلْيَتَوَكِّلُ اللهُ وَلَيْنَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ونصبُ الفعل «تحزنوا» في قوله: ﴿لِكَيَّلَا تَحْنَزُوا ﴾ هل هو بـ «كي» أم باللام؟

يقولون: إذا ذكرت «اللام» وكي فالنصب بـ «كي»، وإذا ذكرت «كي» وحدها أو «اللام» وحدها فا اللام» وحدها فالكوفيون يقولون: الناصب (أن مضمرة) يعني: إذا اجتمعا صار النصب بـ (كي) مباشرة.

يقول عزَّ وجلَّ: ﴿وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾. خبير مأخوذ من الحُبْرِ وهو العلم ببواطن الأمور، ومنه سُمي الزارع خبيرًا؛ لأنه يدفن الحب ويخفيه. فالأصل أن هذه المادة تدل على الخفاء، فالخبير هو العليم ببواطن الأمور، والعليم ببواطن الأمور عليم بظواهر الأمور من باب أولى.

وقوله: ﴿خَبِيرٌ بِمَاتَعَمَلُونَ ﴾ ﴿بِمَا ﴾ أي (بالذي) تعملون من خير وشر، ومن فعل وقول ووسوسة في النفوس، لكن هنا قال: ﴿بِمَاتَعُمَلُونَ ﴾؛ لأن المراد بالخبرة هنا ما يترتب عليها من الحساب، فهي جملة خبرية تفيد التهديد؛ لأن الله عزَّ وجلَّ لا يُحاسب إلَّا على العمل. أما حديث النفس فلا يُحاسب عليه، ولو حدَّثَ الإنسان نفسه بفعل المعاصي أو ترك الواجبات ثم لم يُنفذ فإنه لا يُحاسب، ولهذا قال: ﴿خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ ﴾.

#### من فوائد الآية الكريمة:

١ - تذكير المؤمنين بها جرى منهم من المخالفة حيث قال: ﴿إِذْ تُصِّعِدُونَ وَلَا تَكُورُكَ ﴾ هذا على القول بأن (إذ) متعلقة بمحذوف تقديره (اذكر)، أما على القول بأنها متعلقة بـ (عفا) فيُستفاد منها تذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم في عفوه عنهم حين أَصْعَدوا.

٢ - التوبيخ اللطيف في قوله: ﴿وَلَا تَكُورُكَ عَلَىٰٓ أَحَكِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِى أَخْرَىنَكُمْ ﴾ فإن الشجاعة تمنع أن يقع من الإنسان مثل هذه الحال، يهرب ولا يلوي على أحد، والرسول يدعوه يقول: (إليَّ عباد الله) ففيها توبيخ لطيف للصحابة مما جرى منهم.

٣ - حسن رعاية النبي على لأمته في قيادته العظيمة حيث يكون في أخريات القوم، وهذا شأنه صلوات الله وسلامه عليه، أن يكون في أخريات القوم من أجل أن يتفقدهم، وليس كالملوك الذين يتقدمون الناس، بل هو يتأخر، كما حصل في قصة جمل جابر والنه حيث كان النبي على أخريات القوم وقد أعيا جمل جابر، فلحقه النبي على وضربه ودعا له فمشى الجمل. مما يدل على أنه من أهداف النبي على للتأخر مثل هذه الحالة.

أنه ينبغي للقائد أن يكون ذا شجاعة في قيادته بحيث يثبت ويدعو إلى الثبات، وذلك يؤخذ من قوله: ﴿وَٱلرَّسُولُ لِي يَدِّعُوكُم ﴾ لأنه لو لم يثبت وهرب معهم لم يكن صالحًا للقيادة.

- ٥ إثبات رسالة النبي على في قوله: ﴿وَٱلرَّسُولُ لِي يَدْعُوكُمْ ﴾.
- 7 حكمة الله عزَّ وجلَّ وعدله في إثابته عباده؛ لقوله: ﴿فَأَثَبَكُمْ غَمَّا بِغَمِ ﴾، فالعدل ظاهر جدًّا إذا جعلنا الباء للبدل، والحكمة ظاهرة إذا جعلناها للمصاحبة أو بمعنى على؛ لأن هذه الغموم التي يتلو بعضها بعضًا يخفف بعضها بعضًا.
- ٧ إثبات حكمة الله عزَّ وجلَّ في أفعاله، وهذا يؤخذ من قوله ﴿ لِّحَكَيْلا ﴾، فإن اللام هنا للتعليل، وهذه المسألة أعني إثبات الحكمة لله في أفعاله وأحكامه الشرعية ينفيها الجهمية بل والأشعرية أيضًا ينفونها ويقولون: إن أفعال الله لا تُعلل؛ لأنها لو عُلِّلت لكان يفعل لغرض؛ ولأنها لو عللت لصح أن يتوجه السؤال إليه عنها. فيُقال: لم فعلت؟ والله سبحانه وتعالى ﴿ لاَ يُشْكُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْكُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٣]، وقد بيّنا فيها سبق أن نفي العلة أو نفي الحكمة لأفعال الله يعد تنقصًا لله عز وجل؛ لأنه إذا انتفت الحكمة في أحكامه الشرعية أو القدرية صارت أحكامه عبثًا ولعبًا، وقد أبطل الله سبحانه وتعالى ذلك في عدة آيات من أشهرها قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بُطِلًا ذَلِكَ ظَنُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ [ص: ٢٧].
- ♦ أن الله عزَّ وجلَّ يجب من عباده إِلَّا يجزنوا؛ لأنه قلّل الغم بالغم من أجل ألَّا يجزنوا، وذلك؛ لأن الحزن يحدث للإنسان انقباضًا ربها يمنعه عن كثير من المصالح، وربها يحدث له عقدًا نفسية، والإنسان ينبغي أن يعوِّد نفسه على انشراح الصدر وانبساط النفس بقدر ما يستطيع؛ لأنه لا شك أن الإنسان إذا كان صدره منشرحًا ونفسه مُنبسطة أن يكون مستريحًا قابلًا للتفهم والتفهيم.
- التربية العظيمة للعباد، وهي إلَّا يحزنوا على ما فاتهم، فإذا فاتك خير تظنه خيرًا لنفسك فقل: قَدَّرَ الله وما شاء فعل، وكذلك إذا أصابك ما تكره قل: قدر الله وما شاء فعل، واعلم أن الحزن لا يرد الغائب أبدًا، وإنها يزيد الإنسان بلاءً.

١٠ إثبات علم الله عزَّ وجلَّ الواسع بكل معلوم؛ لقوله: ﴿ وَأَللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

١١- وجوب الحذر من المخالفة - مخالفة الله عز وجل - ووجهه: أنه إذا كان خبيرًا بعملنا فإن ذلك يوجب لنا إلَّا نخالفه؛ لأننا إن خالفناه علم، وإذا علم فسوف يُحاسبنا.

الرد على الجبرية توهذا يؤخذ من قوله: ﴿تَعْمَلُونَ ﴾ ووجه ذلك: أنه أضاف العمل إليهم، والجبرية يقولون: إن الإنسان لا يعمل، ولا يفعل شيئًا باختياره.

١٣- الرد على غُلاة القدرية وهذا يؤخذ من قوله: ﴿ خَبِيرٌ ﴾؛ لأن غُلاة القدرية يُنكرون علم
 الله بفعل العبد، ويقولون: إن الله عزَّ وجلَّ لا يعلم أفعال العبد لكن إذا فعلها علم بها.

#### 卷 卷 卷

### الله تعالى:

﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْفَغِ أَمَنَةً نَعَاسًا بِغَشَىٰ طَآفِكَةً مِنكُمْ وَطَآفِفَةً قَدَ أَهَمَّتُمُ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ عَيْرَ الْحَقِّ ظُنَّ الْجُلَهِلِيَةً يَقُولُونَ هَلَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءً قُلَ إِنَّ الْأَمْرِ كُلَّهُ لِللّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبدُونَ لَنَا مِن الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنهُنَا قُل لَو كُنمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَكَ يَقُولُونَ لَوَكَانَ لَنَا مِن الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنهُنَا قُل لَو كُنمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَكَ يَعُولُونَ لَوَكَانَ لَنَا مِن الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنهُنَا قُل لَو كُنمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَكُمْ مِنْ الْإِنْ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتِيلَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ لَيْلَ مَنْ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِينَاتِهِمُ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِينَاتِهُمْ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَاللّهُ عَلِينًا بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴾ [ال عمران: ١٥٤]

# النَفَسِيْنِ اللهُ اللهُ

قوله: ﴿ ثُمَّمَ ﴾ للترتيب بمهلة، ﴿ أَنزَلَ ﴾ أي: الله عزَّ وجلَّ ﴿ مِّنَ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ ﴾ أى: كل الغموم السابقة، فالمراد بالغم هنا: جنس الغم فشمل الغم بعد الغم. ﴿ أَمَنَةً نُّمَّاسًا ﴾ أمنة يجوز في إعرابها وجهان:

الوجه الأول: أن تكون مفعولًا لأجله.

الوجه الثاني: أن تكون مفعولًا به لأنزل، فعلى الوجه الأول يكون ﴿ فُمَاسًا ﴾ مفعول أنزل، وعلى الثاني يكون ﴿ فُمَاسًا ﴾ مفعول أنزل وعلى الثاني يكون ﴿ فُمَاسًا ﴾ بدلًا أو عطف بيان من ﴿ أَمَنَةً ﴾، وأمنة بمعنى: أمْن، يعني أنزل لكم من بعد الغم أمنًا، وأمنة وأمن بمعنى واحد، وقال بعض المفسرين: إن هناك فرقًا بين الأمن وبين الأمنة، وهو أن الأمنة أمن مؤقت يكون بعده خوف كها في الآية، والأمن يكون أمنًا مُطردًا

كما في قوله تعالى: ﴿ أُولَاتِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٦] في الجنة.

وهذا ليس بصحيح؛ لأن الأمن مصدرٌ، والمصدر مُطلق يشمل القليل والكثير، أما ﴿أُولَكِهُكَ مُمُ الْآَمْنُ ﴾ فإن فيها (ال) الدالة على الكيال والاستغراق، لكن لو قلت: أمِن أمنًا لا يدل على أنه دائم أو أمنة لا يدل على أنه دائم، فالظاهر القول الأول، أنه لا فرق بينها، لهذا فسره كثير من المفسرين وقالوا: أمنة يعني أمنًا.

فها المراد بهذا الأمن؟ قال: (نُعاسًا) والنعاس: مقدمة النوم، وهو دليل على طمأنينة القلب؛ لأن الخائف لا يمكن أن يَنْعَس، لأِنَّ قلبه مضطرب، لكن الآمن المطمئن ينعس، ولهذا قال: ﴿نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَكَةً مِنكُم ﴾ وفي قراءة: (تغشى طائفة منكم) فإذا كانت القراءة (تغشى) فالضمير يعود على أمنة. وإذا كانت القراءة (يغشى) فالضمير يعود على نُعاسًا.

وقوله: ﴿يَغْشَىٰ طَآبِفَكَةُ مِنكُمْ ﴾ أي: يُصيب طائفة، والغشيان في الأصل: التغطية، ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَلَىٰ أَلْتُهَارَ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، لكن قد يُراد به مجرد الإصابة وقد يُراد به مع الإصابة أنه شملهم جميعًا. وفي قوله ﴿يَغْشَىٰ طَآبِفَكَ مِنكُمْ ﴾ الخطاب للمؤمنين.

وقوله: ﴿ وَطَآلِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسهم ﴾

يعني: فلم يغشهم النعاس لماذا؟ لأن أنفسهم قد أهمتهم، وأوقعتهم في الهم؛ وهم من شدة قلقهم يقولون: لا ندري ما يكون، والذي هكذا حاله لا يأتيه النوم ولا يقربه النعاس، ولهذا قال: ﴿قَدَّ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ وطوى ذكر ترك عدم النعاس؛ لأنه يعلم من حَار منهم فإنه لا يمكن أن ينعس إذا كانت قد أهمتهم أنفسهم.

يقول: ﴿قَدَّ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُهُمْ يَظُنُّونَ بِأَللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ﴾

جملة ﴿يَطْنُونَ ﴾ يجوز أن تكون خبرًا ثانيًا لقوله: ﴿وَطَآبِفَةٌ ﴾ والخبر الأول جملة (قد أهمتهم أنفسهم)، يعني: وطائفة أهمتهم أنفسهم وكذلك يظنون بالله غير الحق، ويجوز أن ﴿يَطْنُونَ ﴾ في موضع نصب على الحال من الضمير في ﴿أَهَمَّتُهُمْ ﴾ يعني: أهمتهم حال كونهم يظنون بالله غير الحق، يعني: يظنون بالله سبحانه وتعالى ظنًا غير ظن الحق، فها هو هذا الظن؟

يظنون أشياء كثيرة يقولون مثلًا: هل لنا من الأمر من شيء؟ وظنهم مثلًا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قُتل حقيقة، وأنه لا نصر للإسلام بعده، وأن الدولة ستكون للكافرين، وما أشبه ذلك من الظنون الفاسدة، ولا شك أن هذا ظن مبني على الجهل، ولهذا قال: ﴿غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ لَلْكَهِلِيَّةِ ﴾ فبدأ ببطلان هذا الظن أولًا، ثم بيَّن أنه صادر عن جهل ولهذا قال: ﴿ظَنَّ لَلْمُهِلِيَّةِ ﴾

أي: ظن أهل الجهل؛ لأن من عرف الله عزَّ وجلَّ بأسهائه وصفاته وأحكامه لا يمكن أبدًا أن يظن به هذا الظن، أن الله يديل الباطل على الحق، وأن الله لا ينصر رسوله، ولا يظن هذا الظن إِلَّا من لا يعرف الله عز وجل.

قال: ﴿ يَظُنُّونَ بِأَللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْمَهِلِيَّةٌ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ﴾

جملة (يقولون) يصح أن تكون خبرًا ثانيًا أو ثالثًا لطائفة، ويصح أن تكون حالًا من الواو في ﴿يَظُنُّوكَ ﴾، يظنون حال كونهم قائلين.

وقوله: ﴿يَقُولُونَ ﴾ بألسنتهم أو بقلوبهم؟

يحتمل الآمرين، يحتمل أنهم يقولون في أنفسهم، ويحتمل أنهم يقولون في قلوبهم بألسنتهم، يعني يقول بعضهم لبعض: هل لنا من الأمر من شيء؟.

والأصل في القول إذا أُطلق فهو قول اللسان، وإذا كان قول النفس فلابد أن يقيد، كما قال الله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ [المجادلة: ٨]، فإذن تكون الآية دالة على أن هذا القول صادر منهم بألسنتهم.

إذا قال قائل: أنتم تقولون: إن القول إذا أطلق فهو قول اللسان فكيف تجيبون عن قوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ﴾ [الفتح: ١١]؟ يُقال: هذا من باب التأكيد، وليقابل قول ما ليس في قلوبهم.

وقوله: ﴿يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ﴾:

﴿ هَلَ ﴾ هنا للاستفهام لكن المراد من الاستفهام هنا الإنكار، كأنهم يقولون: هل نحن روجعنا؟ هل أخذت مشورتنا؟ أو أنهم ينفون فيكون الاستفهام للنفي يعني يقولون: ليس لنا من الأمر من شيء.

وقوله: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ، لِلَّهِ ﴾

هذا يؤيد أن ﴿ هَلَ ﴾ بمعنى الإنكار أي: أنهم ينكرون أنهم لم يرجع إليهم بشيء، فسياق الآية يدل على هذا، وأن هؤلاء أخذوا على القيادة في هذه الغزوة أنها لم تراجعهم. وقالوا: هل لنا من الأمر من شيء؟ فقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ قُلَّ إِنَّ ٱلْأَمَّرُ كُلَّهُ لِلّهِ ﴾. ويؤيد هذا أيضًا قوله: يقولون ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيء ما حصلت هذه الهزيمة إلى كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيء ما حصلت هذه الهزيمة إلى آخر الآيات. فالظاهر أن الاستفهام هنا ليس للنفي كها ذهب إليه بعض المفسرين، ولكن معناه الإنكار على القيادة أنها لم تراجعهم في هذا الأمر.

قوله:﴿يَقُولُونَ هَلَ لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ﴾، الأمر هنا واحد الأمور أو واحد الأوامر؟

الأول: يعني: هل لنا من أمور الحرب شيء؟ لم يوجه إلينا من أمر الحرب شيء، فكأنهم يريدون أن يتنصلوا مما حصل ويقولون: ما روجعنا ولا رُجع إلينا ولا أُخِذ رأينا.

قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿قُلَّ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلَهِ ﴾ فيها قراءتان: (كُلُّه) و (كُلَّه) فأيهما أرجح؟

يُقال: إن كليهما راجح؛ لأنهما قراءتان سبعيتان، فإذا كانت (كلَّه) صارت كل: منصوبة على التوكيد؛ توكيد الأمر ﴿إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ مِلِيَّهِ ﴾ وعلى قراءة الرفع تكون (الأمر) اسم إن، و (كل) مبتدأ و (لله) خبره، والجملة من المبتدأ والخبر: خبر إن، على كل حال هنا (الأمر كلَّه لله) يشمل الأمر الكوني والأمر الشرعي، فالأمر لله عزَّ وجلَّ كله هو الذي يتصرف في عباده كما يشاء حسب ما تقتضيه الحكمة، سواء كان هذا الأمر كونيًّا وهو الذي يقول الله له: كن فيكون، أو شرعيًّا وهو الأمر الموجه للعباد افعلوا أو لا تفعلوا، كله لله، كما أن الحكم كله لله.

قال الله تعالى: ﴿ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ لَكَ ﴾

وهذا يُعد بلا شك عما جرى من بعض الصحابة على ، وهو أمر لو تركوه لكان أفضل، فلو كانوا وهذا يُعد بلا شك عما جرى من بعض الصحابة على ، وهو أمر لو تركوه لكان أفضل، فلو كانوا يُصارحون الرسول على ويصالحونه لكان خيرًا من كونهم يتكلمون فيما بينهم ويخفونه عن رسول الله على ، وهذا ليس لجميع الصحابة بل لطائفة منهم ؛ لأن المنافقين كلهم رجعوا قبل أن يصلوا إلى أحد، فإن بقي فقد بقي ناس قليلون، لكن ظاهر الآية حين قال: ﴿ فَعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَ مَ مَن كُمُ مَ أَد رَبا يقول قائل: بل إن الآية تدل على أن هذه الطائفة ليست من المؤمنين؛ لأنه قال: ﴿ فَعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَ مَن مَن المؤمنين مع أنه ربها يقول قائل: بل إن الآية تدل على أن هذه الطائفة ليست من المؤمنين؛ لأنه قال: ﴿ فَعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَ مَن مَن المؤمنين بن هذه الطائفة تدل على أن هذه الطائفة منكم لكن الذي يُرجح التقسيم الأول؛ لأنه قال: يغشى طائفة وطائفة قد أهمتهم، والمفسر ون مختلفون في ذلك على قولين:

القول الأول: أن هذه الطائفة طائفة من المنافقين.

والقول الثاني: أنها طائفة من المؤمنين لكنهم ضِعاف الإيمان.

وقوله: ﴿يَقُولُونَ ﴾: جملة ﴿يَقُولُونَ ﴾ تفسير للذي يخفونه، والقول هنا قول باللسان؛ لأن القول إذا أطلق فهو قول اللسان.

قوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّ مُّ مَّا قُتِلْنَا هَدُهُنَا ﴾

الأمر هنا واحد الأمور، يعني: لو كان لنا من الشأن في هذه الغزوة شيء ورُدَّ الأمر إلينا ما قُتلنا ها قُتلنا ها هنا، يعني: ما خرجنا ولا قتلنا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة حين

الخروج إلى أُحد هل يخرج أم لا؟

فأشار عليه الشبان بأن يخرج؛ لأنهم أو كثيرًا منهم لم يخرجوا في غزوة بدر، فأرادوا أن يعوضوا عن تخلفهم عن غزوة بدر بهذه الغزوة، وقال بعض الصحابة: بل نبقى يا رسول الله في المدينة فإن دخلوا علينا قاتلناهم من على السطوح، وكان رأي النبي عليه السلام ثم عزم على أن يخرج ولبس لأمة الحرب وخرج.

فكأنهم أرادوا أن يرجع عن عزيمته وقالوا: استكرهنا رسول الله ﷺ فقالوا له فقال: «مَا كَانَ لِنَبِي لَبِسَ لَأُمَةَ الحَرْبِ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ بَيْنَهُ وَبْيَن عَدُوّهِ»(١) فخرج، فالذين قالوا نبقى في المدينة هم الذين قالوا: ﴿لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَنهُنَا ﴾ يعني: لبقينا في المدينة ولم نقتل.

قال الله تعالى: ﴿ قُل لَّو كُنُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرُزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾

يعني: قل يا محمد لهؤلاء الذين قالوا: ﴿لَوَكَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنهُنَا﴾: لو كنتم في بيوتكم أي: لو بقيتم فيها ولم تخرجوا ليس في مدينتكم فحسب بل في بيوتكم في قعر البيت لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني: اختفاءكم وبقاءكم في بيوتكم لا يمنع أن تبرزوا إلى مضاجعكم حيث كتب عليكم القتل.

وقوله: ﴿ فِي بُيُوتِكُمُ ﴾ فيها قراءتان سبعيتان: ضم الباء وكسرها في (بيوتكم).

وفي ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ﴾ ثلاث قراءات سبعيات: كسر الهاء والميم، وضم الهاء مع ضم الميم، وكسر الهاء مع ضم الميم، وكسر الهاء مع ضم الميم (عليهِم القتل) (عليهِمُ القتل).

وقوله: ﴿قُلُ لَوَّكُنُمْ فِي بُيُوتِكُمُّ لَبَرُزَ ﴾ (لو) هذه شرطية، وفعل الشرط: (كنتم) وجوابه (لبرز)، وقد مرَّ علينا أن (لو) تأتي شرطية وتأتي مصدرية للتمني، مثل قوله تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴾ [القلم: ٩] يعني: ودوا أن تُدهن، فتكون مصدرية.

وقوله: ﴿ لَوْكُنُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ ﴾:

كُتب عليهم القُتل كتابة قُدرية لا كتابة شرعية، فهي كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبَكَ فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ ٱلذِّكِرِ أَكَ ٱلأَرْضَ مَرْتُهَا عِبَادِى ٱلصَّكِلِحُورِ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥] هذه كتابة قدرية. أما قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّمِيامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣] فهي كتابة شرعية بمعنى فرض.

وقوله: ﴿إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمُ ﴾أي: مكان الاضطجاع؛ لأن الميت يضطجع في قبره ولكنه اضطجاع إلى أمدٍ، إلى أن يُبعث يوم القيامة، فإن الاضطجاع في القبور ليس هو آخر شيء، ولما سمع أعرابي

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ٣٥١)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٢٠٧٥).

رجلًا يقرأ قول الله تعالى: ﴿ أَلَّهَ عَلَى أَلَتُكَاثُرُ اللَّهُ عَلَى أَرْدَتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴾ [التكاثر: ١ - ٢] قال: والله ما الزائر بمقيم، فاستدل بهذه الآية على أنه لابد من مفارقة لهذه المقابر وذلك في البعث.

وقوله: ﴿إِلَّ مَضَاجِعِهِمْ ﴾ أي: محل اضطجاعهم الذي يُدفنون فيه.

قوله: ﴿ وَلِيَبْتَلِى اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ ﴾ الواو حرف عطف، واللام: لام التعليل، ولهذا يجب كسرها ولا يجوز أن تسكنها، يعني: لا يجوز أن تقرأ (وليبتلي) بل يجب أن تقول (وليبتلي) لأن لام التعليل مكسورة في كل حال بخلاف لام الأمر تُسكن إذا وقعت بعد حرف العطف الواو والفاء وثم، قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَنَهُمْ وَلْـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٩] ﴿ قُلَ بِفَضَلِ اللّهِ وَبِرَمْمَتِهِ فَيَذَلِكَ فَلَيْهُ مَرْحُواْ ﴾ [يونس: ٥٥] أما لام التعليل فإنها مكسورة دائهًا ولو بعد الواو أو ثم أو الفاء.

يقول: ﴿ وَلِيَبْتَلِي اللَّهُ ﴾ الواو حرف عطف فأين المعطوف عليه؟

يقولون: إن المعطوف عليه مُقدر، والتقدير: فعل ما فعل ليتبين لكم ما حصل بسبب عصيانكم وليبتلي، فالمقدر الآن علة ومعلول لأجل أن يصح عطف العلة الثانية على العلة التي حُذِفَتْ مع معلولها.

وقوله: ﴿ وَلِيَبْتَ لِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ ﴾ (يبتلي) بمعنى: يختبر ويمتحن، و (ما في صدوركم) هي: القلوب؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّهَ الْاَبْصَارُ وَلَكِكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ لَتِي فِي اَلْصَدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦].

وقوله: ﴿ وَلِيُمَرِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾

قوله: ﴿ وَلِيُمَحِّصَ ﴾ معطوفة على يبتلي، والتمحيص بمعنى: التخليص، عصه أي: خلَّصه، يخلِّص ما في قلوبكم من كل ما يكون فيها من إرادات سيئة كقوله: ﴿ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنيَ اللهُ نَي وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ [آل عمران: ١٥٢] أو فيه شيء من التسخط على القدر أو غير ذلك مما يفسد ما في القلب.

وقوله: ﴿ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ إذا قال قائل: ذكرتم أن ما في الصدور هي القلوب، وأن التمحيص أيضًا للقلوب، فكيف كان ذلك؟

نقول: كان ذلك؛ لأن الابتلاء غير التمحيص، الابتلاء: اختبار، والتمحيص: تنقية، ولهذا اختلف التعبير فقال: ﴿وَلِيَبْتَلِى اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ ولم يقل: ما في صدوركم بل قال: ﴿وَلِيمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ ولم يقل: ما في صدوركم بل قال: ﴿وَلِيمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ من الأذى الذي يضركم في دينكم؛ لأن كراهة ما وقع أو إرادة ما لا ينبغي إرادته أين تكون؟ تكون في القلب؛ ولهذا كان التمحيص على ما في القلب أو كان التمحيص لما في القلب لا للقلب نفسه، والابتلاء للقلب نفسه، ويبتلي ما في صدوركم ويمحص ما في القلوب أي: يُنقي، فاختلف المورد. المورد في الأول: القلب، وفي الثاني: ما في القلب.

## وقوله: ﴿ وَلِيمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيكًا بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾

الجملة هذه استئنافية لبيان إحاطة علم الله بها في القلب قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَيَغَلَّوُ مَا تُوسُوسُ بِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

وفائدة ختم الآية بها أنه لما بيّن أن الله تعالى قدَّر ما قدَّر لهاتين الحكمتين الابتلاء والتمحيص، بيّن أنه بعد ذلك سيعلم ماذا يكون في القلب بعد هذا الابتلاء وهذا التمحيص.

#### من فوائد الآية الكريمة:

ان الله عزَّ وجلَّ هو الذي يجلب للمرء النوم أو يرفعه عنه؛ لقوله: ﴿ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ بَعْدِ الْفَرِ أَمَنَةٌ نُعْاسًا ﴾، ولكن الله بحكمته جعل للنوم أسبابًا، فالإنسان مثلًا إذا اضطجع واسترخى أتاه النوم، وإذا انشغل قلبه واهتم لأمر ما فإنه لا يأتيه النوم، وهذا كغيره من الأشياء التي تكون بإرادة الله ولكن لها سبب.

أنك إذا أرقت ولم يأتك النوم في الليل؛ فالجأ إلى الله عزَّ وجلَّ واسأله أن يُذهب عنك الأرق، وادع بها وردت به السُّنة من دعاء الأرق المشهور(١).

٣ - أن النعاس قد يكون محمودًا ويُعتبر من النعم؛ لقوله: ﴿أَمَنَةُ نُعَاسًا ﴾. قال العلماء: النعاس في الحرب نعمة، والنعاس في العلم لا يكون نقمة ولكن يكون مذمومًا، يعني محمودًا في الحرب ونعمة، أما في العلم فإنه مذموم، وكذلك أيضًا في الصلاة. ولكنه إذا غلب على الإنسان فإنه لا يؤاخذ به إِلّا أن النبي ﷺ أمر الإنسان إذا أصابه النعاس في الصلاة أن يضطجع، وأن يستريح قال: فلعله يذهب ليدعو لنفسه فيكون الأمر بالعكس ٢٠٠.

أن النعاس الذي أصابهم إنها أصاب المؤمنين الخلص؛ لقوله: ﴿يَغْشَىٰ طَآبِفَ تُمِنكُمُ مِنْ
 وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَ تَهُمُ أَنفُ مُهُمْ ﴾.

٥ - أنه قد يوجد في الكُمَّلِ من المؤمنين شيء من العيوب كالأنانية، فإن قوله: ﴿قَدَ أَهَمَّتُهُمَّ النَّهُ مُهُمَّ مَهُمَّ النَّهُ عُلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللهِ من النيتهم وأنهم ليس لهم همَّ إِلَّا أنفسهم، والذي يليق بالمؤمن أن يكون همَّه في مثل هذه المواطن نصرة الإسلام وعزة الإسلام، وأن يبيع نفسه لله.

أن الإنسان الذي لا يكون له هم إلا نفسه في هذه المواطن قد يُبتلى - والعياذ بالله - بهذه البلوى العظيمة، وهي أن يظن بالله غير الحق ﴿يَظُنُونَ بِاللهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ﴾. وقد ذكر ابن القيم رَحَمَهُ اللهُ في «زاد المعاد» أنواعًا كثيرة من الظن بالله غير الحق منها:

أُنهم ظنوا أن هذه الهزيمة لا انتصار بعدها، وهذا ظن سوء؛ فكل من ظنَّ أن الله يديل الباطل على

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الأذكار للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢١٢)، ومسلم (٧٨٦)..

الحق إدالة مستقرة فقد ظنَّ بالله ظن السوء، ومن أراد أن يرجع إلى كلام ابن القيم في «زاد المعاد» فهو كلام جيد لم يوجد لا في كتب التفسير ولا في كتب التاريخ.

لا - ذم من ظنَّ بالله غير الحق؛ لأن الله ذكر ذلك في سياق ذم هؤلاء الذين ليس لهم همُّ إلَّا أنفسهم، فإذا كان من ظنَّ بالله غير الحق مذمومًا كان من ظنَّ به ظنَّ الحق محمودًا.

أنه لا يظن أحد بالله ظنًّا غير الحق إِلًّا وهو جاهل؛ لقوله تعالى: ﴿ظَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ﴾ فكل من ظنّ بالله غير الحق فإنه بلا شك جاهل لم يقدر الله حتَّ قدره.

٩ - أن هؤلاء أنكروا ما فعله الرسول ﷺ من الخروج إلى أحد، لكنه على وجه خفي؛ لقولهم:
 ﴿ هَلَ لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيَّءٍ ﴾؛ لأنه على زعمهم لو كان لهم شيء من الأمر ما قتلوا.

١٠- بيان أن الأمر كله لله، الأمر الشرعي، والأمر الكوني، ليس لأحد مع الله أمر، فكل الأمر لله؛
 لقوله: ﴿قُلّ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ، لِلَّهِ ﴾.

انه يجب على الإنسان أن يُنكر المُنكر بذكر الحق؛ لأن الله قال: ﴿قُلَ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَهُ لِللهِ ﴾،
 والأمر في قوله: ﴿قُلُ ﴾ أدنى أحواله أن يكون للاستحباب.

الله النبي على النبي على الغيب؛ لقوله تعالى: ﴿ يُخَفُونَ فِي النفسِمِم مَّا لَا يُبَدُونَ الْكَ ﴾؛ لأنه لو كان يعلم الغيب لكان يعلم ما يُخفون وإن لم يُبدوه، ولكن النبي على لا يعلم الغيب لا في حياته ولا بعد مماته، وإذا كان لا يعلم الغيب في حياته فعدم علمه الغيب في مماته من باب أولى، وقد صرح الله بعد مماته، وإذا كان لا يعلم الغيب في حياته فعدم علمه الغيب في مماته من باب أولى، وقد صرح الله بذلك حيث أمره أن يقول: ﴿ قُلُ لا الله الله وَمُل الله الله ومنه هذا.

١٣- التنديد بمن يعترضون على القدر؛ لقوله: ﴿يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا
 هَنهُنَا ﴾ إلخ.

18- أَنْ ﴿ لَوْ ﴾ بعد القدر لا تفيد شيتًا؛ لقوله: ﴿ قُلُ لَّو كُنُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَدَّلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ فقضاء الله لا مفر منه.

10- أنه قد يكون فيها إشارة إلى أن الشهداء يُدفنون في مكان استشهادهم؛ لقوله: ﴿لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتَلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ أي: في أماكن قتلهم. وهذا إن لم تُفده هذه الآية فقد استفيد من السُّنة، فإن قومًا من الصحابة حملوا قتلاهم في أُحد لدفنهم في المدينة فأمر النبي على بردهم إلى مصارعهم يُدفنون هنا فدُفِنوا في أُحد (١).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد في (مسنده) (٣٠٨/٣)، و النسائي (٢٠٠٤)، و ابن ماجه (١٥١٦)، وصححه الشيخ الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه).

17- إثبات الحكمة في أفعال الله بقوله: ﴿وَلِيَبْتَلِى اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ ﴾ والنصوص في إثبات حكمة الله لا تُعد ولا تُحصى، بل حتى الأمور الكونية التي لا حصر لها كلها تفيد إثبات حكمة الله عزّ وجل.

١٨ - أن الله تعالى قد يبتلي عباده بها يُنقِّي قلوبهم ويُخلصها من الشوائب؛ لقوله: ﴿وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ والتمحيص كها قلنا التنقية.

19- إثبات علم الله بما في القلوب؛ لقوله: ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيدُ كُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾.

ويتفرع على هذه الفائدة: التحذير من إضهار ما لا يرضى به الله؛ لأنك إذا أضمرت ما لم يرض به الله فسوف يُحاسب نفسه دائهًا وينظر ما في قلبه، الله فسوف يُحاسب نفسه دائهًا وينظر ما في قلبه، هل في قلبه الخير وإرادة ما يُرضي الله أو أن الأمر بالعكس؟ فليُصحح الوضع.

### الله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَرَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً ۚ وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيثُ ﴾ [آل غمران: ١٥٥]

# 

قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ ﴾ هذه جملة مؤكدة بـ (إن)، و (الذين) اسمها، وقوله: ﴿إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ جملة خبر إن.

وقوله: ﴿ وَلَقَدُ عَفَا أَللَّهُ عَنَّهُمْ ﴾. جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. وهي: القسم الْمُقَدَّر، واللام، وقد.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٠٥)، و مسلم (٢٥٨٤).

يقول الله عزَّ وجلَّ خبرًا عن هؤلاء الذين تولوا يوم أُحد وانهزموا: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجِمْعَانِ ﴾:

الجمعان: مُثنى جمع، والمراد بهم: جمع الرسول على وجمع الكفار، المسلمون بقيادة الرسول على، والكفار بقيادة أبي سفيان.

يقول: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّواً مِنكُمْ ﴾ تولوا: يعني أدبروا وهربوا وهم أكثر الجيش حتى إنه لم يبق مع النبي على إلَّا نحو ثلاثة عشر رجلًا منهم أبو بكر وعمر وعلي هيئ الله فلاء الذين تولوا يوم التقى الجمعان أي: تلاقوا وجها لوجه. ﴿إِنَّمَا اَسْتَزَلَّهُمُ اَلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ﴾: يوم التقى الجمعان أي: تلاقوا وجها لوجه. ﴿إِنَّمَا اَسْتَزَلَّهُمُ اَلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ﴾: استزل: في الأصل طلب الزلة، يعني: إنها صدهم الشيطان من أجل أن يطلب زلتهم، وقيل: استزل بمعنى أزل يعني إنها أزلهم. والمُراد بـ «أزل» أي: أوقعهم في الزلل، والزلل هو: الخطأ والانحراف عن الصواب.

وقوله: ﴿إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾.

الشيطان: اسم جنس، ولكل إنسان شيطان قرين له يأمره بالشر وينهاه عن الخير، والشيطان هنا يقولون: إنه مشتق من شَطَن إذا بَعُدَ؛ لبعده عن رحمة الله، ومن أجل ذلك كان مُنصرفًا كها قال تعالى: ﴿وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّحِيمٍ ﴾ [الججر: ١٧]. وقال بعضهم: إنه من شَاطَ، ولو كان كذلك لكان غير منصرف إذا قصد به العَلم؛ لأنه إذا كان من شاط صارت النون والألف زائدتين، وإذا كانت النون والألف زائدتين في عَلَمٍ أو في وَصْفِ امتنع من الصرف.

﴿إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ ﴾.؟

الباء هنا للسببية، أي: ببعض الذي كسبوه، وما هو الذي يكون سببًا لإغواء الشيطان من المكاسب؟ هو المعاصي أي: أن لديهم ذنوبًا كانت سابقة، ثم إن الشيطان استزلهم بها أي: أوقعهم في الزلل لسبب هذه الذنوب؛ لأن الذنوب تكون سببًا للذنوب الأخرى، ولهذا قال بعض السلف: إن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، ومن علامة ردها السيئة بعدها.

فالإنسان إذا أذنب ذنبًا فإنه إن لم يتب فإن الشيطان يوقعه في ذنب آخر، وهكذا حتى يصبح قد أحاطت به خطيئته، ولهذا قال العلماء: إن المعاصي بريد الكفر، يعني: تنتقل بالإنسان مرحلة بعد أخرى حتى يصل إلى قمة المعاصي وهي الكفر.

ثم قال الله عزَّ وجلَّ لما بيَّن خُطأهم وأنهم هم السبب في هذا الخطأ: ﴿وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) «زاد المعاد» لابن القيم (٣/ ٢١٣).

وهذه كالتي سبقت في قوله: ﴿ ثُمَّ صَكَوْتُكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٢] فكرر الله العفو مرتين.

وقوله: ﴿وَلَقَدُ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ ﴾ أي: عن الذين تولوا، والعفو: ترك المؤاخذة على الذنب، ويكون في الغالب في ترك الواجبات، يعني: أن الله عفا عمن ترك الواجب، والمغفرة تكون فيمن فعل المُحرم.

# وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾

الغفور من أسماء الله، والحليم من أسمائه سبحانه، والغفور معناه: ذو المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه؛ لأن أصلها من المِغْفَر وهو ما يُلبس على الرأس ليُتقى به السهام، وهو جامع بين الستر والوقاية، أما الحلم فهو التأني وعدم السرعة؛ ولهذا قال ابن القيم رحمه الله:

وُهَــوَ الْحَلِـيمُ فَـلَا يُعاجِـل عَبْـدَهُ بِعُقُوبَــةٍ لِيَتُــوبَ مِــنْ عِــضيَانِ فالحليم معناها: المُمهل للعباد المُتأني في عقوبتهم.

#### من فوائد الآية الكريمة:

بيان سبب انهزام من انهزم من الصحابة، وهو استزلال الشيطان لهم، ثم بيان هذا السبب الذي بُني عليه هذا السبب، وهو بعض ما كسبوا من المعاصي، فيُستفاد من هذا أو يتفرع من هذه الفائدة فائدتان:

الفائدة الأولى: أن كل ترك للواجب أو فعل للمحرم فإنها هو من استزلال الشيطان؛ لأنه هو الذي يأمر بالفحشاء وينهى عن المعروف، فكل ما حصل من تفريط في واجب، أو وقوع في محرم فإنه من الشيطان.

والفائدة الثانية: أن الإنسان قد يُعاقب بالمعصية لمعصية أخرى، أي: أنه تكون عقوبته أن يعصي الله مرة ثانية.

ويتفرع على هذا أيضًا فائدة وهي: أن العقوبة لا تختص بالألم البدني أو فوات الشهوات، بل قد تكون العقوبة بخذلان المرء عن الطاعات، ويُذكر عن الحسن البصري تَحَهُاللهُ أنه قال: إن الرجل ليُحرم قيام الليل بها فعل من المعصية أو الذنب يصيبه.

ولا شك أن المعاصي سبب للخذلان، ويؤيد ما قلنا هذه الآية: ﴿إِنَّمَا ٱسۡتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيَطُنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ﴾، وهي التي بنينا عليها هذه الفائدة، لكن يؤيدها أيضًا قوله تعالى: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ ﴾ هذه عقوبة بدنية، ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِسَيَةً﴾ وهذه عقوبة دينية، ﴿يُحَرِّفُونَ ٱلْكَامِ عَن مَوَاضِعِهِ ﴾ وهذه أيضًا عقوبة دينية ﴿وَنَسُواْ حَظًا مِّمَّا ذُكِرُواْ بِهِ ﴾ [المائدة: ١٣] كذلك، فالمعاصي لها أسباب سيئة وعواقب وخيمة نسأل الله العفو والعافية.

تحريم الفرار إذا التقى الجمعان، وجهه أن الله بيَّن أن هذا من استزلال الشيطان وأنه عفا عنهم، ولولا أنهم يستحقون العقوبة لم يكن لقوله: ﴿وَلَقَدْعَفَا اللهُ عَنْهُمْ ﴾ فائدة، نستثني من ذلك – أي من تحريم الفرار عند التقاء الجمعان – مسائل:

المسألة الأولى: إذا كانوا أكثر مثليهم فلهم الفرار ولكن الثبات أفضل.

المسألة الثانية: إذا كان متحرفًا لقتال، يعني: من أجل أن يأتي بأسلحة أو يستحث قومًا على الجهاد، أو ذهب من أجل أن يكرّ عليهم من الجهة الأخرى، المهم أنه متحرف لقتال.

المسألة الثالثة: أو متحيزًا إلى فئة، يعني: أن الجبهة التي هو فيها ضعفت ففرَّ من أجل أن يتحيز إلى فئة أقوى، أو تكون الجبهتان ضعيفتين فتتحيز إحداهما إلى الأخرى، فهذا لا بأس به، وما عدا ذلك فإن الفرار يوم الزحف من كبائر الذنوب والعياذ بالله كها قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿ قَ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمِينِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِنَا فَاللَّهُ وَمَن يُولِهِمْ وَمَعْيَرًا لَهُ اللَّهُ وَمَا أَوْلُهُ مُهَا لَا تُعَالَى اللَّهِ وَمَأُونُهُ جَهَنَّمٌ وَبِيْسَ المَّهِ وَمَأُونُهُ جَهَنَّمٌ وَبِيْسَ المَّهِ وَمَأُونُهُ جَهَنَّمٌ وَبِيْسَ المَّهِ وَمَأُونُهُ جَهَنَّمٌ وَبِيْسَ المَّهِ وَالأَنفال: ١٥ - ١٦].

٣ - إثبات أن للشيطان تأثيرًا على العبد حتى في عمله الصالح وحتى في الجهاد؛ لقوله: ﴿إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيطانُ ﴾، ولكن بهاذا تحصل العصمة من هذا الشيطان؟ تحصل العصمة بها ذكره الله عزَّ وجلَّ في قوله: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيطانِ نَزَغُ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠]، هذه العصمة كلما أحسست بشيء في داخلك ينهاك عن معروف ويأمرك بمنكر فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

- ٤ الردُّ على الجبرية وذلك من قوله: ﴿بِبَعْضِ مَاكَسَبُواْ ﴾، ومن قوله: ﴿تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ ﴾.
  - ٥ بيان أن الله عزَّ وجلَّ قد عفا عن هؤلاء؛ لقوله: ﴿وَلَقَدْعَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾.
- أنه ينبغي التأكيد من أجل زيادة طمأنينة المخاطب؛ لأنه أكَّد هذه الجملة الخبرية التي تفيد العفو عنهم؛ بقسَم، ولام، وقد، من أجل أن تزداد طمأنينتهم في هذا العفو.
- بيان فضل الله على عباده وإلّا فإن الفرار الذي حصل من الصحابة عظيم، لكن رحمة الله أوسع، فمن أجل سعة رحمة الله عفا الله عنهم.
- ٨ إثبات اسمين من أسهاء الله وهما الغفور والحليم وما تضمناه من صفة، فالغفور تضمن المغفرة، والحليم تضمن الحلم.

الله تعالى:

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَاقَبِلُوا لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ يَمِيءَ وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [آل عمران: ١٥٦]

# النفينيز ا

قوله: ﴿وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ ﴾ اللام هل هي للتعدية أي: تعدية القول أم لها معنى آخر؟ نقول: إن لها معنى آخر، وليس لتعدية القول؛ لأن إخوانهم قد ماتوا وقتلوا، فلا يمكن أن يوجُّه القول لهم لكنها بمعنى (في) أي: قالوا في إخوانهم. أو بمعنى (عَنْ) أي: قالوا عن إخوانهم أيضًا.

يقول: ﴿ أَوَّكَانُوا غُنَّى ﴾ غُزَّى: جمع غازِ على وزن فُعَّل، قال ابن مالك:

عاذلة يُقال: عُذَّل، وغزِ يُقال: غُزًّى، ويُقال أيضًا: غُزاة كقاضي وقُضاة، ولكن هنا نجعل غُزَّى جمع غازِ، ووزنها الصرفي فُعَّل.

وكذلك أيضًا قوله: ﴿لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَلِكَ حَسَّرَةً فِي قُلُوبِهِم ﴾ اللام هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ يُقال: إنها للعاقبة، يعني: يُقال هذا القول ليجعل الله هذا القول حسرةً في قلوبهم.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الخطاب أو النداء موجَّه للمؤمنين، وفائدة توجيه النداء للمؤمنين في هذا الخطاب:

أُولًا: الحث والإغراء على قبول ما يوجُّه إليهم وامتثاله؛ لأن وصف الإيهان يزيد الإنسان قوة وشجاعة كها لو قلت لشخص: يا أيها الرجل افعل كذا وكذا، أي (لرجولتك) افعل، وهذا سيعطيه قوة واندفاعًا في قبول ما توجه إليه.

الفائدة الثانية: أن ما يأتي بعدها من مقتضيات الإيهان.

الفائدة الثالثة: أن مخالفة ذلك نقص في الإيهان؛ لأنه إذا كان قبوله والإتيان به من مقتضيات الإيمان، كان مخالفته من نواقص الإيمان.

أما بدء الخطاب بالنداء فإنه يفيد التنبه والعناية بها يُذكر، ولهذا قال ابن مسعود: «إذا سمعت الله يقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به، وإما شر تُنهى عنه».

قوله:﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾الإيهان شرعًا: هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان، فالإقرار

المُجرد لا يُسمى شرعًا إيهانًا، بل لابد من قبول وإذعان. والقبول ضد الرفض، والإذعان ضد الاستكبار.

يقول: ﴿ يَكَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: يعني مثل الذين كفروا.

ثم قال: ﴿وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ ﴾: وهذا لا شك أنه من جملة كفرهم؛ لأنه دال على ضعف الإيهان.

قال بعض المفسرين: إخوانهم في النسب، وقال بعض المفسرين: إخوانهم في الكفر، والثاني أقرب، أي: قالوا في شأن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض. ﴿لَوْ كَانُواْ عِندَنَا ﴾ يعني: لو لم يضربوا في الأرض ما ماتوا، ولو كانوا عندنا ولم يغزوا ما قتلوا، فقوله: ﴿لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَاقُتِلُواْ ﴾ الأرض ما ماتوا، ولو كانوا عندنا ولم يغزوا ما قتلوا) مقابل (إذا ضربوا)، (وما قتلوا) مقابل (أو كانوا غُزى)، و (إذا ضربوا) قبل (كانوا غزى)، إذن فهو مرتب، فلو كانوا عندنا ولم يضربوا في الأرض ما ماتوا، ولو كانوا عندنا ولم يغزوا ما قتلوا. يقول هؤلاء: لو أنهم لم يسافروا ما ماتوا، ولو أنهم لم يعزوا ما قتلوا. يقول هؤلاء: لو أنهم لم يسافروا ما ماتوا، ولو أنهم لم يعذوا ما قتلوا.

لكن الله يقول: ﴿لِيَجْعَلَ أَللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ﴾

أي: ليجعل الله هذا القول الذي قالوه وهو لا يُغني عنهم شيئًا، يجعله الله حسرة في قلوبهم، حسرة: يعني تحسرًا وندمًا يستحسر به القلب ولا ينبسط ولا يفرح، وإلّا فإن هذا القول لا يُغني شيئًا.

واللام في قوله: ﴿ لِيَجْعَلَ ﴾ سبق أن بيّنا أنها للعاقبة، وبيّنا أن اللام الداخلة على الفعل في مثل هذا التركيب، تكون إما للعاقبة وإما للتعليل وإما زائدة، فقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ الرِّجْسَ ﴾ [الأحزاب: ٣٣] هذه زائدة، وقوله: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ اللّهِ ﴾ [الصف: ٨] اللام زائدة، ودليل هذا أنه في الآية الثانية قال: ﴿ يُريدُونَ لَهُمْ عَدُواً وَحَزَنًا ﴾ [القصص: ٨] للعاقبة؛ ولو ظنوا أنه يكون عدوًا وحزنًا لقتلوه. هذه الآية ﴿ لِيَجْعَلُ اللّهُ ذَالِكَ حَسِّرَةً فِي قُلُوبِهِمُ ﴾ أيضًا للعاقبة، لأنهم لو ظنوا أن هذا حسرة وأنه لا فائدة منه إلّا التحسر والندم وتكرار المصيبة ما قالوا هذا، ولكن الواقع أنه يكون حسرة في قلوبهم وإلّا فإنه لا يُغني شيئًا لماذا؟ لأن الأمر بيد الله، ولهذا قال: ﴿ وَاللّهُ يُقِيءُ عَلَى سبب من الأسباب فالإحياء والإماتة بإذن الله عز وجل. يَسَّر له هذا السبب، وصار هو نفسه يفعل ذلك السبب، فالإحياء والإماتة بإذن الله عز وجل.

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ يُحْيِي - وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾:

يعني: ومن جملة ما هو بصير به عملهم، والبصير هنا يحتمل بصر الرؤية، ويحتمل بصر العلم،

أي: يحتمل المعنيين جميعًا، فهو بصير بها نعمل بمعنى عليم، وهذا بصر العلم، وبصير بها نعمل بمعنى راءٍ لما نعمل، وهذا بصر الرؤية.

فإذا قال قائل: هل تُشتون لله بصر الرؤية؟ قلنا: نعم، قال النبي ﷺ: "حِجَابُه النُّورُ – أي الله عزَّ وجلَّ – لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»(١). هذا لإثبات البصر لله. أما بصر العلم فواضح وكثير، إذن في هذه الآية إثبات إحاطة علم الله بكل ما نعمل لقوله: ﴿ يِمَا تَمْمَلُونَ ﴾، و (ما) هنا اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم ولو كان واحدًا. قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّذِى جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَدَّقَ بِهِ \* أُولَئَيِكَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ ﴾ [الزُّمَر: ٣٣].

(فالذي) اسم مفرد وعاد عليه الإشارة والضمير جميعًا؛ لأنه عام، فإن اسم الموصول – وإن كان لفظه لفظ المفرد – يكون للعموم، فالقاعدة: أن كل اسم موصول فهو للعموم.

وقوله: ﴿يِمَاتَمْمَلُونَ بَصِيدٌ ﴾، فيها قراءة ثانية، فهل في الآية التفات؟ الواقع ليس فيها التفات حقيقة ؛ لأنه إذا قال: ﴿يِمَاتَمْمَلُونَ ﴾ فالخطاب في أول الآية موجه للمؤمنين ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَكُونُوا ﴾ مخاطبة ، لا تكونوا، فإن كنتم فالله بها تعملون بصير، إذن لا التفات، إذا جعلنا (بها يعملون) عائدًا على (الذين كفروا) و (قالوا لإخوانهم) أيضًا، فليس فيه التفات، فالحقيقة أنه ليس في الآية التفات سواء جاءت بالتاء أو بالياء؛ لأنها إن جاءت بالتاء فقد روعي فيها صدر الآية ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْونِهِمْ إِذَاضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَو كَانُوا غُزَى لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَانُوا وَمَاقُولُوا لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَاكِ حَسِّرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ يُحْيَء وَيُمِيتُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ ﴾ وإن كانت بالياء فقد روعي فيها آخر الآية.

وفي هذه الآية إشكال وهو أن قوله: (قالوا) ماض و (إذا ضربوا) مُستقبل، ويُجاب عنه بأن بعض العلماء قال: إن (إذا) هنا لا يُراد بها الاستقبال، وأنها سُلبت الدلالة على المستقبل، وأن المراد بها بُجرد الظرف، وهذا يُشبه قوله: ﴿وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَاضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوَكَانُوا غُزَى ﴾ قالوا: والدلالة على المعنى قد تسلب الكلمة كما في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٩٦] هل معناه كان في الأزل ثم لم يكن الله غفورًا رحيمًا؟ لا، سُلبت الدلالة على الزمان، لذلك سلبت «إذا» الدلالة على المستقبل، وصار المُراد بهذا مجرد الزمان فقط.

#### من فوائد الآية الكريمة:

ا تعلية شأن المؤمنين بإيهانهم تؤخذ من قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ لأن المخاطب لا يُنادى
 إلَّا بأحب الأوصاف إليه، ولهذا لو ناديت أحدًا بأقبح الأوصاف لسابَّك وشاتمك، ففيه تعلية

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٩) ، وابن ماجه (١٩٥).

شأن المؤمنين بإيهانهم. ومنها فضيلة الإيهان وأنه مُقتضِ لكل الأخلاق الفاضلة.

الإشارة إلى النهي عن التشبه بالكفار؛ لقوله: ﴿لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾.

والتشبه بالكفار اختلف فيه العلماء، فذهب أصحاب الإمام أحمد رَحَهُ الله في المشهور عنهم إلى أن التشبه بالكفار مكروه، والمكروه عند الفقهاء كراهة تنزيه، أي: يُثاب تاركه امتثالًا، ولا يُعاقب فاعله، لكن قولهم هذا ضعيف. والصواب أن التشبه بالكفار حرام، ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَهُ الله حديث: «مَنْ تَشَبَّه بِقَوْم فَهُو مِنْهُمُ» (١) في كتابه القيم الذي أشير به على كل طالب علم وهو (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) لما ذكر هذا الحديث قال: وأقل أحوال هذا الحديث التحريم؛ وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم؛ لأن قوله: «من تشبه بقوم فهو منهم» ظاهره أنه كافر، فالاقتصار على الكراهة التي يُراد بها كراهة التنزيه عند الفقهاء فيه نظر ظاهر.

المهم: أن في هذه الآية إشارة إلى النهي عن التشبه بالكفار، لا سيها إذا كان الفعل نفسه مُحرمًا، فإن قولهم هذا فيه اعتراض على القدر كها سيتبين إن شاء الله.

فإن قال قائل: ما هو ضابط التشبه؟ وهل يُشترط فيه القصد؟

فالجواب: أن ضابط التشبه أن يأتي بها يختص بالكفار من لباس أو تحلية جسم أو غيره، بحيث يقول من رآه: هذا من الكفار؛ لأنه لا يمكن أن يقول هذا من الكفار إلّا إذا كان الشيء مُختصًا بهم، أما إذا كان عامًّا فإنه لا يمكن أن يُقال هذا من الكفار. فمثلًا الذي يلبس البنطلون عند الناس مع أنه في بعض البلاد الإسلامية هو لباس الناس، هل نقول: إن البنطلون تشبه؟ الجواب: لا؛ لأنه ليس خاصًّا بالكفار.

مسألة: وهل يشترط في التشبه القصد أو لا يُشترط؟

الجواب: لا يُشترط؛ لأن الإنسان لو قصد التشبه لكان الخطر عظيمًا؛ لأنه لا يقصد التشبه بهم إلّا من مُلئ قلبه – أو كاد يُملأ – بمحبتهم وتعظيمهم، بل إن التشبه حاصل بصورة التشبه سواء قصد أم لم يقصد. هذا نقوله باعتبار الشخص نفسه، أما باعتبار إنكارنا عليه فإننا ننكر عليه مُطلقًا؛ لأننا لو سكتنا عن الإنكار عليه لأمكن كل واحد أن يقول: إنني لم أقصد التشبه، فنحن نقول: الإنكار على المتشبه مطلقًا سواء قصد أم لم يقصد، لكن الكلام على المتشبه نفسه هل يشترط لكونه متشبهًا أن يقصد التشبه أم لا يشترط؟

مسألة: التشبه في الأمور الدينية بالكفار أعظم بكثير من التشبه في الأمور العادية؛ لأن التشبه

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ٥٠)، و أبو داود (٤٠٣١)، وصححه الشيخ الألباني في اإرواء الغليل» (١٢٦٩).

بهم في الأمور الدينية يعني تعظيم الباطل لذاته لا لكونه من خصائصهم. ولهذا ذكر ابن القيم رَحَمَاللهُ في «أحكام أهل الذمة» أنه حرام بالاتفاق، وقال: هذا إن سلم فاعله من الكفر فقد أتى محرمًا لا شك فيه؛ لأن التشبه بهم في الأمور الدينية يعني تعظيم دينهم، ودينهم منسوخ بدين محمد على لا شك فيه؛ لأن التشبه بهم في الأمور الدينية يعني تعظيم دينهم، ودينهم مقبول عند عمد على بالسلمين، ومن زعم أن اليهود والنصارى أو غيرهم على دين صحيح مقبول عند الله فهو كافر، يُعزَّر حتى يرجع؛ لأن الله يقول عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَن يَبْتَغ عَيْرَ الْإِسْلَيْم دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ وَهُو فِي اللهِ فِهُو كَافر، يُعزَّر حتى يرجع؛ لأن الله يقول عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَن يَبْتِغ عَيْرَ الْإِسْلَيْم دِينَا فَلَن يُقْبَلُ مِنْ وَهُو فِي اللهِ فِهُو كَافر، يُعزَّر حتى يرجع؛ لأن الله يقول عزَّ وجلّ: ﴿ وَمَن يَبْتِغ عَيْرَ الْإِسْلَيْم دِينَا فَلَن يُقْبَلُ عَمران: ١٩] ويقول: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عَن النبي عَلَيْ قال: عمران: ١٩] وصحَّ عن النبي عَلَيْ فيها أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ﴿ يَشُ يَمُوتُ وَلَا يُؤمِنُ وَالْذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيدِهِ، لا يَسْمَعُ بِي أَحَد مِنْ هَذِهِ الْأُمّةِ يَهُودِيٌّ ولا نَصْرَانِيٌّ ثَمَّ يَمُوتُ وَلَا يُؤمِنُ اللهِ يَالَذِي أَرْسِلْتُ بِهِ؛ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ "(''، وإذا قيل أصحاب النار فهم أصحابها الذين لا يخرجون منها وهم الكفار.

- ٣ أن الندم على ما وقع لا يرفع الواقع، قال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ يُحْيِي ـ وَيُمِيتُ ﴾.
- أن هذا الدين رحمة؛ لأن نهي الله عن الندم على ما مضى مصلحة للإنسان؛ لأنه يطمئن قلبه ولا يتحسر ولا يجزن، فإنه يقول لنفسه: هذا الأمر لابد أن يقع كها وقع، فلا حاجة لأن تقول: لو أني فعلت لما أن تعمل؛ إنها تقول: لو أني فعلت في أمر تكون فرطت فيه، أما شيء لم يكن بتفريطك فهذا لا يحل لك أن تندم عليه.
- ٥ أنه لو أن شخصًا سافر ثم حصل له حادث، ثم قال أهله: لو أنه لم يُسافر لما حصل له حادث. نقول: هذا من قول الكفار: ﴿وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِم إِذَاضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوَكَانُوا عُرَّى لَوَ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا ﴾، هذا قول الكفار، والمؤمن لا يقول هذا، فالمؤمن يقول: ما شاء الله كان وما لم يشأن لم يكن، ويقول: ﴿وَكُلُّ آَجُلِ كِنَابُ ﴾ [الرعد: ٢٨] وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أن الأمر بيد الله ولا يمكن أن يتغير المقدور عما وقع أبدًا.
- ٣ أن هؤلاء المعترضين على القدر يكون اعتراضهم حسرة في قلوبهم، ولا ينسون المصيبة، وتجد الشيطان يلعب بهم (ليته ما راح، ليته ما غزا، ليته ما فعل ...)، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مُشيرًا إلى هذا المعنى: «المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى الله مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ» (٢٠، وهل المراد القوي في بدنه يحمل الحجر الكبير ولا يُبالي ولكن صلاته ضَعيفة، أو المؤمن الذي لا يحمل إلَّا عشر كيلو أو ما شابه ولكنه يتهجد بالليل ويصوم ما شاء الله ويصلي الواجبات؟. المراد الثاني،

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٣)، وأحمد في «مسنده» (٢/٣١٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٦٤)، وأحمد في (مسنده) (٢/ ٣٦٦)، وابن ماجه (٧٩).

إذن من قال: (لو) مُعترضًا على القدر فقد شابه الكفار، وقد فتح على نفسه باب عمل الشيطان.

الرد على القدرية؛ لقوله: ﴿لِيَجْعَلَ ٱللهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ يعني: أن الله قدر أن يقولوا
 هذا القول ليجعله حسرة في قلوبهم.

أثبات أن الإحياء والإماتة بيد الله ﴿وَاللّهُ يُحِيّ وَيُمِيتُ ﴾ وهذا أيضًا مؤجل، أي: الإحياء والإماتة مؤجلة بأجل لا يزيد ولا ينقص أبدًا ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴾ [الرعد: ٣٨].

9 - إثبات عموم علم الله عزَّ وجلَّ بكل ما نعمل؛ لقوله: ﴿وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ أو (بها يعملون) ويترتب على هذه الفائدة فائدة مسلكية ينتفع بها الإنسان في سلوكه وعمله، وهي أنه إذا آمن بأن الله بصير بها يعمل لزم من ذلك أن يستقيم على أمره، فعندما تريد أن تفعل معصية تذكر أن الله بصير بعملك، وإذا أردت أن تعمل طاعة تذكر أن الله بصير بعملك فأحسن الطاعة، فهذه تفيد الإنسان في سيره إلى الله عزَّ وجلَّ، إذا آمن بأن الله بصير بها يعمل حسن سيره إلى الله، واستعان بذلك على إحسان العبادات وعلى ترك المحرمات.

• 1- الرد على الجبرية حيث أضاف العمل إليهم، والجبرية لا يضيفون العمل إلى الإنسان يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله، فالإنسان الذي ثُحرك يده اختيارًا كالإنسان الذي فيه رعشة وكلاهما سواء لا يستطيعان أن يمنعا أنفسهما.

### \*\*

### الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَالَى:

﴿ وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُتُّمَّ لَمَعْفِرَةً مِنَ اللّهِ وَرُحْمَةً خَيْرٌ مِنَا يَجَمَعُونَ ﴾ [آل عمران: ١٥٧]

# النفسينير المنافق المن

في هذه الآية كلمتان فيهما قراءتان: الأولى: (مُتُّم) مأخوذة من مات يموت، وتكون (مُتُّم) بضم الميم، وإذا أخذت من مات يَهَات تكون: (مِتُّم) بكسر الميم، تقول: مات الرجل ويهَات الرجل، ومات الرجل ويهَات كيخاف، وأصلها: مَوِتَ يَمْوَتُ، كَخَافَ يَخَاف يَخَاف أصلها خَوِف يَخْوَف يَخْوَف. ففيها قراءتان: قراءة بكسر الميم أصلها خَوِف يَخْوَف. ففيها قراءتان: قراءة بكسر الميم (مِتم) وقراءة بضم الميم (مُتم).

الكلمة الثانية: قوله: ﴿خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمُعُونَ ﴾ فيها قراءتان: قراءة بالياء (يجمعون) وقراءة بالتاء تجمعون).

هل في الآية التفات؟

يُقال: نعم، وهذا على قراءة الياء، أما على قراءة التاء فليس فيها التفات؛ لأن الآية كلها للخطاب، وفي الآية أيضًا من جهة اللغة العربية ﴿ وَلَيْنِ قُتِلْتُكُمْ فِي سَكِيلِ اللّهِ أَوَّ مُتَّكُمْ لَمَغْفِرَهُ مِّنَ لَللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ الله

### قال ابن مالك:

وَاحْذِفْ لَدَى اجْتِمَاعِ شَوْطٍ وَقَسَمِ جَوَابَ مَا أَخُرَتَ فَهُ وَ مُلْتَدَم

يعني: عند اجتماع شرط وقسم في الجملة احذف جواب ما أخرت فهو ملتزم، وهنا المتقدم القَسَم. إذن الذي يحذف جواب الشرط، ولهذا جاء الجواب (لَمَعْفِرَةٌ ﴾ وهو جواب قسم، فاللام هنا واقعة في جواب القسم، واللام في لئن موطئة للقسم، وجواب الشرط محذوف. فإن قال قائل: كيف يحذف وهو ركن في الجملة؟ قلنا: لأنه وجد ما يسد مسده وهو جواب القسم.

يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمْ ﴾ الخطاب للمؤمنين ﴿ فِي سَكِيلِ اللهِ ﴾ أي: في الجهاد في سبيل الله ويحتمل أن يكون أعم من ذلك بمعنى قتلتم في سبيل الله في الجهاد، أو قتلتم في سبيل الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو قتلتم في سبيل الله في الدعوة إليه، أو قتلتم في سبيل الله في بيان الحق، كل هذا داخل في سبيل الله؛ لأن الجامع بينها أن هذا قتل وهو يدافع عن دين الله عز وجل. يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ لَمَعْ فِرَهُ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِمَا يَجُمَعُونَ ﴾: خير من الدنيا وما فيها.

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ أَوْمُتُكُم ﴾ هل نقول: إن المعنى أو مُتُم في سبيل الله فيكون المراد به من مات في الجهاد؟ أو متُم مُطلقًا؟ الظاهر الثاني؛ لأن الله عزّ وجلَّ لو أراد الأول لقال: (ولئن قتلتم أو متم في سبيل الله) فلها أخر (متم) عن القيد علم أنه غير مراد في الجملة الثانية، ولهذا يقول العلماء قاعدة، وهي: (أن كل قيد بشرط أو صفة أو استثناء أو غيره، إذا تعقب جملاً – أي: صار في آخرها – فهو عائد على الكل، وإن توسط عاد على ما سبق فقط دون ما تأخر عنه إلا ما دلَّ عليه الدليل)، وعلى هذا نطبق قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَاللّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ مُم لَر يَأْولُ بِأَرْيَعَة شُهَلَا مُ مَا الله عَلَّ وجلًا وَأُولَا لِكَ هُمُ ٱلْفَيْسِقُونَ ﴿ وَاللّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ مُم لَر يَأُولُ وَأَسَلَمُ وَأَنْ وَالْمَالِينَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عقب الجمل الثلاث، فهل يعود إلى الثلاث؛ فهل يعود إلى الثلاث؛ فهل يعود إلى الثلاث؛ فهل الأولى: ﴿ وَالذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ مُم لَمُ الله الله الله الله الله الله على الله الله الله وأولى فلا يعود إليها بالإجماع، وأما الثالثة فيعود إليها بالإجماع، وأما الوسطى فقيه خلاف. ﴿ وَالذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ مُم لَمُ الله الله والله والله وأولى بالاتفاق، فلو يعرد إليها بالإجماع، وأما الثالثة ﴿ وَالْوَلَةِ كُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ الاستثناء لا يعود إلى الأولى بالاتفاق، فلو تاب القاذف فهل تقبل شهادته أم يعود إلى الأولى بالاتفاق، فلو تأب القاذف، فهل تقبل شهادته أم جلدة، ولو تاب القاذف وفهل تقبل شهادته أم جلدة، ولو تاب القاذف وفهل تقبل شهادته أم وهذا تاب القاذف فهل تقبل شهادته أم وهذا خلاف، فمنهم من قال لا تُقبل.

يقول عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا

يقول الله عزَّ وجلَّ مبينًا ومُسليًا لعباده المؤمنين أنهم إذا خرجوا من ديارهم وقتلوا أو ماتوا، فإن ما يُقبِلُون عليه خير مما يرحلون عنه، وهذا بها قبله ﴿لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَاقَبُلُواْ ﴾ [آل عمران: ١٥٦] يعني: لو متم أو قتلتم فإن هذا ليس حسرة، بل هذا خير ﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ الله وَيَعْمَل أَن يكون المعنى أعم من الجهاد في سبيل الله بالسلاح ليشمل الجهاد في سبيل الله بالدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ والعلم، فمن قتل لكونه داعية فإنه مقتول في سبيل الله الله وقوله: ﴿أَوْ مُتُمَّ عَني: دون أَن تقتلوا في سبيل الله ورحمة ﴿ وَلَمْ مَن الله ورحمة مَن الله والفرق بين المغفرة والرحمة أن المغفرة بها زوال المكروه، والرحمة بها حصول المطلوب،

أي أنكم يحصل لكم مطلوبكم وتنجون من مرهوبكم، والمغفرة هي: ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحمة تقتضي الإحسان إلى المرحوم والإنعام عليه.

وفي قوله: ﴿لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّهِ ﴾ إضافة المغفرة على الله تدل على عظمة هذه المغفرة، وذلك لأن الشيء يعظم بعظم باذله، فمثلًا: إذا قلت: أعطاني الملك عطية، وقلت: أعطاني الصعلوك عطية، والصعلوك هو الفقير – إذا قلت: أعطاني الملك عطية يتصور الناس أنها كثيرة. وإذا قلت: أعطاني المصعلوك عطية يتصورون أنها قليلة، فالشيء يعظم بحسب ما يُضاف إليه؛ فلهذا قال: ﴿لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّهِ ﴾ أي: ابتداؤها منه فهو الذي يبتدئها عزَّ وجلَّ ويتفضل بها.

وقوله:﴿وَرَحَمَةُ خَيْرٌ مِمَّا يَجَمَعُونَ﴾ يعني: خير مما يجمعون أو خير مما تجمعون من الدنيا كلها، قال تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ـفَيِذَلِكَ فَلْيَفُ رَحُواْ هُوَخَـيْرٌ يُمِّمَا يَجَمَعُونَ ﴾.

#### من فوائد الآية الكريمة:

أن من قتل في سبيل الله أو مات من المؤمنين فقد انتقل إلى خير من الدنيا كلها؛ لقوله:
 ﴿ خَيْرٌ مُمَا يَجُمُعُونَ ﴾.

٢ - مِنَّةُ الله عزَّ وجلَّ على عباده بتسليتهم في الأمور التي يهمهم فواتها، فالإنسان يهمه فوات الدنيا، فكلُّ يحب أن يبقى في الدنيا، فإذا جاءت التسلية من الله وقيل: إنك إذا مت أو قتلت انتقلت إلى الأخرة فأنا انتقلت إلى الأخرة فأنا أنتقل إلى خير من الدنيا.

۳ - الجمع بين المغفرة والرحمة ليكمل للإنسان سعادته، إذ بالمغفرة زوال المكروه، وبالرحمة حصول المطلوب.

جواز إيقاع التفضيل بين شيئين بينها بُعدٌ تام؛ لأنك إذا نسيت ما في الدنيا للآخرة فليس بشيء، قال الرسول ﷺ: «لَـمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُم فِي الجنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»(١)، وأبين من ذلك قول الله تعالى: ﴿ مَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النمل: ٥٥].

#### 

## 🕸 قال الله تعالى:

﴿ وَلَيِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى ٱللَّهِ شَحْشَرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٥٨]

# النَّفَيْنِيْنِ اللَّفَيْنِيْنِ اللهِ

نقول في ﴿وَلَهِن مُّتُّم ﴾ من حيث الإعراب ما قلنا في الآية التي قبلها أي: أنه اجتمع فيها

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٥٠) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٨٨١).

التِفْسِيرُ الثَّمِينُ لِلعَالَامَةِ الْعُثَيِّمِينَ عِنْ السَّاكِ الْعُرْسَةِ الْعُثَيِّمِينَ

جواب القسم وجواب الشرط، فحذف جواب الشرط ونقول: في (متم) قراءتان كما في الآية التي قبلها بكسر الميم على أنها من مات يهات، وبضم الميم على أنها من مات يموت.

يقول الله عزّ وجلّ : إن متم أو قتلتم فإن مرجعكم إلى الله مهما طالت بكم الأيام أو قصرت فالمرجع إلى الله ، وإذا كان المرجع إلى الله فإن الإنسان سوف يبقى مُطمئنًا، إذ إن من كان مرجعه إلى الله عزّ وجلّ فإنه لا يخاف ظليًا ولا هضيًا، بل إنه إذا كان مؤمنًا فإنه يستبشر؛ لقول الله تعالى: ﴿وَاتَّقُواْ الله وَاعْلَمُواْ أَنَكُم مُلَاقُوهُ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٣] ولما حدَّث النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضى الله عنها فقال: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله أَحَبَّ الله لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ الله كَرِهَ الله لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ الله كَرِهَ الله لِقَاءَ الله وَالمَا الله والمناه والله على الله عزّ وجلّ مهما طالت بالإنسان الحياة، وعلى أي صفة كان موته سواء كان بالقتل أو بغيره فالمرجع على الله.

#### من فوائد الآية الكريمة:

 ا زيادة التسلية للمؤمنين؛ لأن المؤمن إذا علم أن مرجعه إلى الله فإنه سوف يطمئن وسوف يستبشر وينشرح صدره بذلك.

٢ - إثبات لقاء الله عز وجل؛ لقوله: ﴿إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴾.

٣ - أَبْبات الحشر يوم القيامة، قإن الناس يقومون من قبورهم ويُحشرون إلى الله عزَّ وجلَّ ليُجازيهم.

#### # # #

### الله تعالى:

﴿ فَيِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوَكُنتَ فَظَّا عَلِيظَ الْقَلْبِ لَاَنْفَضُّواُ مِنْ حَوْلِكَ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ فَإِذَا عَنْهَتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ ۚ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]

# 

قوله تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ﴾ الفاء عاطفة، والباء حرف جر، و(ما) زائدة ولكنها

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٥٠٧)، ومسلم (١٥٧).

زائدة لفظًا ومعنى، أي تفيد زيادة المعنى، وقد كره بعض العلماء أن نقول زائدة، أو أن نقول عن أي حرف في القرآن (إنه) زائد، قال: لأن القرآن لا زيادة فيه، ولكن نقول: إن المراد بقولنا زائدة: أي من حيث الإعراب لا من حيث المعنى، وقوله: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ ﴾ إذا جعلنا (ما) زائدة تكون رحمة مجرورة بالباء، وهذا في القرآن كثير، ومنه قوله تعالى: ﴿وَبَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَّقَهُمْ ﴾ [النساء: ١٥٥] أي: فبنقضهم ميثاقهم، ومنه قوله تعالى: ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِّيصِّيحُنَّ نَكِيمِينَ ﴾ [المؤمنون: ٤٠] أي عن قليل.

وقوله: ﴿ فَيِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ﴾ الجار والمجرور متعلق بالفعل (لنت).

وقوله: ﴿وَلَوْكُنتَ ﴾ (لو) هذه شرطية وفعل الشرط ﴿كُنتَ ﴾ وجوابه ﴿لَانْفَضُّواْ مِنْحُولِكَ ﴾.

يقول الله عزَّ وجلَّ مخاطبًا نبيه ﷺ ومبينًا نعمته عليه وعلى أمته يقول: ﴿ فَهِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ﴾ أي: فبسبب رحمة الله لك ولأمتك ﴿لِنتَ لَهُمْ ﴾ أي: كنت لينًا لهم، لينًا في مقالك ولينًا في جلوسك، ولينًا في مقابلتك، وفي كل أحوالك، فالرسول عليه الصلاة والسلام من أسهل الناس خُلُقًا وأكرمهم نُزُلًا، وقد قال الله عنه وكفى به قولًا: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤].

وقوله: ﴿ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ أسند الرحمة إلى الله عز وجل؛ لأنه المتفضل بها، ولأن إسنادها إليه يفيد عظمتها وأنها رحمة عظيمة.

وقوله: ﴿لِنتَ لَهُمْ ﴾ الضمير يعود على الصحابة ﴿فَخُهُ وعلى من بعدهم أيضًا؛ لأن التشريع الذي يقع في عهد الصحابة تشريع لهم وللأمة إلى يوم القيامة، وكونه رحمةً له واضح، وكذلك كونه رحمة لهم واضح أيضًا من أجل أن يألفوه وأن يستأنسوا به وتتسهل معاملته إياهم، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام: لَا يُحَيِّرُ بَيْنَ شَيئَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمَا (١).

قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾.

هذه عطف على قوله: ﴿لِنتَ لَهُمْ ﴾ اللين يقابله الشدة، والشدة تكون في الهيئة وفي القول وفي القلب، قال: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا ﴾ (الفظ) الجافي الشديد في مقاله الذي يُصعِّر خده للناس، جافيًا أيضًا في قوله عنيفًا شديدًا لا يلين، والغِلَظ يكون في القلب؛ تجد قلبه قاسيًا لا يرحم، ولا يُنزل الناس منازلهم، ولا ينظر إلى الأحوال المقترنة بالأفعال، فأحيانًا تكون هناك أحوال تقترن بفعل الشخص يعذر بفعله من أجلها، فتجد غليظ القلب - والعياذ بالله - يعامل الناس معاملة واحدة لا ينظر إلى أحوالهم، ولا ينظر إلى ظروفهم – كما يقولون –، وإنها تجده غليظ القلب قاسيًا لا يلين. ومن أعظم ما يدل على ذلك ما يبدر من بعض الناس في معاملة الصغار، تجده في معاملة الصغار

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٧٨٦)، ومسلم (٢٣٢٧).

عنيفًا يريد من الصغير أن يكون أدبه كأدب الكبير، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم، وهذا من غلظ القلب، ولما رأى الأقرع بن حابس النبي علي يُقبل الحسن والحسين قال: أتقبلون أو لادكم؟ قال: «نعم»، قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلتهم، قال: (أو أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ) (١٠). فالإنسان ينبغي له أن يكون رحيًا، وأن يكون لين القلب.

قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ ﴾ الفظ: الجافي الشديد القول. غليظ القلب: القاسي القلب الذي لا يلين قلبه لأي سبب من الأسباب.

يقول تعالى: ﴿لَاَنفَضُّواْ مِنْحَوْلِكَ﴾ انفضوا: أي تفرقوا وخرجوا، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوَاْ يَجِكَرَةً أَوْلَمُواً انفَضُّوَاْ إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١] أي: تفرقوا إليها وخرجوا.

وقوله: ﴿لَاَنفَضُّواْ مِنْحَوْلِكَ﴾ ولم يقل منك؛ لأن من حولك أبلغ من قوله منك، يعني: انفضوا وبعدوا حتى لا يقربوا إلى مكان قريب منك، أي: يبعدون حتى عها قارب مكانك.

يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَاعَفُ عَنَهُم ﴾: هذا تفريع على قوله: ﴿ فَيِما رَحْمَة مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُم ﴾ فاعف عنهم إذا قصروا في حقك. والعفو: هو التسامح وعدم المؤاخذة. ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ ﴾ أي: في حق الله عزَّ وجلَّ إذا قصروا فيه، فالصحابة قد يُقصرون في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يقصرون في حق الله، أما في حق الرسول عليه فقال: (اعف عنهم)، وما أكثر ما يحصل من جُفاة الأعراب أو غيرهم من الكلام المُسيء إلى رسول الله على ولكنه يصبر ويتحمل ويعفو عنهم إلى حد أن رجلًا من الأنصار قال له لما حكم فيه في خصومة بينه وبين الزبير بن العوام قال له: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ وهذا اتهام فظيع. فالزبير بن العوام أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام (٢٠). فقال هذا الرجل الأنصاري عفا الله عنه قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ وقال له وعو يقسم فيتًا: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وقال له: اعدل (٢٠).

كل هذه الكلمات كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبر ويحتسب الأجر من الله ويعفو حتى أحيانًا يأتيه من زوجاته ما يأتيه مما يحصل بسبب الغَيْرة بين النساء وهو يعفو عنهن.

قال: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِٱلْأَمْرِ﴾ الضمير في شاورهم يعود على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أي: شاور أصحابك في الأمر. والمشورة هي: استطلاع الرأي بحيث يعرض الشيء على المستشار ليستطلع الرأي وينظر ما رأيه فيه، والمستشار مؤتمن يجب عليه أن يؤدي الأمانة على الوجه الذي

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٩٩٨)، ومسلم (٢٣١٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٣٦٠)، و مسلم (٢٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣١٥٠)، ومسلم (١٠٦٢).

يرى أنه أصلح لمستشيره.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿فِي ٱلأَمْرِ ﴾ كلمة ﴿ٱلأَمْرِ ﴾ المراد بها: واحد الأمور لا واحد الأوامر؛ لأن الأوامر لا يستشير فيها أحدًا، فالأوامر يؤمر بها شرعًا، لكن في الأمر أي: في الشأن وهو مفرد محلى بر (أل) فهل (أل) هذه للعموم؟ أي: شاورهم في كل أمر أو هو عام أريد به الخاص؟ أي: شاورهم في الأمر الذي يكون مشتركًا أو مشتبهًا عليك وجهه؟ الجواب: الثاني بلا شك؛ لأنه لا يمكن أن الرسول على يأمره الله بأن يشاورهم في كل شيء، إنها يشاورهم في الأمر العام المشترك بدليل قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨] أمرهم الذي يجمعهم جميعًا شورى بينهم، أما الأمر الخاص فإنه تطلب الاستشارة عند اشتباه الأمر، كها فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين استشار أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب في شأن عائشة رضى الله عنها لما حصلت قصة الإفك، وكثر فيها القيل والقال، وغير هذا من الأمور الخاصة التي قد تشكل على الرسول عليه الصلاة والسلام فيستشير فيها، إذن (شاورهم): استطلع رأيهم (في الأمر) أي: في الأمر المشترك أو في الأمر الخاص فيها فوائد نذكرها إن شاء الله في الفوائد.

وقوله: ﴿ فَإِذَا عَنَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ ﴾: إذا عزمت أي: صممت على الفعل، هل بعد المشورة أو قبل المشورة ؟ الظاهر بعد المشورة ؟ لأن الفاء تدل على أن ما بعدها مفرع على ما قبلها، أي: ﴿ فَإِذَا عَنَمْتَ ﴾ بعد الاستشارة واستطلاع الرأي، فلا تعتمد على مشورتهم بل اعتمد على الله ﴿ فَإِذَا عَنَمْتَ ﴾ فهنا أمر بالأسباب والاعتباد على الله عزَّ وجلّ، الأسباب هي المشورة، والاعتباد على الله هو التوكل عليه، فها معنى التوكل ؟ معنى التوكل هو: الاعتباد على الله عزَّ وجلّ في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وشعور النفس بأنها محتاجة إلى الله.

قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾: لما أمره الله بالتوكل بيَّن الثمرة العظيمة من هذا التوكل، وله ثمرات كثيرة منها هذه الثمرة التي ذكرها الله ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ أي: إن الله يجب المتوكلين عليه.

#### من فوائد الآية الكريمة:

- ١ بيان رحمة الله عزَّ وجلَّ بنبيه ﷺ وبأمته، وذلك بجعله لينًا لهم، فهذه رحمة به وبهم.
- أنه ينبغي لمن له سيادة في قومه أن يكون لينًا ليتعرض لرحمة الله عزَّ وجلَّ، دليل ذلك واضح، أن رسول الله ﷺ سيد قومه بل سيد الأمة جميعًا فألانه الله لهم.
- ٣ أن اللين أولى بكثير من الفظاظة والشدة؛ لأن الله جعله من الرحمة، ولكن الفقهاء رحمهم
   الله لما ذكروا ما ينبغي للقاضي أن يتأدب به قالوا: ينبغي أن يكون لينًا من غير ضعف؛ لأن بعض

الناس قد يكون لينًا ويكون بسبب لينه ضعيفًا غير حازم، وهذا نقص في اللين، لكن ينبغي أن يكون لينًا مع الحزم والقوة في موضعها؛ لأن القوة في موضعها حكمة، فاللين إن ضاعت منه الحكمة فهو مدموم، وإن اجتمع مع الحكمة فهو محمود.

- \$ بيان مضار الفظاظة والغلظة، وأن من أعظم مضارها نفور الناس عن الإنسان إذا كان فظًا غليظ القلب؛ لقوله تعالى لرسوله ﷺ: ﴿وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لاَنفَضُواْ مِنْ حَولِك ﴾. هذا مع أنهم يرجون من قربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام ما يرجون، فكيف إذا كان الإنسان لا يُرجى منه ما يُرجى من الرسول إذا كان فظًا غليظ القلب؟ فالظاهر أنه لا يكفي أن يَنفَضُوا من عوله، فربها رموه بالحجارة؛ لأن الصحابة يرجون من الرسول الخير بقربهم منه، فإذا قدّر أنه غليظ القلب ينفضون من حوله، فمِنْ سواه من باب أولى.
- وجهه: أن الله الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل مع الناس كل ما يجلبهم إليه، ووجهه: أن الله جعل الفظاظة والغلظة سببًا للتنفير على سبيل الذم لا على سبيل المدح، فينبغي للإنسان أن يستعمل في معاملة الناس كل ما يقربهم إليه بشرط إلَّا يضيع شيئًا من الواجبات.
- آن الإنسان قد يعذر في الابتعاد عن أهل الخير إذا كانوا جُفاة غلاظ القلوب؛ لقوله تعالى: ﴿ لاَ تَفَضُّواْ مِنْ حَولِكَ ﴾ ويعني بهم: الصحابة رضوان الله عليهم، ويعني بالمنفض عنه: الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الصحابة لا يُلامون على الانفضاض عن الرسول إذا كان فظًا غليظًا فها بالك بمَنْ دونه بمراحل، فلهذا إذا كان الإنسان فظًا غليظًا ولم ير الناس حوله فلا يلومن إلَّا نفسه، ونحن نرى الآن أن الإنسان ربها يكون كافرًا فإذا كان يُعامل الناس باللين والرفق والبشاشة والسهاحة ربها يفضلونه على مسلم فظ غليظ القلب.
- ٧ أنه ينبغي للإنسان أن يعفو عن حقه في معاملة إخوانه؛ لقوله: ﴿ فَا عَفُ عَهُمٌ ﴾ ولكن هذه الآية مُقيدة بها إذا كان العفو إصلاحًا، قيَّدها قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ عَفَ وَأَسَلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ الشورى: ٤٠].، أما إذا كان في العفو زيادة إفساد وطغيان فإن هذه مصلحة تضمنت مفسدة أعظم، مثل: لو كان الجاني معروفًا بالشر والفساد فهل الأولى أن نعفو عنه أو أن نؤاخذه بالذنب؟ الأولى أن نؤاخذه بالذنب، ولهذا ينبغي في حوادث السيارات إلَّا يتعجل الإنسان بالعفو عمن تسبب في الحادث، بل ينظر إذا كان من الرجال المتهورين الذين إذا عفونا عنه اليوم أحدث حادثًا غدًا، فهنا الأولى أن لا نعفو، أما إذا علمنا أن الرجل شديد الحرص على سلامة الأنفس والأموال، ولكن هذا أمر لم يستطع التحرز منه ونعلم أنه سوف يتحرز غاية التحرز في المستقبل، فإن الأولى في هذا العفو، إذن فالعفو مُقيد بالإصلاح ﴿ فَمَنْ عَفَ وَأَسَلَحَ ﴾.

وهل العفو واجب؟ الجواب: أنه ليس بواجب؛ لأن الله يقول: ﴿ وَلَمَنِ ٱننَصَرَ بَعْدَ ظُلِّمِهِ عَأُولَيَكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَيِيلٍ ﴾ [الشورى: ٤١]. فمن انتصر لنفسه بعد أن ظلم فليس عليه سبيل، لكن الأفضل أن يعفو إذا كان في العفو إصلاح.

أن التفريط في حقّ النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون ذنبًا؛ لأن الله لما أمر نبيه بالعفو عن حقّه الخاص قال: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ وهو كذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره؛ لأن له حق الإسلام وحق الرسالة، ولأنه أعظم الناس حقوقًا علينا، فالاعتداء في حقه أشد من غيره بل يكسب الإثم، ولهذا قال: ﴿فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾، أما غير الرسول ﷺ إذا عفا عن حقّه الخاص انتهى، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان الأمر الذي يتعلق به مُتعلقًا بحق الله عزَّ وجلَّ قال: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ ولهذا إذا سبَّ أحد شخصًا من الناس لم يكفر ولو سبَّ النبي ﷺ كفر؛ لعظم حقه.

9- الأمر بالشورى؛ لقوله: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ وهذا الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب حسب الأمر المشاور فيه، وحسب الإشكال الواقع فيه، فالأمور الكبيرة مع الإشكال الكبير تكون المشاورة فيها واجبة، والأمور الصغيرة مع الإشكال اليسير تكون المشورة فيها مُستحبة، فإذن الأمر هنا (شاورهم) مشترك بين الوجوب والاستحباب حسب ما تقتضيه الحال، وهنا مسألتان:

الأولى: هل معنى هذا أن النبي على الله يكوِّن مجلسًا للشورى يرجع إليه؟

الجواب: لا، بل شاورهم عند وجود سبب الاستشارة لا أن يُكوَّن مجلس يُرجع إليه، لأنه إذا كُوِّن مجلس يُرجع إليه ربها يبقى هذا المجلس دائها مع تغيُّر أحوال أهله، ومع وجود أناس جُدد خير منهم، فإذا قلنا: إن ولي الأمر إذا نزلت به نازلة حينتذ يستشير من يرى أنه مؤهلٌ للشورى، يبقى وليُّ الأمر تتجدد له الرجال الذين يستشيرهم، ولا يبقى المجلس الاستشاري هذا، ولا يبقى رافعًا رأسه، وإليه يُرجع الأمر، ولا شك أن هذا هو طريق النبي على الكنه قد يكون لولي الأمر أصحاب خاصُّون يستشيرهم، مثل أي بكر وعمر، كان النبي على يرجع إلى رأيها دائهًا ويستشيرهما، ويرى أنه في رأيها السداد والرُّشد، ولكن ليس في كل شيء يرجع إليهها، أحيانًا ويستشير بقيَّة الصحابة عمومًا.

المسألة الثانية: قوله: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ﴾ هل إذا صدر من المستشارين أمر هل هو مُلزِمٌ أو كاشف للرأي؟ الجواب: أنه كاشف للرأي، وليس بمُلزِم؛ لأنه لو كان مُلزمًا لكان الحكم بأيدي جماعة، والحكم بيد واحد، لكن يجب على المستشير أن يتبع ما يرى أنه أصلح، ولا يجوز أن ينتصر

• ١- الحكمة من الأمر بالمشاورة ما يترتب عليها من فوائد، فللمشاورة فوائد منها:

أولًا: ألَّا يستبد الرئيس أو ولي الأمر برأيه، هذه فائدة مهمة جدًّا. ثانيًا: تعويد أفراد الأمة على النظر في شئونهم حتى يتمرنوا ويهارسوا هذا الأمر.

ثالثًا: التواضع عمن شاور، فلا شك أنه إذا شاور فهو متواضع.

رابعًا: تنشيط الأمة حيث ترى أنه يُرجَع إليها في الرأي، فتنشط وتعمل ما فيه الخير العام، بخلاف ما إذا استبد ولي الأمر في رأيه، فإنه وإن كان صوابًا ربها تشمئز النفوس منه فيقولون مثلًا: لم يرجع إلينا، لم يشاورنا في هذا الأمر الكبير وما أشبه ذلك.

خامسًا: أنه إذا اجتمعت الآراء مع حُسن النية فإن الغالب أن الله يوفقهم للصواب.

سادسًا: أن الإنسان ربها يرى في هذا الأمر مصلحة ويفوته ما يترتب عليه من مفسدة لا سيها إذا كان له هوى، فإن الهوى كها قيل: يُعمي ويُصِم، فأحيانًا يكون للإنسان هوى فيرى المصلحة ولا يرى المفسدة في الشيء، فإذا حصل التشاور تبينت المصالح من المفاسد.

سابعًا: ومن فوائد المشورة أيضًا: أن الأمة إذا اجتمعت على رأيها لم يكن للناس اعتراض، ومعلوم أن الذي يُشاوَر هم أهل الأمانة وأهل الحل والعقد والمعرفة، فإن ولي الأمر إذا أشكلت عليه المسألة الشرعية يشاور علماء الشرع، وإذا أشكلت عليه مسألة سياسية يشاور علماء السياسة، وإذا أشكلت عليه مسألة جيولوجية وإذا أشكلت عليه مسألة اجتماع، وإذا أشكلت عليه مسألة جيولوجية يشاور علماء الطب. والمراد أن يجعل يشاور علماء الجيولوجيا، وإذا أشكلت عليه مسألة طبية يشاور علماء الطب. والمراد أن يجعل مستشارين لكل حال ما يُناسبها؛ لأن من شرط الاستشارة أن يكون المستشار ذا رأي سديد وأمانة، ومعلوم أنك لو استشرت عالمًا من علماء الشرع من أحسن العلماء في مسألة طبية لم يقدر أن يقول لك شيئًا.

إذن الاستشارة تكون في كل إنسان بحسب ما يناسبه؛ لأن المستشار مؤتمنٌ.

ثامنًا: ومن فوائد الشورى أيضًا: أنه إذا أخطأ الإمام أو ولي الأمر لم يُنسب الخطأ له بل يُنسب إلى المستشارين، ولهذا يقول بعضهم في المشورة: إن الشورى ستر لعيبي، إذا أخطأت قالوا: هذا

من المستشارين، وإن أصبت مدحوني وإياهم.

تاسعًا: أنها طاعة لله ورسوله؛ لأن الله أمر بها.

١١- أنه يجب على الإنسان أن يكون اعتباده على الله عزَّ وجلَّ مع فعل الأسباب؛ لقوله: ﴿ فَإِذَا عَنَهُ مَا فَعَلَ اللهِ عَلَى ا

١٢- أن النبي ﷺ يعتريه ما يعتري البشر من التردد في الأمور، ووجه الدلالة: أولًا في قوله:
 ﴿وَشَاوِرْهُمْ ﴾ وثانيًا في قوله: ﴿وَإِذَا عَرَمْتَ ﴾ فإن العزيمة قد يسبقها تردد كها هو الواقع.

١٣- أنه ينبغي على الإنسان إذا عزم على الأمر إلّا يتردّد؛ لأن التردد يُحيِّر الإنسان ويوقعه في القلق، ولهذا قال الشاعر:

إِذَا كُنْتَ ذَا رَأْيٍ فَكُنْ ذَا عَزِيمَةٍ فَا إِنَّ فَسَادَ السَّرَّأْيِ أَنْ تَسَردُدا

وكثير من الناس يرى المصلحة في شيء ويعزم عليه ثم يتردد فيكون مُذبذبًا، أحيانًا كذا وأحيانًا كذا، ويُؤْثر عن عمر بن الخطاب ﴿ للله كلمة نافعة جدًّا، وهي قوله: (من بورك له في شيء فليلزمه) ... كلمة عجيبةٌ لو توزن بالذهب لوزنته.

(من بورك له في شيء فيلزمه) يعني: إذا عمل الإنسان عملًا ورأى فيه البركة والثمرة فليلزمه، ولنضرب لهذا مثلًا بحال طالب العلم الذي شرع في دراسة كتاب أو مراجعته، ووجد فيه خيرًا، ووجد أنه يستفيد وينتفع، فنقول له: الزم هذا وأكمله، ولا تقل: هذا كتاب مختصر قليل، كمن شرع في مطالعة كتاب «زاد المستقنع»، ورأى فيه بركة، وانتفع به، إلَّا أنه لم يكمله وقال لا يكفي هذا، أريد أن أطالع «الإنصاف»، ثم قال: لا يكفي هذا، أريد أن أطالع «المُغني»، هذه طريقة غير مجدية، بل إذا بارك الله لك في شيء فالزمه حتى لا يضيع عليك الوقت ...

وهنا مسألة أيضًا قد ترد وهي: أنه يريد أن يُطالع مسالة في «الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية، فيُراجع الفهرس حتى يقع عليها، ثم يُلاحظ مسألة ثانية، فيذهب ينظر فيها فيضيع عليه الوقت، ولهذا كان من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يبدأ بالشيء الذي يريده، فلما دعاه عتبان بن مالك عليف ، ليُصلي في مكان في بيته يتخذه مُصلى، خرج النبي عَلَيْ مع بعض أصحابه، فلما دخل البيت قال: يا رسول الله، قد صنعت لكم طعامًا. قال: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِي مِنْ بَيْتِكَ؟»(١)، سأله قبل الطعام، لماذا؟. لأنه جاء لهذا الغرض. فابدأ بالغرض الذي أتيت إليه، فهذه المسألة ينبغي للإنسان أن يجعلها على باله في تصرفاته في العلم وفي الدنيا أيضًا. وهذه نأخذها من

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١١٨٦)، ومسلم (٣٣) واللفظ للبخاري.

قوله: ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾.

15- إثبات المحبة لله عزَّ وجلَّ، أن الله يجب، وهل محبة الله حقيقية؟ نعم، حقيقية؛ لأن لدى أهل السُّنة والجهاعة قاعدة: أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حقيقة، لكن مذهبهم مُبرًا من التمثيل والتكييف، والتحريف والتعطيل، فلا يُمثِّلون صفات الله بصفات خلقه، ولا يُكيِّفونها، فها هي المحبة؟ المحبة هي المحبة، لا يُمكن أن تُعرَّف المحبة بأوضح. من لفظها، لأننا كها قلنا فيها سبق: الانفعالات النفسية لا يمكن تحديدها بغير ألفاظها أبدًا، فلو قال قائل: ما معنى البُغض؟ الجواب: الكراهة، وما معنى الكراهة؟ الجواب: البغض، فكل هذه لا يمكن تحديدها إلّا بآثارها.

وأما إثبات المحبة لله - أي: صفة المحبة - فإن أهل القِبلة الذين ينتسبون للإسلام اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: نفي حقيقتها عن الله وعن المخلوق، فيقولون: إن الله لا يُجِب ولا يُحب. أعوذ بالله، عِلَّتُهم: أن المحبة إنها تكون بين شيئين من جنس واحد، ومعلوم الفرق بين الخالق والمخلوق.

القول الثاني: يقولون: إن الله يُحَب ولا يُحِب.

القول الثالث: أن الله يُحِب ويُحب، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ مَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ ﴾ [المائدة: ٥٤]. وفي القرآن الكريم كثير من الأوصاف علَّق الله بها المحبة. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُنَقِينَ ﴾ [التوبة: ٤]، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُنَقَقِينَ ﴾ [التوبة: ٤]، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّقَرَبِينَ وَيُحِبُّ الْمُنَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] وأمثلةُ كثيرة.

نحن نرى أن المحبة صفة حقيقية ثابتة لله، وأن من آثارها الثواب والرضا وغير ذلك مما يترتب عليها، والذين يُنكرونها يقولون: المراد بمحبة الله الثواب، فيقولون مثلًا: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ يعنى يُثيب المتوكلين، وهذا خطأ.

10- فضيلة التوكل، ووجهه أن الله علّق المحبة عليه، وهذا يدل على فضيلته وعلى الحث عليه، فإن قال قائل: هل التوكل خاص بالله؟ فنقول: أما توكُّل العبادة الذي يعتمد الإنسان فيه على ربه، ويُفوِّض الأمر إليه فهذا خاص بالله، وأما توكُّل الاستنابة، بمعنى أن الإنسان يُنيب غيره عنه في شيء من الأشياء، فهذا جائز، والفرق بينها ظاهر:

التوكل على الله: يقطع الإنسان العلائق مما سوى الله عزَّ وجلَّ حتى من نفسه، ويُفوِّض أمره إلى الله تفويضًا كاملًا، لكن الاستنابة يرى فيه أنه فوق الوكيل، أنا وكَلت إنسانًا يشتري لي حاجة، فأنا متوكِّل عليه ولكن هل توكُّلي عليه كتوكُّلي على الله؟ أبدًا؛ لأن توكُّلي على الله تفويض أمري إلى الله تفويضًا مُطلقًا، وأعتقد أنه هو حسبي، لكن هذا الرجل توكُّلي عليه على أنه نائبٌ عنِّي، لا على

أني طريح عليه، أفوِّض الأمر إليه، على أنه نائب عني أستطيع أن أعزله، وأستطيع أن أوبِّخه إذا خالف مُرادي، وأستطيع أن أحبسه إذا تسبَّب علي بضررٍ بخلاف التوكل على الله.

### الله تعالى:

﴿ إِن يَنصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٠]

# النَفْسِنيلِ اللهُ اللهُ

قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِن يَنصُرَّكُمُ اللّهَ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ﴾ هذه الجملة جملة شرطية، فعل الشرط فيها مضارع مجزوم (إن ينصرك)، وجواب الشرط فيها جملة اسمية مصدَّرة بلا، واقترنت بالفاء؛ لأنها جملة اسمية.

### كما في قول الناظم:

اسْ مِيَّةٌ طَلَبِيَّ قَ بِجَامِ وَبِمَا وَلَ نَ وَبِقَدْ وَبِ التَّنْفِيسِ

قوله: ﴿وَإِن يَحَٰذُلَكُمُ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنَابَعْدِهِ ﴾ أيضًا الجملة هذه جملة شرطية، فعل الشرط فيها فعل مضارع مجزوم، وجواب الشرط فيها جملة استفهامية مرتبطة بالفاء وجوبًا؛ لأن الجملة اسمية.

وقوله: ﴿فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُّرُكُم مِّنَابَعْدِهِ ﴾، فيها (من) و (ذا) و (الذي)، فهل (ذا) التي بعد (من) اسم موصول، و (ذا) التي بعد (من) اسم موصول، و (ذا) التي بعد (مَنْ) تكون اسمًا موصولًا بشرط إِلَّا يأتي بعدها اسم موصول، فإن أتى بعدها اسم موصول تعيَّن أن تكوم مُلغاة.

وقال بعض النحويين: لا يتعيَّن أن تكون مُلغاة، ويكون الاسم الموصول الثاني توكيدًا للاسم الموصول الثاني توكيدًا للاسم الموصول الأول، كأنه يُقال: من الذي الذي ينصركم من بعده، هذا ما يتعلَّق بالآية من حيث الإعراب. أما قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ فقد سبق الكلام على مثلها.

يقول الله عزَّ وجلَّ في هذه الآية: ﴿ إِن يَنصُرَّكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُّمٌ ﴾ يعني: إذا قدَّر الله نصركم فإنه لن يغلبكم أحد، وإنها قلت: (إن يُقدِّر الله نصركم)؛ لأنه لو كان المراد النصر بالفعل لم يكن لقوله: ﴿ فَلَا غَالِبَ لَكُمُ ﴾ فائدة؛ لأن النصر قد حصل. وعلى هذا يكون المعنى: ﴿ إِن يَنصُرُّكُمُ ﴾ أي: إن يُقدِّر نصركم، وهذا نظير قول الرسول ﷺ: «وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئك (۱۰). قال بعض العلماء: أن ما أصابك إي: ما قُدِّر أن يُصيبك؛ لأن ما أصابك بالفعل قد حصل، فلا يستقيم قوله: «لم يكن ليُخطئك»، ولكن الصحيح أن الحديث على ظاهره: «أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَم يَكُنْ لِيُخْطِئُكَ». يعني: أن الأمر لا يمكن أن يقع على خلاف الواقع. فها أصابك لم يكن ليُخطئك أبدًا فلا حاجة إلى الندم.

هنا يقول: ﴿إِنْ يَنْصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ﴾، و (لا) هذه نافية للجنس، والنافية للجنس نصَّ في العموم؛ لأن النفي قد يكون للعموم نصًّا وقد يكون للعموم ظاهرًا، والفرق بين النص والظاهر: أن النصَّ لا يحتمل التخصيص، والظاهر يحتمل أن يكون عامًّا أُريدَ به الخصوص.

قال أهل العلم في النحو: و (لا) النافية نصُّ في العموم، كما أن (مِن) الزائدة إذا جاءت بعد النفي، صار النفي نصًا في العموم، كما لو قلت: (ما في الدار من رجلٍ) هذه نص في العموم كقولك: (لا رجلَ في الدار).

الحاصل: أن قوله: ﴿فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ﴾ عام، يعني: لا أحد يغلبكم مهم كانت قوته ومهم كان عدده، وإنها قال الله عزَّ وجلَّ ذلك من أجل أن نعلِّق النصر بالله عزَّ وجلَّ لا بغيره.

قال: ﴿ وَإِن يَخَذُلَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِن اَبَعْدِهِ . معنى ﴿ يَخَذُلَكُمْ ﴾ مقابل ﴿ يَنصُرُكُم ﴾ فالحذلان ضد النصر، وهذه من القواعد التي تُفيدك في تفسير القرآن، أن الكلمة قد يظهر معناها بها قُرن معها من الضد.

لُو قال قائل: في قوله تعالى: ﴿ فَأَنفِرُواْ ثَبَاتٍ أَوِ أَنفِرُواْ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ٧١]، ما معنى ثُبات؟ الجواب: فُرادى؛ لمقابلتها لقوله: ﴿ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ٧١].

قوله: ﴿ وَإِن يَخَذُلُكُمْ ﴾ أي: إن يُقدِّر لكم الخذلان، وهو عدم النصر ﴿ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم

ويمكن أيضًا أن نستدل على معنى الخذلان بقوله: ﴿ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنْصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ ﴾، ف (مَن): استفهام جاء بمعنى النفي؛ لأنه مُشْرَب بمعنى التَّحدِّي، يعني كأن الله يقول: نتحدًاكم إذا أراد الله خذلانكم أن ينصركم أحدُّ من بعده، حتى لو اجتمعت قوى الأرض كلها على أن تنصركم، والله تعالى لم ينصركم فإنه لا يمكن أن تنتصروا، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ الجواب: لا أحد.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٥/ ١٨٢)، وأبو داود (٢٩٩٤)، وابن ماجه (٧٧)، وصححه الشيخ الألباني في اصحيح الجامع» (٥٢٤٤)

وقوله: ﴿وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ (على الله): جار ومجرور مُقدَّم على عامله وهو (يتوكل)، وتقديم ما حقه التأخير يُفيد الحصر، أي على الله لا غيره ﴿فَلْيَتَوّكِلِ ﴾، والفاء هنا قال النحويون: إنها زائدة لتحسين اللفظ، ولا يمكن أن تكون عاطفة؛ لأن الواو في قوله ﴿وَعَلَى اللّهِ ﴾ تُعني عنها، وهذا لو قيل: (وعلى الله ليتوكل) صحَّ، فهي زائدة لتحسين اللفظ، ووجه كونها لتحسين اللفظ: أن اللفظ لو جاء (وعلى الله ليتوكل المؤمنون) لم يكن بذاك بلاغة، فإذا قيل: ﴿فَلْيَتَوكُلُ ﴾ أي: فليعتمد، ولكن التوكل على الله عذَّ وجلَّ ليس كالتوكل على الآدمي، التوكل على الله فيه إنابة وخضوع وذل وتفويض واعتهادٌ تام على الله، بخلاف ما إذا توكل الإنسان على شخص وكيل له، فإنه لا شك يعتمد عليه فيها وكله فيه، لكن لا يجد من قلبه أنه مفوَّض تفويضًا تامًّا، فالتوكل على الله عبادة، فلهذا قال: ﴿وَعَلَى اللهِ عَني: وحده فليتوكل المؤمنون أي: المؤمنون به.

والإيهان بالله إذا أُطلق شمل جميع ما يجب الإيهان به من الأركان الستة التي بيَّنها الرسول ﷺ في قوله لجبريل: «الإِيهَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِالله، وَمَلَاثِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وبَالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» (١٠).

#### من فوائد الآية الكريمة:

١ - بيان كمال قدرة الله عز وجل؛ لقوله: ﴿إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ﴾.

٢ - وجوب تعلق القلب بالله وحده في طلب الانتصار؛ لقوله: ﴿إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ
 لَكُمْ ﴾، إذن يُطلب النصر بناءً على هذه القاعدة من الله عز وجل.

٣ - أن الله إذا قدَّر خذلان أحدِ فلا ناصر له؛ لقوله: ﴿ وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا يَعْدِيهِ ﴾.

أنه إذا آمن الإنسان بهذا فإنه لابد أن يفعل الأسباب التي يكون بها النصر، ومنها:

الأول: الإخلاص لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرْ وَعَمِلُواْ الصَّهٰ لِحَنتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَ لَمُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَعَنَىٰ لَمُمْ
وَلَيُكِيدُنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا لَيْ مُدُونِنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْعًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتَهِكَ هُمُ
الْفَنسِقُونَ ﴾ [النور: ٥٥]. الإخلاص لله في العبادة.

ثانيًا: إقامة الصلاة.

ثالثًا: إيتاء الزكاة.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب هيئه.

رابعًا: الأمر بالمعروف.

خامسًا: النهي عن المُنكر.

قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكَرِهِم بِغَثَيرِ حَقِّ إِلَّا أَنَ يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوَلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْنِ طَلِّةِ مَنْ يَنْ مُكُنَّهُم بِبَعْنِ طَلِّةِ مَن يَنْ مُكُرُّهُ وَ اللّهِ اللهُ مَن يَنْصُرُهُ وَ إِنَّ اللّهُ لَقُومُ عَزِيزٌ ﴿ اللّهِ اللّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَ اللّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَ اللّهُ اللّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَ اللّهُ اللّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَ اللّهُ لَقُومُ عَزِيزٌ ﴿ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وتأمل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِى عَزِيرٌ ﴾ [الحج: ٤٠] يتبين لك أن هذا النصر مُحقّق؛ لأنه إذا كان الله قويًا عزيزًا فكل من أمامه ضعيفٌ ذليل، ثم تأمل مرة أخرى قوله: ﴿ وَلِلَّهِ عَلِقِبَهُ اللهُ عَرْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

7 - وجوب التوكل على الله وحده؛ لقوله: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ وإفراده بالتوكل يؤخذ من تقديم المعمول على عامله؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وهذه قاعدة، حتى للمبتدأ والخبر، فلو قلت: لله ملك السموات والأرض يعني: لا لغيره.

ان التوكل من مقتضيات الإيهان؛ لأنه علق الحكم على وصف، وهو الإيهان، فدل ذلك على أنه كلما قوي الإيهان قوي التوكل على الله، وكلما ضعّف الإيهان ضعف التوكل على الله.

فإذا قال قائل: هل إفراد الله بالتوكل يُنافي فعل الأسباب؟

فالجواب: لا، بل فعل الأسباب من التوكل على الله؛ لأنك إذا توكَّلت على الله فمن مُقتضيات

التوكل عليه أن تفعل ما أمرك به.

لو قال قائل: أنا سأدخل النار متوكلًا على الله، نقول: هذا غير صحيح، اللهم إلّا أن يقع ذلك على سبيل التحدي، فيمكن لهذا أن يكون آية من آيات الله، وينصر الله هذا الفاعل لنصرة دينه، ويكون هذا الذي حصل من دخوله في النار كرامة، ولهذا ذُكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَهُ الله لما ناظر رئيس البطائحية الذي جاء يُناظره في مسائل من أصول الدين قال رئيس البطائحية: أنا أصوب منك؛ لأني أنا أستطيع أن أدخل في النار ولا يُصيبني منها شيء، فهل تستطيع أن تدخل في النار ولا يُصيبني منها شيء، فهل تستطيع أن تدخل في النار ولا يُصيبك شيء؟ قال شيخ الإسلام: نعم، أنا أستطيع بشرط أن أنزل أنا وإياك في هذا النهر، ونغتسل تمامًا ثم ندخل النار؛ وذلك لأن الرجل قد طلي جسمه بشيء يُضاد النار، فيريد أن يُموِّه على الناس بدخول النار، وعلى كل حال أقول: إن فعل الأسباب لا يُنافي التوكل، ولهذا شواهد:

نعلم علم اليقين أن نبينا محمدًا على سيد المتوكلين، ومع ذلك كان يتوقَّى الحرَّ، ويتوقَّى البرد، ويأكل لدفع الجوع، ويشرب لدفع الظمأ، وفي الغزوات كان يلبس الدرع يتوقَّى به السهام، وفي غزوة أحد لبس درعين، وفي غزوة الخندق لما أحاط الأعداء بالمدينة حفر الخندق بمشورة سلمان الفارسي ويشخ ، ولم يقل نتوكل على الله، والوقائع على هذا كثيرة تدل على أن فعل الأسباب لا يُنافي التوكل، ولكن يجب أن نُلاحظ شرطًا مُهمًّا، وهو أن تكون الأسباب أسبابًا شرعية أو كونية، لا أسبابًا وهمية.

أسباب شرعية يعني: ثبت بالشرع أنها سبب، أو أسباب كونية أي: ثّبت بالتجارب أنها سبب. أما السبب الوهمي كتعليق التمائم غير الشرعية والتطير وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز الاعتماد عليه.

### الله تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَن يَعُلُلُ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْفِيكَمَةِ ۚ ثُمُّ اللهِ يَطُلُلُ وَمَا غَلُ يَعُلُلُ اللهِ يَطُلُمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦١]

# النَفَسِيْرِ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللل

﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ ﴾ فيها قراءة أخرى (لنبيء) بالهمزة (أن يَغُل) فيها قراءة (يُغَل)، والفرق بين القراءتين في (نبي) و (نبيء) أن قراءة (لنبيء) على وزن فَعِيل من (النبأ) بالهمزة، وهل هو بمعنى فاعل؛ فاعل أو بمعنى مفعول، أو بمعناهما جميعًا؟ الجواب: يشملهما، فإن (النبيء) فعيل بمعنى فاعل؛

لأنه منبّئ، وفَعيل بمعنى مفعول، لأنه مُنبّاً. فالرسول على مُنبّاً، مُنبّئ، أما على قراءة (لنبي) بالياء، فقيل: إنه مُسهّل وأن أصله (لنبيء) فسُهّلت الهمزة إلى ياء، وقيل: بل هو مشتق من (النبّوة) وهي الارتفاع، وعلى هذا يكون (لنبي) أصله (لنبيو) لكن لعلّة تصريفية صارت الواوياء، فالقاعدة في هذا أن تُجعل الواوياء، وذلك أنه إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة، وسُبقت إحداهما بالسكون قلبت الواوياء، إذا قلنا: (لنبيو) فقد اجتمعت الواو والياء في كلمة وسُبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواوياء، فصار (لنبي)، هل يمكن أن نقول على هذه القراءة: إنه مُشتق من الوجهين، من النبأ ومن النبوة؟ الجواب: يمكن ذلك بناءً على ما سبق من أن الكلمة في القرآن إذا احتملت معنيين لا يتنافيان تحمل عليها جميعًا؛ لأن معاني القرآن واسعة.

أما قوله: (أنْ يَغُل) ففيها قراءة: (أن يُغَل) والفرق بينهما ظاهر. (أن يَغُل) مبنية للفاعل، و (أن يُغُل) مبنية للفاعل، و (أن يُغُل) مبنية للمفعول، أما على وجه (أن يَغُل) فالمعنى أن الله نفى أن النبي على يُغُل، وغلول النبي يحتمل معنيين، غلول المال، وغلول العلم، فغلول العلم: كتمه، وغلول المال: إخفاؤه وأخذه، وكل هذا مُنتفِ عن النبي شرعًا، ولم نعلم أنه واقع قَدَرًا، ولا يمكن أن يقع قَدَرًا فيها نعلم، فالنبي لا يمكن أن يكتم ما أنزل الله إليه، ولا يمكن أن يسرق من مال المسلمين.

أما على (أن يُغَل) فمعناه أن النبي يغُلُّه غيره، يعني: ما كان لنبيِّ أن يُغَل شرعًا، أما قَدَرًا فقد يُغَل كها وقع هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام.

ثم قال: ﴿ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾

الإعراب: قوله: ﴿وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ في ﴿يَأْتِ بِمَا غَلَ ﴾ إشكال، وهو أن ﴿يَأْتِ هِمَا غَلَ ﴾ إشكال، وهو أن ﴿يَأْتِ ﴾، مجزوم لجواب الشرط يكون مجزومًا؟

الجواب: أن الكسرة بقيت قبل الياء دليل على أن المحذوف ياء، إذن يأتي مجزوم على هذا الحال، جواب الشرط مجزوم بحذف الياء، والكسرة قبلها دليلٌ عليها.

و ﴿ يَوْمَ ﴾ مفعول فيه، أو منصوب على الظرفية، كلها واحد، متعلِّق بـ ﴿ يَأْتِ ﴾.

قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَيْ أَن يَعُلَّ ﴾ إذا جاء (ما كان) في القرآن فإن معناها نفي مُحقَّق مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِينَذَرَ الْمُوَّمِنِينَ عَلَىٰ مَا آنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ [آل عمران: ١٧٩] ومثل قوله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ اللَّهُ لِينَذَرَ المُوَّمِنِينَ عَلَىٰ مَا آنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ [آل عمران: ١٧٩] وقوله: ﴿ وَمَا كُنُ مُعَذَبِينَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]. الشواهد في هذا كثيرة. يعني أن هذا مُنْتَفٍ قطعًا، ولا يمكن أن يكون.

قوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَعُلُّ ﴾ على هذه القراءة يقول الله: إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا

يمكن أن يَغُلَّوا،؛ لأن (نبي) نكرة و (ما) نافية، والنكرة في سياق النفي تُفيد العموم. فالله تعالى ينفي أن يَغُلَّ النبي شرعًا، وقَدَرًا أيضًا؛ لأننا لا نعلم أن الله قدَّر على نبيِّ الغلول.

أما على قراءة أن (يُغَل)، فإن الله تعالى ينفي شرعًا أن يُعَلَّ النبي، يعني: أن النبي إذا كسب المال فإن ماله للمسلمين جميعًا فإنه لا يجوز لأحدٍ أن يَغُلَّ منه شيئًا؛ لأنه لو غَلَّ منه شيئًا لكان هذا متعلِّقًا بجميع المسلمين، فإذا أخذت منه شيئًا فقد خُنت جميع المسلمين لا سيها المشتركون في هذه الغنيمة.

ثم يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَن يَغَلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾.

﴿ وَمَن يَغَلُلُ ﴾ هنا عموم، ولم يقل: من يغلُل من الأنبياء، لو فُرِض أن يَغُل. قال: ﴿ وَمَن يَغَلُلُ ﴾ يعني: من أتباع الأنبياء.

﴿ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ أي: يأت به يوم القيامة حاملًا له أمام الناس، في هذا الموقف العظيم الذي تشهده الخلائق كلُّها، كما قال تعالى: ﴿ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ اللَّهِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ [البروج: ٢،٣].

وقوله: ﴿ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾، هل يأتي بنفس الذي غلَّ أم يأتي بالعقاب المرتَّب عليه؟ نقول: إن ظاهر الآية يدل على أنه يأتي بنفس الذي غلَّ، إن كانت شاة أو بعيرًا أو أي شيء يغُلُّه يأتي به يوم القيامة، وكذا لو غلَّ ثيابًا أتى بها يوم القيامة، لكن هل يأتي بها مُكتسبًا بها؟ الجواب: لا، بل يأتي بها حاملًا له وهو عارٍ. البعير الذي غلّه وركبه، يأتي به يوم القيامة حاملًا له تعذيبًا له.

قال تعالى: ﴿ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُنَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾، ﴿ ثُمَّ ﴾ أي: بعد أن يُبعث الناس يوم القيامة ويأتي كل إنسان بها غل ﴿ تُوكَنَّ كُلُنَفْسِ ﴾.

﴿ تُوكِّقَ ﴾: من التوفية، يُقال: وفَّاه حقّه أي: أعطاه إياه.

وقوله: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ مَاكَسَبَتْ ﴾ يشمل حتى الرسل، والمُرسل إليهم ﴿ فَلَنَسْتَكُنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِم ﴿ فَلَنَسْتَكُنَّ ٱلَّذِينَ الْرَسِلِ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكَانَ ٱللَّهِ الْاعراف: ٦]. كلَّ يُعطى ما كسب.

وقوله: ﴿كُلُّنَقْسِ مَّاكَسَبَتْ ﴾، يُحتمل أن يكون المراد بالعموم هنا: كل من كان مُكلفًا؛ لأن غير المُكلَّف؛ لأن التوفية لا غير المُكلَّف؛ لأن التوفية لا غير المُكلَّف لا يُعاقب؛ لأن التوفية لا يلزم منها عقوبة، فقد يوفَّ حقَّه بالأجر، ومعلوم أن غير المُكلَّف يؤجر، ويُكتب له ولا يُكتب عليه.

وقوله: ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ الجملة (حال) من قوله ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ﴾، ومعناها العموم.

﴿ وَهُمْ ﴾ أي الأنفس ﴿ لَا يُظَلِّمُونَ ﴾ أي: لا يُنقصون من الحسنات، ولا يُزَادون في السيئات؛ لأن الظلم في الأصل هو النقص، كما قال الله تعالى: ﴿ كِلْتَا ٱلْجَنَّذَيْنِ ءَانَتَ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا ﴾ لأن الظلم في الأصل هو النقص، كما قال الله تعالى: ﴿ كِلْتَا ٱلْجَنَّذَيْنِ ءَانَتُ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [الكهف: ٣٣] أي: لم تنقص، وهو يشمل - أي الظلم - شيئين:

الأول: الزيادة في السيئات.

والثاني: النقص من الحسنات.

وكلاهما ممتنعٌ في حق الله عزَّ وجلَّ كما قال تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّكِمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فُصِّلَت: ٢٦]، وقال: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩].

وإنها انتفى الظلم عنه لكهال عدله، لا لعجزه عن الظلم، هو قادرٌ على أن يظلم عزَّ وجلَّ ولكنه لكهال عدله لا يظلم، ولدينا قاعدة في العقيدة وهي: أن جميع الصفات التي نفاها الله عن نفسه لا يُراد بها مُجرد النفي، وإنها يُراد بها إثبات كهال الضد.

فمثلًا: الظلم ضده العدل، فإذا نفى الله عن نفسه الظلم، فالمراد بذلك أنه لكمال عدله لا يظلم، وإنها قلنا ذلك؛ لأن النفي المحض لا يوجد في صفات الله أبدًا، إذ إن النفي المحض عدمٌ محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلًا عن أن يكون كمالًا.

وقوله: ﴿ وَمَا مَسَّـنَا مِن لَّغُوبٍ ﴾ [ق: ٣٨] يعني: من تعب، فالمراد به إثبات القوة يعني: وما مسّنا من لغوب لكمال قوَّتنا، وهلَّمَّ جرّا.

قال العلماء: النفي قد يكون للعجز عن الشيء، وقد يكون لعدم قابلية الشيء، فإذا قلت: (إن جدارنا لا يظلم) هذا لعدم القابلية؛ لأن الجدار لا يقبل الظلم، ولا العدل.

وإذا قلنا عن رجل ضعيف يضربه الناس ولا يستطيع أن يُدافع عن نفسه، نقول: (هذا الرجل لا يظلم) هذا ذم، ولهذا يقول الشاعر في ذم قبيلة:

الذي يقرأ البيت هذا يقول: هؤلاء الناس جيّدون، لا يغدرون بذمة، أي: يوفون بالعهد، ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني: أنهم عاجزون لا يقدرون أن يغدروا بالذمم؛ لأنهم يخافون أن يُعاقبوا، ولا يظلمون الناس؛ لأنهم لا يستطيعون أن يظلموا الناس، ومن ذلك قول الشاعر:

لَكِنَّ قَـوْمِي وَإِنْ كَـانُوا ذَوِي عَـدَدٍ لَيْسُوا مِنَ الشَّرِ فِي شَيءٍ وَإِنْ هَانَا يعني: هم بعيدون عن الشر وإن كان هيِّنًا.

ي بياوك من الله الطُّلْمِ مَغْفِرَةً وَمِنْ إِسَاءَةِ أَهْـلِ السُّوءِ إِحْسَانًا يَجْزُونَ مِنْ ظُلْمِ أَهْلِ الطُّلْمِ مَغْفِرَةً

عندما يسمع السامع هذا البيت يظن أنهم في قمة الأخلاق العالية، ولكنه العكس، ولذلك

فَلَيْتَ لِي بِهِمْ قَوْمًا إِذَا رَكَبُوا شَنُوا الإِغَارَةَ فُرْسَانًا وَرُكْبانًا

(فليت لي بهم): أي ليت لي بدلهم.

إذن فهمنا الآن أن الكلام الأول ذم، أما صفات الله عزَّ وجلَّ إذا وجدت فيها النفي فهي مدح، فإذا وجدت نفي الظلم؛ فلكمال العدل، وإذا وجدت نفي اللغوب؛ فلكمال القوة، وإذا وجدت نفي العي ﴿وَلَمْ يَعْمَ بِحَنْلْقِهِنَ ﴾ [الأحقاف: ٣٣]؛ فلكمال القوة أيضًا، وإذا وَجدت نفي الغفلة ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا نَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٧٤]؛ فلكمال العلم والمراقبة، وهكذا.

### من فوائد الآية الكريمة:

أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز في حقهم كتمان ما أنزل الله عليهم؛ لقوله:
 ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَعُلُ ﴾.

٢ - أنه لا يجوز لأتباع النبي الغلول ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي آن يَعْلُ ﴾ إذن فأتباعه ليس لهم أن يغُلُوا، ولهذا كان الغلول من كبائر الذنوب، حتى إن العلماء يقولون: إن الغالَّ يُحرَّق رحله، إلَّا المصحف وما فيه روح والسلاح، وتحريق الرحل من أجل التنكيل به وإلَّا فمن الممكن أن يقول القائل: لماذا تحرقون رحله؟ لماذا لا تضعونه في بيت المال ينتفع المسلمون منه؟

لكن نقول: إن إحراقه خيرٌ من إدخاله لبيت المال، لأجل التنكيل به؛ ليكون ردعًا له ولغيره أن يعود إلى الغلول.

٣ - أن الأنبياء لا يُغلُّون شرعًا، وأن النبي لا يجل لأحد أن يَغُلُّهُ، أن يَغُل من الغنيمة التي اكتسبها بِحَربِه.

أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله: ﴿وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾ وهذا على سبيل العقوبة، ولهذا نعرف ضعف قول من قال من السلف: (غُلِّ المصحف لتأتي به يوم القيامة). هذا خطأ؛ لأنه يأتي به يوم القيامة على سبيل العقوبة لا على سبيل الثواب، وربها يأتي به يوم القيامة لا على الوجه الذي غله في الدنيا.

0 - إثبات البعث؛ لقوله: ﴿ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ﴾.

أثبات قدرة الله عزَّ وجلَّ، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يأتي الإنسان بها غلّ مع أنه قد فني وزال، وإن كان طعامًا قد أُكل، ولكن الله على كل شيءٍ قدير ﴿إِنَّمَا آمْرُهُۥ إِذَا آرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٢].

٧ - جزاء كل نفس بها كسبت؛ لقوله: ﴿ ثُمَّ تُوكَى كُلُنفْسِ مَّاكَسَبَتْ ﴾ لا زيادةَ ولا نقص، واستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن إهداء ثواب القرب لا يُجدي شيئًا؛ لأنه ليس من كسب المُهْدَى إليه، مثاله رجل صلى ركعتين ينويهما لفلان أو فلانة، وأن ثوابه إما أن يضيع وإما أن يكون

للعامل، وذلك لأن المهدي للقرب ليس له ثواب إِلّا الإحسان إلى الغير فقط، أما ثواب العمل المخصوص المُرتب عليه، فإنه إن قيل بصحة إهداء القُرَب يكون للمُهدى له، وإن قلنا بعدم صحته فإنه يذهب هدرًا؛ لقول النبي ﷺ: "إِنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنّياتِ" (١). وعلى هذا فيقولون: إن ما جاءت به السُّنة من العمل للغير مستثنى من هذا العموم مثل قوله ﷺ: "مَنْ مَاتَ وَعَليه صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيّه "٢)، وكذلك الحج وكذلك في الصدقة، كلها جاءت بها السُّنة، ولكن الإمام أحمد رَحَمَهُ الله يرى التعميم، أي: يرى أن الإنسان إذا عمل عملًا ونواه لشخص وهو أهل لأن يُثاب، والأهل لأن يُثاب هو (المسلم) فإنه يصل إليه الثواب، واستدل بعموم قول النبي ﷺ: "إِنَّهَا الأَعْمَالُ بالنّيَّاتِ، وَإِنَّهَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوى ".

والحقيقة أنك إذاً تأملت الأدلة وجدت أن بعضها بينه وبين الأدلة الأخرى عموم وخصوص من وجه، فبعضها عام في أنه لا ينفع النفسَ إلَّا ما كسبت، وبعضها عام في أن الإنسان له ما نوى، والقاعدة فيها إذا تعارض نصَّان عامان أحدهما أعم من الآخر من وجه فإنه يطلب المُرجح؛ لأنه لا يمكن أن ترجع عموم أحدهما على الثاني، فهنا سؤال: هل لعموم قوله: «إنها الأعمال بالنيات» ما يُرجحه؟

نقول: نعم، ورد أن الصدقة تُجزئ عن الميت، وأن الحج يُجزئ عن الميت، وأن الصيام يُجزئ عن الميت، إذن فَعُموم قوله: ﴿مَاكَسَبَتُ ﴾ خصص بمقتضى السُّنة، والعام إذا خصص ضعفت دلالته على العموم، حتى إن بعض العلماء قال: إن العام إذا خصص سقطت دلالته على العموم؛ لأن تخصيصه يدل على أنه لا يُراد به العام، لكن الصحيح أن العام إذا خصص بقي على عمومه في غير ما خُصص به، فالصحيح في هذه المسالة أننا نرجح عموم قوله: ﴿إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنيَّات، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى »، لكن بشرط أن يكون المنوى له العمل مسلمًا أهلا لذلك، فلو أن شخصًا ليكلِّ المربئ ما نبيه الذي مات وهو لا يُصلي فإن الصدقة لا تصح لأبيه، وهل يشمل قولنا على الراجح أن جميع القرب يصح إهداؤها لمن هو أهل لذلك العمل؟ وهل يشمل النبي على المهم إن صلاتي هل الإنسان إذا أراد أن يهدي للرسول على قربة من الصلوات أو غيرها يقول: اللهم إن صلاتي هذه التي سأصليها ثوابها لرسول، أو هذه الدراهم التي أتصدق بها ثوابها للرسول على المسول المنه التي أتصدق بها ثوابها للرسول على المناه المنه الذي المنه التي أتصدق بها ثوابها للرسول المنه الذي العمل النبي المسول المنه النبي المنه النبي المنه النبي المنه المنه النبي المنه النبي المنه النبي المنه ا

نقول: إن هذا فعله بعض العلماء ولكن لم يفعله السلف الصالح، فالصحابة ما أهدوا للرسول على شيئًا من القُرب، وكذلك التابعون وتابعوهم، وقد ذُكِرَ أن أول ما حدث هذا الأمر في القرن الرابع أي: بعد القرون المُفضّلة؛ وذلك لأن القرون المُفضلة أعمق علمًا ممن بعدهم، يقول

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧).

أهل القرون الأولى: إننا إذا عملنا أي عمل صالح فإن للنبي على مثل ثوابنا، وإذا كان كذلك فلا حاجة أن أقول: اللهم اجعل ثوابه للرسول على الأن الرسول على قد استحق الثواب فلا فائدة من ذلك إِلَّا أني حرمت نفسي من الأجر.

أثبات نفي الظلم عن الله؛ لقوله: ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ ويتفرع على هذا – بناءً على القاعدة التي ذكرناها في الصفات – إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى.

\*

الله تعالى:

﴿ أَفْمَنِ أَنَّيْهُ رِضُونَ اللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطِي مِنَ اللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمُصِيرُ ﴾ [آل عمران: ١٦٢]

# النَّفُسِّينِ الْمُسَامِلِ اللَّفَاسِّينِ اللهِ

الهمزة هنا للاستفهام ويليها حرف عطف، وقد ذكرنا فيها سبق أنه إذا جاءت همزة الاستفهام وبعدها حرف عطف فإن لعلماء النحو في ذلك رأيين:

الرأي الأول: أن الهمزة داخلة على جملة مُقدرة تناسب المقام، والفاء عاطفة على تلك الجملة.

الرأي الثاني: أن الهمزة داخلة على الجملة الموجودة ولم يحذف شيء، ولكنها مقدمة عن موضعها؛ لأن لها الصدارة، وأن الفاء في مثل قوله: ﴿ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ ﴾ محلها في الأصل قبل الهمزة، والتعديل «فأمن اتبع» ولكن لما كان الاستفهام له الصدارة قُدِّمت على حرف العطف، وهذا الرأي أسهل، ووجه سهولته أنه لا يحتاج إلى تكلف تقدير المحذوف؛ لأنه أحيانًا يصعب عليك أن تُقدِّر المحذوف، وربها تُقدِّر محذوفًا ويُقدِّر غيرك غيرَه. إذن نعتمد أن الهمزة للاستفهام، وأن الفاء على ما قبلها.

قوله: ﴿ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَنَا لَلَّهِ كُمَنَّ بَآءَ ﴾.

(مَن) هنا اسم استفهام أو اسم موصول، التقدير (أفالذي اتَّبع). إذن هي اسم موصول لئلا نجعل أداة الاستفهام داخلة على اسم استفهام أو على جملة استفهامية.

﴿ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَنَا لَلَّهِ ﴾ أي: يتبع ما يُرضِي الله عزَّ وجلَّ، فكل ما يُرضي الله يقوم به.

﴿ كُمَنَ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ ٱللَّهِ ﴾: أي: كالذي باء أي: رجع بسخطٍ من الله، والسخط ضد الرضوان، فمن هو الذي يتعرّض للرضوان؟ ومن هو الذي يتعرض للسخط؟

المطيع يتعرض للرضوان، والعاصي يتعرض للسخط.

قوله: ﴿ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ ﴾.

الواو يحتمل أن تكون للاستئناف، ويكون المُراد بها الإخبار عن مآل هذا الذي باء بسخط من الله، ويحتمل عاطفةً على جملة صلة الموصول، وهي (باء). أي: كمن باء بسخطٍ من الله وكمن مأواه جهنم.

قوله: ﴿وَمَأُونَهُ جَهَنَمُ ﴾ أي: مرجعه، يأوي إليه إيواءً لا مغادرة بعده، وجهنم اسمٌ من أسماء النار - أعاذنا الله منها - وسُمِّيت بهذا الاسم المشتق من الجُهْمَة، وهي تتضمَّن السواد واللبس؛ لأن جهنم سوداء عميقة بعيدة العمق، وقيل: إن جهنم لفظ مُعرَّب من (كهنَّام) فارسية ثم عُرِّبت إلى (جهنم).

وقوله: ﴿وَيِقْسَ}لَمْصِيرُ﴾. (بئس) جملة إنشائية لإفادة الذم، و(نِعم) جملة إنشائية لإفادة المدح، و(بعم) وإبئس) وإبئس) و(بئس) و(بئس) وإبئس) وإبئس) فإنهما تحتاجان إلى فاعل ومخصوص. كلما جاءت (نِعم) أو (بئس) فإنهما تحتاجان إلى فاعل ومخصوص.

فهنا ﴿وَبِئِسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾. ﴿الْمَصِيرُ ﴾ فاعل، والمخصوص محذوفٌ تقديره (وبئس المصير هي) أي: جهنم، أو (وبئس المصير مصيره) فيجوز الوجهان.

### من فوائد الآية الكريمة:

١ - بيان أنه لا يستوي من يتبع رضوان الله، ومن يبوء بسخطه؛ لقوله: ﴿ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَنَ اللَّهِ كَمَنَ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ والاستفهام للنفي.

√ - إثبات أن الرضا صفة من صفات الله؛ لقوله: ﴿وِضُونَ اللهِ ﴾، ومن قاعدة أهل السُّنة والجهاعة (أن كل وصف وصف الله به نفسه فإنه يجب علينا أن نؤمن به ونصف الله به) فنقول: إن لله رضوانًا وأنه يرضى، والرضا صفة فعلٍ؛ لأن الرضا له سبب، وكل صفة من صفات الله لها سبب فإنها من الصفات الفعلية.

وأنكر بعض الناس الصفات الفعلية لله مُتعللين بعلتين:

العلة الأولى: أن صفات الأفعال حادثة، والحوادث لا تقوم إلَّا بحادث؛ لأن حدوث الصفة يدل على حدوث الموصوف، فالحوادث لا تقوم إلَّا بحادث.

العلة الثانية: قالوا: إن كانت هذه الصفة كهالًا لزم أن يكون مُتَّصفًا بها دوامًا، وإن كانت نقصًا لزم أن لا يتَصف الله به.

فنقول: إن قولكم إن الحوادث لا تقوم إِلَّا بحادث غير صحيح؛ لأن الحوادث فعل الفاعل، والفعل عقلًا يتأخر عن الفاعل بلا شك؛ لأن الفعل يكون بإرادة الفاعل وقدرته، وهو متأخر عن وجوده، فالفاعل سابق للمفعول وسابق للفعل أيضًا، فكيف نقول: إن الحادث لا يقوم إِلَّا

بحادث؟

الثاني:قولكم: أنها إن كانت هذه الصفة كهالًا وجب أن يتصف بها دوامًا، وإن كانت نقصًا لزم إِلَّا يتصف بها دوامًا. الجواب عنه: هي كهالٌ حال فعلها ولا شك، وحال عدمها ليست كهالًا، والكهال في عدمها.

خذ الرضا مثالًا: الرضا على من يستحق الرضا كهال، ولا يستحق الرضا إِلَّا بعد فعل ما يوجبه، والرضا عمن لا يستحق نقص يُنافي الحكمة، فإذا اتصف بالرضا فإنه يتصف بها في الحال التى يكون بها كهالًا.

والرضا يُفسِّره الذين يقتصرون على إثبات سبع صفات بأنه الثواب أو إرادة الثواب، والصحيح أن الرضا صفةٌ حقيقية ثابتة لله عزَّ وجلَّ، وليست هي الثواب؛ لأن الإثابة خَلْقُ ما يُثَابُ به غير الرضا، وهي - أي الإثابة - من مُقتضيات الرضا وآثاره، وليست هي الرضا بلا شك.

وعليه فلا يصح أن نُفسِّر الملزوم باللازم؛ لأنها شيئان متباينان، فحينئذٍ يتبيَّن أن الصواب ما ذهب إليه أهل السُّنة والجماعة – جعلنا الله منهم –.

" - إثبات السخط لله؛ لقوله، ﴿ كُمَنُ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللهِ ﴾، والسخط والغضب معناهما متقارب، وأهل السُّنة يقولون: إن السخط صفةٌ حقيقية ثابتة لله عزَّ وجلَّ، وأهل البدع يقولون: إن يمكن أن يسخط الله عزَّ وجلَّ، بل المراد بالسخط الانتقام أو إرادة الانتقام. فيقولون: إن سخطه ليس وصفًا في نفسه، بل معناه انتقم وعاقب المسخوط عليه أو أراد أن ينتقم منه، وهذا بناءً على أن صفات الأفعال لا تقوم بالله، والتعليل هو ما سبق، ونحن نقول: إن الانتقام من آثار السخط، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا عَاسَفُونَا السخط، وإرادة الانتقام أيضًا من آثار السخط، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا عَاسَفُونَا ﴾ بمعنى: أغضبونا ﴿ أَنفَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾، فجعل الانتقام بعد وجود الغضب، وهذا يدل على أن هذا ليس هو ذاك.

التحذير من التعرض لسخط الله؛ لقوله: ﴿ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾.

0 - إثبات النار؛ لقوله: ﴿وَمَأْوَنَهُ جَهَنَمُ ﴾ وهي ثابتة الآن وموجودة، ولا تفنى أبدًا؛ لأن الله ذكر التأبيد في ثلاثة مواضع من كلامه: في سورة النساء، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة الجن، فقال في سورة النساء: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْلَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَالِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَعَنَ طَرِيقًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَعَنَ طَرِيقًا حَمَا اللهُ عَن سورة الأحزاب: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ طَرِيقَ جَهَنَ مَ خَلِدِينَ فِهَا آبَدًا ﴾ [الأحزاب: ١٦٥]، وقال في سورة الجن: ﴿ وَمَن اللهُ عَز وجل؛ يَقْصِ ٱللهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ لَهُ، نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا آبَدًا ﴾ [المحزاب: ٢٥] ولا قول بعد قول الله عز وجل؛ يَقْصِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ لَهُ، نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا آبَدًا ﴾ [الجن: ٢٣] ولا قول بعد قول الله عز وجل؛

لأن قوله أصدق الكلام وأبين الكلام، وهو الخالق عزّ وجل.

٦ - ذم النار والثناء عليها بالقدح؛ لقوله: ﴿وَبِثُسَ لَكُصِيرُ ﴾.

التنبيه لأمر يتكلم فيه الناس كثيرًا الآن، يقولون: إذا مات الرجل فإنه يرجع إلى مثواه الأخير، وهذا لو أخذنا بظاهره، لكان يتضمَّن إنكار البعث، مع أن القبر ليس المثوى الأخير، وإنها المثوى الأخير الآخرة، الجنة أو النار، والقبر مزار.

سمع أعرابي رجلًا يقرأ قوله تعالى: ﴿ أَلَهَنَكُمُ النَّكَاثُرُ ﴿ وَهَذَا مفهوم فهما فطريًا لا يحتاج إلى فقال: والله إن الزائر ليس بمُقيم، فَهِمَ هذا من قوله: ﴿ زُرْتُمُ ﴾ وهذا مفهوم فهما فطريًا لا يحتاج إلى دراسة، وهذا كالذي سمع قارئًا يقرأ: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها جزاء بها كسبا نكالًا من الله والله غفور رحيم). قال: الأعرابي: اقرأ الآية صوابًا، فقال: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها جزاء بها كسبا نكالًا من الله والله غفور رحيم). قال: اقرأها صوابًا ما هكذا، فقال: أيديها جزاء بها كسبا نكالًا من الله والله غفور رحيم). قال: اقرأها صوابًا ما هكذا، فقال: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُمُ اللَّهِ عَفُور رحيم ما قطع، ولهذا قال في الذين يُحاربون الله ورسوله: ﴿ إِنَّمَا جَزَاتُ اللَّهِ عَلْمَ وَرحم ما قطع، ولهذا قال في الذين يُحاربون الله ورسوله: ﴿ إِنَّمَا جَزَاتُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ وَرسُولُهُ وَيسَعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ قَلَاكُ لَهُمْ خِزْنُ وَسَادًا أَن يُعَمَّلُوا أَوْ يُنفوا مِن اللَّهُ وَلَكُ لَهُمْ خِزْنُ وَلَكُ لَهُمْ فَي ٱللَّذِينَ عَلَوا أَوْ تُعَلِّمُ أَلَا اللَّذِينَ تَابُوا مِن فَبْلِ أَن تَقَدِرُوا عَلَيْمٌ فَاعَلُمُوا فِي الدّين عَلَي أَنهم إذا ألله قد غفر لهم ورحهم، فمن أين أخذ أن الله قد غفر لهم ورحهم، فمن أين أخذ أن الله قد غفر لهم ورحهم؟ الجواب: من ختم الآية: ﴿ وَاَعْلَمُوا أَنَ اللَّه عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ المن مقتضى علمنا بهذا أن نفهم أن الله قد غفر لهم ورحهم؟ الجواب: من ختم الآية: ﴿ وَاَعْلَمُوا أَنَ اللَّه عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ المن مقتضى علمنا بهذا أن نفهم أن الله قد غفر لهم ورحهم.

### 🕸 قال الله تعالى:

﴿ هُمَّ دَرَجَتُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٣]

# النَّفَيْنِيْرُ الْمُنْفِيْدِ الْمُعَالِيْدِ الْمُعَالِيْدِ الْمُعَالِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَالِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَالِيدِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعَالِيدِ الْمُعَالِيدِ الْمُعَالِيدِ الْمُعَالِيدِ الْمُعَالِيدِ الْمُعَالِيدِ الْمُعَالِيدِ الْمُعَالِيدِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعَالِيدِ الْمُعَالِيدِ الْمُعَالِيدِ الْمُعَالِيدِ الْمُعَالِيدِ الْمُعَالِيدِ الْمُعَالِيدِ الْمُعَالِيدِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعَالِيدِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِيدِ الْمُعَالِيدِ الْمُعِلَّالِيعِلَّ الْمُعِلَّالِيعِلِي مِنْ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّ عِلْمِعِي مِلْمِي مِعْلِي مِلْمِعِلَّ الْمُعِلَّ عِلْمِلْمِعِلِي مِلْمُعِلْم

قوله: ﴿ هُمَّ ﴾ يعود الضمير على من اتبع رضوان الله وعلى من باء بسخط من الله، ولكن هنا يشكل علينا أنه أعاد الضمير بصيغة الجمع (هم) مع أن (مَن) وصِلَتها بصيغة الإفراد (أفمن اتَّبع ... كمن باء).

والجواب عن ذلك: أن الاسم الموصول يُفيد العموم، فيجوز أن يعود الضمير إليه باعتبار للفظه، ويجوز أن يعود عليه باعتبار معناه، ألم تسمع إلى قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَدَقَ بِهِ لِهُ أَلُمُنَّقُونَ ﴾ [الزُّمَر: ٣٣]؟ لم يقل: (هو المتّقي) بل قال: (هم المتقون)، فأعاد الضمير على معنى اسم الموصول وهو الجمع.

قال: ﴿ هُمْ ﴾ أي: الذين اتَّبعوا رضوان الله، والذين باءوا بسخطٍ من الله، ﴿ وَرَجَنتُ عِندَ الله وَي منازل عند الله، يختلفون، فكل من كان أتبع لرضا الله كان أرفع عند الله، وكل من كان أبعد من الله كان أنزل، فالمراد: أنهم درجات عند الله، أي في المراتب، وميزان هذه الدرجات أن كل من كان أتبع لرضا الله كان أرفع درجات عند الله، والعكس بالعكس. والدرجات إذا جاءت كل من كان أتبع لرضا الله كان أرفع درجات عند الله، والعكس بالعكس. والدرجات إذا جاءت عامة دخل فيها المؤمن وغير المؤمن كها قال: ﴿ وَلِحَكُلِّ دَرَجَنتُ مِمّا عَكِمُ لُوا الله النار فإنه يُقال: دركات كها قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ النّارِ ﴾ [النساء: ١٤٥].

قوله: ﴿وَأُللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ ﴾:

(بصير): اسم فاعل، يجوز أن يكون من الإبصار بالعين، ويجوز أن يكون من الإبصار بالعلم، فيكون (بصير) بمعنى: عليم، أو (بصير) بمعنى: راءٍ. وهل لله بصرٌ؟

الجواب: نعم، قال النبي ﷺ: «حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ شُبُحات وَجْهِهِ مَا انتَهى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»(١).

وقوله: ﴿بِمَايَعْمَلُونَ ﴾ أي: بالذي يعملونه من ظاهر وباطن، وخير وشر.

### من فوائد الآية الكريمة:

الدرجات بعد زيادة الإيهان باليقين والعمل الصالح، وهل هي زيادة اليقين أم زيادة الأقوال أم زيادة الدرجات بعد زيادة الإيهان باليقين والعمل الصالح، وهل هي زيادة اليقين أم زيادة الأقوال أم زيادة الأفعال أم الجميع؟ الجواب: الجميع، فاليقين يتفاضل، والأقوال تتفاضل، ليس من قال: لا إله إلاّ الله عشرًا كمن قالها عشرين مثلًا، والأفعال كذلك تتفاضل، ليس من صلى ستَّ ركعات كمن صلى عشر ركعات، وهذا ما جرى عليه أهل السُّنة والجهاعة أن الإيهان يزيد وينقص، يزيد باليقين والقول والفعل، كيف يزيد باليقين؟ هل اليقين يتفاضل؟ الجواب: نعم يتفاضل بنص القرآن. قال إبراهيم والفعل، كيف يزيد باليقين؟ هل اليقين يتفاضل؟ الجواب: نعم يتفاضل بنص القرآن. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذْقَالَ إِبْرَهِتُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيَ ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنَ قَالَ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٩) ، وابن ماجه (١٩٥).

بَلَىٰ وَلَكِن لِيَظُمَىمِنَّ قَلِّي ﴾ [البقرة: ٢٦٠] هذا دليل من القرآن، والدليل من الواقع هو أن الإنسان كلما كثر المُخبرون بالخبر ازداد يقينًا، وإذا شاهد ازداد أكثر، ولهذا جاء في الحديث: «لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ» (١). أما زيادة الأقوال والأفعال فهذا شيءٌ واضح ولا إشكال فيه.

٢ - إثبات العلو لله عزّ وجل؛ لقوله: ﴿عِندَ ٱللّهِ ﴾ والعندية تعني: عندية المكان، وإذا كانوا درجات فالدرجات ترتفع شيئًا فشيئًا، فيؤخذ منها إثبات علو الله، فهذا أمر مُتفقُ عليه، ومُجمع عليه بين السلف، وقد دلَّت عليه الأدلة الخمسة كلها: الكتاب والسُّنة والإجماع والعقل والفطرة، يعني: علو الله عزَّ وجلَّ دلَّت عليه هذه الأدلة الخمسة: الكتاب والسُّنة والإجماع والعقل والفطرة.

الكتاب والشّنة مملوءان من ذلك، والإجماع، يقول شيخ الإسلام: والله يعلم أني بعد البحث التام، ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت أحدًا منهم قال: إن الله ليس في السهاء. وأما العقل فقد دلَّ على علو الله. كيف دلَّ؟ لا شك أن العلو (علو المكان) كعلو المكانة، أي: أنه كهال، وإذا كان كذلك فلله كل صفة كهال. أما الفطرة فإن كل إنسان لم يقرأ كتب أهل البدع يتجه قلبه إذا ذُكر الله إلى العلو، ولهذا يُقال: إن أبا المعالي الجويني كان يُقرر في العلو ويقول: إن الله تعالى كان ولم يكن شيءٌ قبله، وهو الآن على ما كان عليه.

وهذا الكلام قد لا يفهمه الإنسان، لكنه يُريد أن يُنكر استواء الله على العرش، فقال له الهمذاني رحمه الله: يا شيخ دعني من ذكر العرش، أخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها الإنسان، فها قال عارف قط (يا الله) إِلَّا وجد من قلبه ضرورة طلب العلو؟. فجعل يضرب على رأسه، ويقول: حيَّرني الهمذاني، حيَّرني الهمذاني. فلم يجدله جوابًا.

إذن نقول: علو الله ثابت بالأدلة الخمسة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والفطرة، وابن القيم رَحَمَهُ اللهُ يُكرِّر هذا المعنى في النونية كثيرًا؛ لأنه من أعلى صفات الكمال.

٣ - إثبات إحاطة الله عزَّ وجلَّ بها نعمل؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ ﴾، ويترتب على هذا، الأدب السلوكي، وهو أن نحذر من مخالفته؛ لأننا إذا كنا نعلم أنه بصير بها نعمل، فسوف نتجنَّب كل ما يُسخطه جل وعلا، ونأتي بكل ما يُرضيه، لاسيها وأن الآية جاءت بعد قوله: ﴿ أَفَعَنِ التَّبِعَ رِضُونَا للَّهِ كَمَنُ بَاءً بِسَخَطٍ مِّنَ اللهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٢].

### \* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ٢٧١)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٥١)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٥٣٧٤).

التَّفْسِيرُالثَّمِينُ لِلعَالَّمَةِ الْعُثَيِّمَةِ الْعُثَيِّمَةِ الْعُثَيِّمَةِ الْعُثَيِّمَةِ الْعُثَيِّمَةِ

﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِِّنَ ٱلفَّسِمِ يَتَلُواُ عَلَيْهِمْ ءَايَّنِهِ، وَيُزَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبُ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٤]

# النَّفَيْنَيْرُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لقد ذكرنا فيها سبق ضوابط عامة في القراءات وهي:

أُولًا: ضمير (هُوَ) و(هِي) الأول بضم الهاء، والثاني بكسر الهاء عند جمهور القراء مُطلقًا، وسكَّن الهاء فيهما الكسائي وقالون وأبو عمرو بعد الواو والفاء واللام مثل: (وهُو، وهْي، فهُو، فهْي، لَمَّي، لَمَّي، لَهُو). فإذا جاءت في القرآن فلك أن تُسكِّنها أو تضُمها، وسكَّنها الكسائي وقالون في قوله: ﴿ مُمَّ هُوَيَوْمَ الْقِينَمَةِ مِنَ الْمُحْصَرِينَ ﴾ [القصص: ٦٦] في هذا الموضع فقط، لأنها وقعت بعد (ثم).

ثانيًا: ضمير (عليهِم، إليهِم، ولديهِم) مكسور الهاء، وقرأه حمزة بضم الهاء في كل القرآن (غير المغضوب عليهُم، إليهُم، لديهُم).

ثالثًا: ميم الجمع في مثل (عليهم) ساكنة إذا وقع بعدها متحرِّك غير ضمير، وضَمَّها موصولًا ابن كثير، فيقرأ (عليهمُو)، وضمَّه موصولًا ورش إن وقع بعد همزة قطع، فيقرأ «عَلَيْهِمُو أَأَنْدَرتهم». وإن وقع بعده ساكن فهو مضموم بدون وصل عند جميع القراء، مثل: (آتيناهمُ الكتاب) وإن وقع بعد ضمير ضُم موصولًا للجميع مثل: (أَنَائِرُمُكُمُوهَا)، فلا يصح أن تقول: أنلزمكمُهَا، لابد من الواو.

ويُستثنى من ذلك ميم الجمع إذا وقعت بعد (هاء) قبلها كسر أو ياء وبعده ساكن؛ ففيه في حال الوصل ثلاث قراءات: ضم الهاء والميم وهي لحمزة والكسائي، وكسرهما وهي لأبي عمرو، وكسر الهاء وضم الميم وهي للباقين، وأما حال الوقف فكلهم كسر الهاء وسكَّنوا الميم مثل: ﴿ يُوبِهِمُ اللهُ أَعْمَالُهُمٌ ﴾ [البقرة: ١٦٧].

رابعًا: إذا لم يقع بعد هاء الضمير ساكن، وكان قبله متحرك فهو موصول عند جميع القراء، مثل: ﴿ أَمَانَهُ ، ﴾ [عبس: ٢١]، وإن وقع بعده ساكن، فهو غير موصول عند الجميع مثل: ﴿ يَعْلَمُهُ لَمَّهُ ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وإن كان ما قبله ساكن فهو موصول عند ابن كثير وحده مثل: (اجتباه -- اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وإن كان ما قبله ساكن فهو موصول عند ابن كثير وحده مثل: (اجتباه -عليه) ووافقه حفص في آية واحدة وهي قوله تعالى: ﴿ فِيهِ مُهَكَانًا ﴾ [الفرقان: ٦٩].

قال الله تبارك وتعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ عَايَنتِهِ ـ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبُ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٤]:

(لقد): كلم وجدت في القرآن (لقد) فإنها جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المُقدَّر، والله م، وقد. وتقدير الكلام: (والله لقد منَّ الله على المؤمنين).

فإن قال قائل: القسم إنها يُقال للشاك أو المنكر، فلهاذا أقسم الله في هذه الآية على أنه مانً على المؤمنين ببعث محمد على الناس، بل قال على المؤمنين ببعث محمد على الناس، بل قال على المؤمنين الذين يعرفون أن ذلك مِنَّة؟.

فالجواب: أن الداعي للقسم ليس هو الإنكار أو الشك من المخاطب، بل قد يكون الداعي للقسم أهميّة المُقسم عليه، وإن لم يكن هناك شك، وهذه الآية من هذا النوع؛ فالمقصود بذلك بيان أهمية هذه المنّة العظيمة التي لا يُعادلها شيء.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ ثُمَّمَ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِتُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٥] فأكد مع أن الموت مُحقَّق، ولكن يُقال: لمَّا كان بعض الناس غافلًا كأنه لن يموت، أُكِّد.

قوله: ﴿ لَقَدَّ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: على المؤمنين خاصة دون غيرهم؛ لأن الكفار لم يعرفوا هذه المِنَّة ولم يرفعوا بها رأسًا، ولم يروا في مخالفتها بأسًا، فتركوها وأعرضوا عنها، وحُرموا خيرها، أما المؤمنون فهم الذين تبيَّنت لهم هذه المِنَّة واستمسكوا بها.

وقوله: ﴿إِذْ بَعَكَ ﴾ هذه إما أن تكون ظرفًا لـ (مَنَّ)، وإما أن تكون للتعليل، أي: لأنه بعث، وكلاهما لا يتنافيان، فهي بيان لمحل المِنَّة، وهي البعثة، وهي كذلك تعليل للمنَّة.

وقوله: (بعث) أصل البعث الإنشاء، وسُمِّيت الرسالة بعثًا؛ لأنها إخراج للناس من حالٍ إلى حال، فكأنهم بُعثوا خلقًا جديدًا، وأُنشئوا خلقًا جديدًا.

وقوله: ﴿إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا ﴾.

(في): للظرفية؛ لأن النبي ﷺ بُعِث في (سِطَة) المؤمنين، وكان هو عليه الصلاة والسلام أشرف من بُعث فيهم نسبًا.

وقوله: ﴿رَسُولًا ﴾ أي: مُرسلًا من عند الله.

وقوله: ﴿ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾. أي: من جنسهم، وفي سورة الجمعة: ﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْفَدُوسِ الْعَيْمِ لِلَّهِ مَا فِي اللَّهِ مَتَى فِي الْأَمْيِّتِ نَرسُولًا مِنهُمْ ﴾ [الجمعة:١، ٢]؛ لأن النبي ﷺ من الأميين، وأما عامة الناس فليس منهم، ولكن من أنفسهم أي: من جنسهم كها قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ عِنَانَ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ [الروم: ٢١]. ومعنى «من

أنفسهم الله أي: من جنسهم، ولا شك أن كونه من جنسنا أتم في النعمة؛ لأنه لو كان من الملائكة ما أَلِفَه الناس، ولا ركنوا إليه، وربها لا يقبلون منه، فإذا كان من جنسهم يأكل كها يأكلون، ويشرب كها يشربون، وينام كها ينامون، ويكون معهم في أسواقهم وفي بيوتهم، كان ذلك أبلغ في المِنَّة.

وقوله: ﴿ يَتَّلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ ، ﴾:

جملة (يتلو) صفة ثانية لـ (رسولًا) أي: رسولًا من أنفسهم تاليًا عليهم آياته.

والتلاوة هنا تشمل التلاوة لفظًا، والتلاوة معنى، والتلاوة حُكمًا؛ فالتلاوة لفظًا: أن يقرأ الكتاب بينهم، والتلاوة معنى أن يُعلِّمهم معانيه، والتلاوة حُكمًا أن يعمل بأحكامه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه الثلاثة كلها تحتملها كلمة (يتلو)؛ فهو عليه الصلاة والسلام يتلوه لفظًا ويتلوه معنى. قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلْيَكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: 33] ويتلوه عليهم كذلك حُكمًا. قالت عائشة: (كان النبي ﷺ يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يتأول القرآن)(١) يعنى: يُطبقه.

﴿ اَيكتِهِ ﴾ هل هي الآيات الكونية أو الشرعية؟ الظاهر أن المُراد: آياته الشرعية، وهي: الوحي الذي أنزله على رسوله ﷺ.

﴿وَيُرَكِيمِ مُ أَي: يُطهِّرهم حسَّا ومعنى. أما الطهارة حسَّا فقد أمرهم بالوضوء عند الصلاة، وأمرهم بالغسل من الجنابة، وأمرهم بإزالة النجاسة، بل حثَّ على النظافة عمومًا. وأما التزكية معنى فهي أنه طهر قلوبهم من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق، وهذّب أخلاقهم عليه الصلاة والسلام، حتى زكى نفوسهم وأخلاقهم.

وقوله: ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبُ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾.

ليست تكرارًا مع قوله: ﴿ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ ءَايكتِهِ ، ﴾؛ لأن الأول تلاوة والثاني تعليم، والتعليم أخص من التلاوة؛ لأن الإنسان إذا تلا عندك القرآن لا يُعد مُعليًا لك يُعلمك. إنها يكون مُعليًا إذا أقرأك إياه ولقنك إياه.

فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يُعلمهم الكتاب، والتعليم هنا شاملٌ لتعليم اللفظ، وتعليم المعنى، وتعليم الحكم، أي: العمل به.

وقوله: ﴿ٱلْكِكْنُبِ﴾ أي: القرآن، وسُمِّي كتابًا؛ لأنه مكتوب، فهو فِعَالٌ بمعنى مفعول، وقد تكرَّر علينا كثيرًا أن فِعَال تأتي بمعنى مفعول، ومن أمثلته: فِراش بمعنى مفروش، وغراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني؛ فالقرآن كتاب، يعني: مكتوب؛ كُتب في اللوح المحفوظ، وفي الكتب التي بأيدي السفرة، والكتب التي بأيدينا.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨١٧) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٤٨٤).

قال بعض أهل العلم: إن المراد بالكتاب هنا: الكتابة؛ لأن العرب كانوا أميين، فلما نزل هذا الكتاب العظيم تعلموا الكتاب؛ فصاروا يكتبونه للرسول على ثم صاروا يكتبون بعض الأحاديث، ثم انتشرت الكتابة فيهم.

ومعلوم أن من جملة الفداء الذي أُخذ من أسرى بدر أن يُعلِّموا صبيان أهل المدينة القراءة والكتابة.

وأيَّد هذا القائل قوله بأن تعليمهم الكتاب مُستفاد من قوله: ﴿ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ مَا يَنتِهِ عَ ﴿ وَلَكُنَ فِي هَذَا نَظْرِ وَإِنْ كَنَا لَا نَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ الْمُراد بالكتاب هنا الكتابة والقرآن جميعًا ؛ لأن القاعدة عندنا في التفسير: أنه متى احتملت الكلمة معنيين فأكثر، ولا منافاة بينها، فإن الواجب حملُها عليها ؛ لأن كتاب الله عزَّ وجلَّ واسع المعنى. فعلى هذا يكون المُراد بالكتاب: القرآن والكتابة.

وقوله: ﴿وَٱلْحِكَمَةَ ﴾ قال بعض العلماء: أي السُّنة، كما قال تعالى: ﴿وَٱنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكَهُ عَلَيْكَ ٱلْكَانِبَ وَٱلْحِكُمَةَ ﴾ [النساء: ١١٣]. وقيل: المراد بالحكمة أنه علمهم كيف يضعون الأشياء مواضعها؛ لأن الشريعة الإسلامية تُعلّم الإنسان كيف يضع الشيء في موضعه.

وأيضًا علَّمهم الحكمة التي هي أسرار التشريع؛ لأن الشرع كها نعلم أحكام وحِكم، فالأحكام ظاهرة. والحِكم هي الأسرار والمعاني التي تُناط بها هذه الأحكام، والإنسان إذا عرف هذه الحكم والأسرار، تبين له أن الشريعة ليست لهوًا ولا لعبًا، وأن الشريعة ذات معاني سامية، لا يُدركها إِلَّا من فتح الله عليه.

ويمكن أن نقول: إن الحكمة تشمل هذا وهذا؛ أي: علَّمهم السُّنة التي يطلق عليها الحكمة، وعلَّمهم وضع الأشياء مواضعَها، وأسرار الشريعة وحِكَمها ليزدادوا بصيرة في دين الله.

قال: ﴿ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾:

«إِنْ» تأتي في اللغة العربية لعدة معانٍ، والسياق هو الذي يُعين المعني.

فتَأْتِي (إنَّ) شَرطية، ومثالها ﴿إِن نَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ ﴾ [محمد: ٧]، وتأتي (إنْ) نافية؛ وعلامة «إن» النافية أن تأتي بعدها (إلاَّ) ﴿إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ [سبأ: ٤٣]، ﴿إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ﴾ [المدَّثر: ٢٥]، ﴿إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا مَلَكُكُرِيمُ ﴾ [يوسف: ٣١].

وتأتي خففة من الثقيلة ﴿وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَكُلِ مُّبِينٍ ﴾ هذه (إن) المُخففة من الثقيلة، وأصلها (وإنهم كانوا من قبل) وعلامة (إن) المخففة من الثقيلة: أن تأتي اللام في خبرها؛ فإذا أتت بعدها اللام فهي المخففة من الثقيلة، ﴿وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَغِي ﴾.

قال ابن مالك:

وخففت (إن) فقل العمل وتلزم اللام إذ ما تهمل

وتأتي (إِنْ) زائدة:

بنسي غُدَانَـةَ مَـا إِنْ أَنْــتُمْ ذَهَــبٌ ولا صَـرِيفٌ وَلكــنْ أَنْــتُمُ الخَـزَفُ

أي: (ما أنتم ذهب).

والتي في الآية الكريمة ﴿وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ (إن) المخففة من الثقيلة وعلاقتها أن تأتي بعدها اللام، وأين اسمها؟ وعلاقتها أن تأتي بعدها اللام، وأين اسمها؟ قيل: إنه محذوف مُقدر باسم ظاهر، والتقدير: (وإن الشأن كانوا من قبل في ضلال مُبين).

وقال بعضهم: بل هو محذوف مقدر بضمير مناسب. وهذا هو الصحيح؛ فإذا كان الخبر جمعًا كان الضمير الله المقدر جمعًا. وعلى هذا يكون التقدير هنا: (إنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين)؛ فيقدر ضمير الشأن بها يناسب المقام، (وإن كانوا) الضمير يعود على المؤمنين الذين بُعث فيهم رسول الله المعلى المؤمنين المؤمنين الذين بُعث فيهم رسول الله المعلى المؤمنين المؤمنين

قوله: ﴿مِن قَبُّلُ ﴾ أي: من قبل بعث هذا الرسول ﷺ.

﴿ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾: (في اللظرفية، يعني: أن الضلال مُحيط بهم، كإحاطة الظرف بمظروفه. ﴿ مُبِينٍ ﴾ بمعنى: بيّن.

وقوله: ﴿مِن قَبَّلُ ﴾ نقول (مِن) حرف جر، و(قبلُ) هنا غير مجرورة، بل هي مبنية؛ والمبني لا تظهر عليه علامة الإعراب كما في قوله تعالى: ﴿سَنَسْتَدَرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٢]، ولم يقل: (من حيثِ) وهنا قال: (من قبلُ)، ولم يقل (من قبلِ)، ولكن في بعض الأحيان تُجر (قبل)، فيُقال: (من قبلِهم) ﴿كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ [الأنعام: ١٤٨] وإنها تُبنى على الضم إذا حُذف المضاف إليه ونُوِيَ معناه، وهذا كلام النحويين.

## من فوائد الآية الكريمة:

١ - عظيم منَّة الله عزَّ وجلَّ على المؤمنين ببعث النبي ﷺ، وذلك لتأكيد هذه المنَّة بالقسم.

٢ - أن المنة ببعث الرسول ﷺ إنها كانت على المؤمنين؛ لأنهم هم الذين انتفعوا بها لقوله:
 ﴿عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

٣ - أن من لم يعترف بالمنة فهو كالمسلوب منها، أو هو كالمسلوبة منه؛ لأنه خصَّ المنة بالمؤمنين.

ح وجوب شكر نعمة الله على مَن مَنَّ الله عليه بالإيهان؛ لقوله: ﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللهُ ﴾ لأن المراد بهذا الخبر هو: شكر نعمة الله تعالى على هذه المنة، وأن لا يتعاظم الإنسان في نفسه.

٥ - الرد على الأعراب الذين منّوا بإيهانهم وإسلامهم على الرسول ﷺ، قال الله تعالى:
 ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُلُلَا تَمُنُوا عَلَيْ إِسْلَنَكُمْ بَلِ اللّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَٰنِ ﴾ [الحُجُرات: ١٧].

 اللجوء إلى الله تعالى بأن يثبتك على الإيهان؛ لأنه إذا كان هو المان به فهو الذي يملك ثبوته وزواله؛ فارجع إليه. ٧ - فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان مبعوثًا من قِبَلِ الله، والرسول يَشْرُف ويَعْظُم بحسب مَنْ أرسله، ولهذا يفرق الناس بين رسول السلطان ورسول الرجل العادي، فرسول السلطان يرونه أعظم من رسول الرجل العادي.

أبوت رسالة النبي ﷺ؛ لقوله: ﴿إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِمْ ﴾.

٩ - إثبات منة الله تعالى بكون الرسول من جنسنا؛ لقوله: ﴿ مِّن أَنفُسِهِم ﴾. ويتفرع على هذه لفائدة:

الردِّ على أولئك السفهاء المعاندين الذين قالوا: ﴿ لَوْلِآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ ﴾ [الفرقان: ٧]، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ جَمَلَنَـٰهُ مَلَكً اللَّهِ لَا يَمَكُنُ أَن يعيش الملك بين البشر، ولا يمكن أيضًا للبشر أن يتقبلوا منه كما يتقبلون ممن كان من جنسهم.

• 1- الثناء العظيم على رسول الله ﷺ حيث كان يتلو عليهم آيات الله ويُزكيهم ويُعلمهم الكتاب والحكمة.

11- حرص النبي على إبلاغ الرسالة، حيث كان يتلو عليهم آيات الله ويُعلمهم الكتاب والحكمة.

١٢- أن القرآن مُعجز؛ لقوله: (آيات)؛ لأن الآيات بمعنى العلامات، والعلامة على الشيء
 هي المُعَيِّنَة له، والتي لا تصلح لغيره، فهي آية لله لا تصلح لغيره.

17- جواز إضافة الشيء إلى سببه ﴿وَيُزَكِيمِمْ ﴾، مع أن الله قال: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ الله قال: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ الْحَبَّبَتَ ﴾ [القصص: ٥٦]، لكنه ﷺ سبب للتزكية. ففي الآية جواز إضافة الشيء إلى سببه، ولكن بشرط أن يكون معلومًا أنه سبب إما عن طريق الشرع، أو عن طريق العقل أو الحس.

## الله تعالى:

﴿ أُولَمَّا أَصَكِبَنَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُمْ أَنَّ هَلَا أَقُلْ هُوَمِنْ عِند أَنفُسِكُمْ أَنَّ هَلَا أَقُلْ هُوَمِنْ عِند أَنفُسِكُمْ أَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ﴾ [آل عمران: ١٦٥]

## النَّفَيْنِيْنِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قوله: ﴿أَوَلَمَا ﴾ الهمزة هنا تلاها حرف عطف، وقد مرَّ علينا كثيرًا أن الهمزة إذا وليها حرف عطف، فلعلماء النحو في ذلك قولان:

أحدهما: أن العطف على شيء مُقدر يُناسب المقام.

والثاني: أن العطف على ما سبق. وعلى هذا الوجه تكون الهمزة مُقدمة عن موضعها، وموضعها بعد حرف العطف، وهذا أسهل على المُعرب؛ لأنه لا يحتاج إلى تكلف المُقدر، وأحيانًا قد يصعب على الإنسان أن يُقدر شيئًا مُناسبًا.

وقوله: ﴿لَمَّا﴾: شرطية؛ ودليل كونها شرطية أنها تحملت فعل الشرط وجوابه؛ فعل الشرط في قوله: ﴿أَصَنَبَتَكُمُ ﴾ وجوابه في قوله: ﴿قُلْمُمُ أَنَى هَنذَا﴾.

(ولّا) تأتي على عدة وجوه: فتأتي بمعنى (إلا) وتأتي بمعنى (حين) وتأتي بمعنى (لم) وتأتي شرطية؛ ففي قوله تعالى: ﴿ وَلَا الطّارَقَ: ٤] بمعنى: إلّا، وفي قوله تعالى: ﴿ بَلَ شُرطية؛ ففي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ كُنْ بَيْ اللّهِ وَ لَا الطّارَقَ: ٤] بمعنى: إلّا وفي قوله تعالى: ﴿ إِلَّا يَذُوفُواْ عَذَابٍ ﴾ [ص: ٨] بمعنى: لم، وإن كان بين «لم» و «لما» فروق لكن هي هنا بمعنى «لم» النافية. وفي قوله تعالى: ﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ ﴾ [يونس: ٩٨] قال بعض العلماء: (لما) هنا بمعنى حين. فهذه وجوه أربعة لـ «لمًا» الواردة في كتاب الله عز وجل.

وقوله: ﴿أَصَكِبَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدَّ أَصَبَتُم مِّتَلَيْهَا ﴾: أصابتكم يعني: حلَّت بكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي: حلَّ بكم مثلاها. وهذه المصيبة هي: ما حلَّ بهم في أُحد؛ فإنه قُتِلَ منهم سبعون رجلًا، وعلى رأسهم أسد الله وأسد رسوله وعم النبي ﷺ: حمزة بن عبد المطلب عليه .

وقوله: ﴿قَدْ أَصَبَتُمُ مِثْلَيْهَا ﴾ يشير سبحانه وتعالى إلى ما حصل في يوم بدر؛ حيث قُتل سبعون رجلًا من المشركين، وأسر منهم سبعون رجلًا، فسبعون مع سبعين ضعفان؛ ولهذا قال: ﴿أَصَبَتُمُ وَجُلَيْهَا ﴾، وأما قول من قال: إن في الآية إشارة إلى موقعة الأحزاب، وأن النصر سيكون للمسلمين فإنه غير صحيح؛ أولًا: لأنه خلاف الظاهر حيث قال: ﴿قَدْ أَصَبَتُمُ ﴾ وهذا فعل ماض، ولم يقل: قد تصيبون. والشيء الثاني: أنهم في غزوة الأحزاب لم يصيبوا مثليها في الواقع؛ لأن غزوة الأحزاب لم يحصل فيها إلّا قتل يسير جدًّا، وانتصارهم في الأحزاب كان بها أرسل الله عليهم من الريح والجنود.

فإن قال قائل: كيف قال: ﴿قَدَ أَصَبَتُمُ مِثَلَيْهَا ﴾ مع أن المقتول سبعون، والمأسور سبعون، والأسر ليس كالقتل؟

قلنا: إن الأسر يحصل به من الإذلال مثل ما يحصل بالقتل، وربها يكون أكثر؛ لأن المقتول يُقتل ويستريح، ولكن المأسور يُسْتَذَل، ولهذا يُخيرَّ الإمام في المأسورين بين أربعة أمور: الفداء بهال أو بأسير مسلم، أو الرق، أو القتل، أو الن بدون شيء قال تعالى: ﴿حَقَّىٰ إِذَا أَنْفَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِلْ اللهِ فَي الإذلال كالقتل إن لم يكن أشد منه.

وقوله تعالى: ﴿ قَدْ أَصَبْتُمُ مِثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَاذًا ﴾: قلتم جواب «لَّمًا» أي: إذا أصابتكم مصيبة

قلتم: كيف أصابنا هذا؟! وكيف تأتينا الهزيمة ونحن جنود الله، ومع رسول الله ﷺ؟!

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ أَنَّى هَذَا﴾ (أنَّى) هذه الاستفهامية، وتأتي شرطية؛ ففي قولكِ: أنى تقم أقم، هذه شرطية.

وفي مثل هذه الآية استفهامية، وهذا الاستفهام للتعجب، ولا أظن أن يكون للإنكار؛ لأن الصحابة هيض لا يُنكرون من قدر الله شيئًا، ولكنهم يتعجبون: كيف يُصيبنا هذا، ونحن جُند الله، ومع رسول الله؟! قال تعالى: ﴿قُلَ ﴾ أي: قل يا مُحمد ﴿هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُم ﴾، وهنا أَمَرَ الله نبيّه أن يقول ولم يقل عزَّ وجلَّ: ﴿هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُم ﴾، بل أمر نبيه أن يُبلغهم. وهذا الأمر للتبليغ الخاص، وقد قلنا: إن القرآن كلَّه قد أُمر رسول الله ﷺ أن يُبلغه جميعًا للناس.

وتوجد بعض الأحكام والأخبار التي يؤمر بها النبي ﷺ ليبلغها تبليغًا خاصًا، أي: قل لهؤلاء الذين قالوا: ﴿أَنَّ هَذَا﴾: ﴿هُوَ﴾ أي: منكم، (ومِنْ) هنا للسببية؛ أي: فأنتم السبب.

والسبب الذي يظهر لنا هو ما حصل من النزاع والمعصية للنبي عليه الصلاة والسلام؛ حيث أمرهم أن يبقوا في المكان الذي عينه لهم، سواء كانت الغلبة للمسلمين، أو كانت الغلبة للكافرين، ولكنهم هيئه، وعفا عنهم، لما رأوا المشركين قد انهزموا، ورأوا أن المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم، ظنوا أن الحرب قد انتهت، فنزلوا من المكان الذي عينه النبي عينه وحصل ما حصل؛ فإن الفرسان من المشركين لما رأوا الثغر الذي يجمي المسلمين من ورائهم خاليًا، كروا من وراء المسلمين واختلطوا بهم، وحصل ما أراد الله عزّ وجل. هذا معنى قوله: ﴿هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ﴾.

ثم قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَى عِ قَدِيدٌ ﴾ وخَتْمُ الآية بهذه الجملة في غاية ما يكون من المناسبة؛ فهو قدير على أن ينتصر من هؤلاء المشركين، ولكنه لم يفعل ذلك لحكمة، كما قال تعالى: ﴿ وَلِكَ وَلَوَ مَشَاءُ ٱللَّهُ لَانَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبُلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضِ ﴾ [محمد: ٤] لأن الله لو شاء لأماتهم، أو خسف بهم، أو أنزل عليهم صواعق، أو ما أشبه ذلك ﴿ وَلَكِن لِيَبُلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَاللَّذِينَ قُلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُعِبِلُ أَعْمَالُكُمْ ﴿ وَلَكِن لِيَبُلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَاللَّذِينَ قُلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُعِبِلُ أَعْمَالُكُمْ ﴿ وَلَكِن لِيَبُلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَاللَّذِينَ قُلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُعِبِلُ أَعْمَالُكُمْ ﴿ وَلَكِن لِيَبُلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَاللَّذِينَ قُلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُعْلَى اللهِ لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ لَوْ مَا أَسْبِهِ ذَلْكَ ﴿ وَلَكِن لِيَبُلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَاللَّهِ وَلِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن اللهِ لَو عَلَى اللهُ لَوْ مَا أَسْبِهِ ذَلْكَ ﴿ وَلَكِن لِيَبُلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ لَوْ مَا أَسْبِهِ ذَلْكَ ﴿ وَلَكِنَ لِيَبُلُوا بَعْضَالَمُ مَا يَعْلَى اللهُ لَوْ عَلَى اللهُ لَوْ عَلَى اللهُ لَلْكُولُ فِي سَلِيلِ اللَّهُ فَلَن اللهُ لَوْ مَا أَمْ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَن اللهُ لَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ لَا اللهُ لَهُ اللَّهُ مَا مَا أَسْبِهِ وَلِلْكُ عَلَيْهِم وَلِهُ مَا أَنْهُ لَوْلُكُونُ لِيَكُونُ لِيَعْمَالُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيَعِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَادِيرٌ ﴾ «كل شيء» عامة تشمل ما كان موجودًا؛ فهو قادر على إعدامه، وما كان معدومًا؛ فهو قادر على إيجاده، ولا استثناء في هذا العموم. وأما قول بعض المفسرين رحمهم اله في سورة المائدة ﴿وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [المائدة: ١٢٠]: وخص العقل ذاته فليس عليه بقادر؛ فهذا تخصيص في غير محله.

أولًا: لأن العقل ليس له تدخل في صفات الله عزّ وجل.

وثانيًا: نقول: ما تريد بقولك: وخص العقل ذاته؟ هل تريد أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر أن يفعل، لا يقدر أن يفعل، لا يقدر أن ينزل، لا يقدر أن يستوي، لا يقدر أن يأتي يوم القيامة للفصل بين عباده؟ أم ماذا تريد؟

إن أردت هذا، فهذا خطأ؛ فالله قادر على أن يفعل، على أن يستوي على العرش، على أن ينزل إلى السهاء الدنيا، على أن يأتي للفصل بين عباده، كما صحَّ بذلك النقل.

أم تريد بقولك: خصَّ العقل ذاته، أنه لا يقدر على أن يفعل بنفسه ما لا يليق به؛ كالموت مثلاً؟ إن أردت ذلك فهذا خطأ منك أيضًا؛ وذلك لأن القدرة إنها تتعلق بالمكنات، أما المستحيلات فهي مستحيلة غير واقعة؛ هل يمكن أن نقول: إن الشيء يكون متحركا ساكنًا في آنِ واحد؟ لا يمكن؛ لأن هذا لا تتعلق به القدرة أصلًا، والله عزَّ وجلَّ لا يمكن أن يتصف بالنقص، ولله المثل الأعلى، فكونك تفرض أن الله تعالى يمكن أن يتصف بالنقص، ولكنه غير قادر عليه، فهذا خطأ عظيم. فنقول: هذا أصلًا غير وارد على القدرة، كما قال السفاريني رحمه الله: [«بقدرة تعلقت بممكن»].

فالشيء المستحيل مستحيل، لا تتعلق به القدرة أصلًا؛ لأنه إذا كان الشيء ساكنًا لا يمكن أن يكون مُتحركًا، وإذا كان مُتحركًا لا يمكن أن يكون ساكنًا، والله قادر على كل شيء، لكن إذا قدر أن يجعله مُتحركًا صار غير ساكن، وإذا قدر أن يكون ساكنًا صار غير متحرك، فهذا أصلًا لا يرد على العقل، فإذن نقول: إن الله على كل شيء قدير عمومًا مُطلقًا لا استثناء فيه.

### من فوائد الآية الكريمة:

أن الله وبَّخ الذين قالوا: ﴿ أَنَّ هَاذَا ﴾، ويتفرع على هذا جواز توبيخ من كان كامل الإيهان إذا فعل ما يستحق التوبيخ عليه؛ يعني أننا لا نقول: إن كهال إيهانه يمنع أن نوبخه إذا فعل ما يقتضي التوبيخ.

٢ - من المُستحسن أن يُذَكِّر الإنسان بها يهون المُصيبة عليه؛ لقوله: ﴿قَدْ أَصَبْتُم مِتْمَلَيُّهَا ﴾.

٣ - أنه ينبغي لمن أجاب غيره أن يجيبه بها يمنع احتجاجه؛ لقوله: ﴿ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ ﴾ أي: أنتم السبب.

\$ - إثبات الأسباب في قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ﴾.

منّة الله على الصحابة ﴿ فَخُهُ ؟ لأن الله قد جعل على أيديهم مُصيبة أكبر مما أصابهم، بل هي مِثْلًا ما أصابهم في قوله: ﴿ فَدُ أَصَبْتُمُ مِّ مُنْلَتُهَا ﴾.

إثبات اسم القدير من أسماء الله؛ لقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ﴾. والقدرة صفة يتصف بها القادر، تمنعه من وصف العجز. وذكرنا فيها سبق ما تستلزم.

٧ - أنه ينبغي إذا وصفنا الله بالقدرة أن نصفه كها وصف نفسه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾، خلافًا لَمِن قال: إن الله على ما يشاء قدير؛ لأنه إذا قال: إن الله على ما يشاء قدير، فقد يكون مفهوم العبارة: أن ما لا يشاؤه لا يقدر عليه. والله قادر على ما يشاء، وعلى ما لم يشأ.

وأيضًا إذا قلنا: «إنه على ما يشاء قدير» فإنه يدخل علينا مذهب القدرية الذين قالوا: إن الله لا يشاء أفعال العباد، فإذا كان لا يشاء، لزم أن لا يكون قادرًا على أفعال العباد. يكون قادرًا على أفعال العباد.

ثالثًا: أننا إذا قلنا: على ما يشاء قدير، فقد خرجنا عما وصف الله به نفسه؛ لأن الله قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرٌ ﴾.

فإن قال قائل: ماذا تقولون في قصة الرجل الذي أخبر عنه النبي ﷺ بأنه يكون آخر أهل الجنة دخولًا، وأن الله يقول له: إِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ(١)؟

فالجواب عن ذلك: أن هذا حديث عن مسألة وقعت، فإذا وقع شيء من الأشياء وكان الإنسان يستغرب وقوع هذا الشيء فقال: كيف يقع هذا الشيء؟ فنقول له: «إن الله على ما يشاء قادر» يعني: أن الله للا شاءه وقع.

أما إذا أردنا أن نصف الله بالوصف المُطلق غير المُقيد بفعل فإن الأولى أن نقول: «إن الله على كل شيء قدير».

### الله تعالى:

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيَإِذِنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِيعْلَمَ ٱلَّذِينَ اللَّهُ وَقَالَا لَا فَعُوا أَ وَقَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَعْمَ أَوْ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ الْوَيْمَانُ عَلَوْكُونَ ﴾ لَا يَكْتُمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦١ - ١٦٧]

# 

قوله: ﴿وَمَا آَصَنَبَكُمْ ﴾ (ما) هذه شرطية، ودليل أنها شرطية أنه وجد في الجملة فعل شرط وجوابه. فعل الشرط قوله: ﴿أَصَنَبَكُمْ ﴾ وجوابه قوله: ﴿فَيْإِذِنِ ٱللَّهِ ﴾، وقرن بالفاء؛ لأنه جملة

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٥٧١)، ومسلم (١٨٧) واللفظ له.

اسمية، وتقدير الكلام: فهو بإذن الله.

قال: ﴿وَمَا آَصَنَبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ﴾ يعني بالتقاء الجمعين: التقاؤهما يوم أُحد، فإنه لما التقى الجمعان، وصارت النهاية أن هُزِمَ المسلمون واستشهد منهم سبعون رجلًا، وهذه تُعتبر نكبة أمام الكُفار؛ لأن الكفار سيكون لهم في هذا الحال سيطرة وعلو واستكبار كها وقع؛ فإن أبا سفيان قال في ذلك اليوم: (أُعْلُ هُبل) فافتخر بعلو صنمه على المسلمين الذين يعبدون الله. وهذا الذي حصل يوم التقى الجمعان يقول الله عزَّ وجلَّ فيه: ﴿فَيِإِذْنِ ٱللهِ ﴾. بإذن الله القدري؛ لأن الله هو الذي قدره، وإذن الله ينقسم إلى قسمين: إذن شرعي، وإذن كوني.

فيا تُعلق بالتكوين والخلق فهو: إذن كُوني؛ مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَ بِإِذْنِيْ ﴾ [المائدة: ١١٠]، وما تعلق بالشرع فهو: إذن شرعي، مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ مَاللَّهُ أَذِ كُلُّمُ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَغْدَرُونَ ﴾ [يونس: ٥٩] وقوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ الشورى: ٢١] أي: إذن شرعي.

فإن قال قائل: فها الفرق بينهما؟

فالجواب: أن الفرق بينهما:

أولًا: أن الإذن الشرعي يكون فيها يحبه الله، والإذن الكوني يكون فيها يحبه وما لا يحبه.

ثانيًا: أن الإذن الكوني يقع فيه المأذون به، والإذن الشرعي قد يقع وقد لا يقع.

وقوله: ﴿ فَيَإِذِنِ ٱللَّهِ ﴾ أي: فهو كائن بإذن الله؛ والباء للسببية، ولذلك صحَّ أن يعطف عليه قوله: ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

وقوله: ﴿وَلِيَعْلَمَ﴾ اللام للتعليل، ولا يجوز أن تسكن اللام، فنقول: ﴿وَلْيَعْلَمِ» لأن التي تسكن بعد حروف العطف هي لام الأمر، أما لام التعليل فهي مكسورة دائيًا.

وقوله: ﴿وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ يعني: الذين صدقوا الله في إيهانهم، وقالوا فيها أصابهم: إنه بقدر الله، ورضوا به، وتابوا إلى الله من أسبابه، وهي المعاصي والتنازع.

والعلم هنا علم ظهور وليس علم إدراك أي: وليعلمه بعد ظهوره، أما علمه قبل ظهوره فهو ثابت لله عزّ وجل؛ لأن الله علم كل شيء إلى يوم القيامة.

وأيضًا هذا العلم علم يترتب عليه الثواب، أما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الثواب، ولا يترتب عليه الثواب،

والفرق الثالث: أن هذا العلم علم بالشيء بعد أن يقع، فهو علم بأنه وقع، وأما العلم الأزلي فهو علم بأنه سيقع، وهناك فرق بين العلم بأنه وقع، وبين العلم بأنه سيقع. هذه ثلاثة أوجه، وإِلَّا فإن كثيرًا من الناس يقول: كيف ﴿وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُوَّمِنِينَ﴾؟ أليس الله قد علمهم من قبل؟.

فنقول: بلي، علمهم؛ لكن العلم يختلف من هذه الوجوه الثلاثة.

ثم قال تعالى: ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ﴾ يعني: يعلم المؤمنين، ويعلم الذين نافقوا، فيميز هذا من مذا.

وقال في المؤمنين: ﴿وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ بالوصف، وأما في المنافقين فقال: ﴿وَلِيعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَعُواْ وَقِيلَ لَهُمْ ﴾ إلى آخره فأتى بالفعل، وذلك لأن النفاق طارئ عليهم، فلأنَّ كثيرًا من المنافقين كان آمن ثم كفر ﴿ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ﴾ [المنافقون: ٣]، ولهذا أتى بالفعل الذي يدل على التجدد، وأيضًا ليُناسب قوله: ﴿وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا ﴾.

وقوله: ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ﴾.

النفاق في الأصل هو: إظهار خلاف الواقع، ومنه سُمي نفق الجربوع أو اليربوع؛ فإنه من ذكاته إذا حفر له جُحْرًا جعل له بابًا ظاهرًا يدخل منه ويخرج منه، ويجعل في أقصى ذلك الجُحْر طبقة خفيفة؛ يعني: يخرق إلى أن يصل إلى قريب من الانفتاح، فتبقى طبقة خفيفة جدًا من أجل أنه إذا فوجئ من باب الجُحر، خرج من هذه القشرة الرقيقة؛ لأنها تكون سهلة عليه، فيكون هذا مُخادعة؛ لأن الصائد إذا أراد صيده وهجم عليه من الباب، لا يدري أن هناك نفقًا يخرج منه.

واليربوع حلال، وهو يُشبه الفأر إلى حدِّ كبير، لكن له أرجلًا طويلةً وأياديَ قصيرة، وذيلًا طويلًا في طرفه هدب.

فنقول: إن النفاق أصله من هذا؛ لأن فيه مكرًا ومخادعة.

﴿ وَلِيَمْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ ﴾ مثل عبد الله بن أُبِيّ، فإن عبد الله بن أبي كان من المعارضين للخروج إلى أحد، ولكن النبي ﷺ عزم على الخروج بمشورة الصحابة، ولاسيها الذين لم يُدركوا بدرًا، فهم الذين أشاروا على الرسول ﷺ، وأكدوا عليه المشورة أن يخرج إلى أُحد، فخرج الناس مؤمنهم ومُنافقُهم، وفي أثناء الطريق انخذل عبد الله بن أبيّ بنحو ثلث الجُند، ولحقهم من لحقهم من المؤمنين، يوبخونهم ويأمرونهم بالرجوع.

وقوله تعالى: ﴿وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَدَتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ آوِ ٱدْفَعُواْ ﴾ يعني: فإما قتال في سبيل الله، أو دفاع عن أوطانكم. فالقتال في سبيل الله قتالُ يُعتبر جهادًا، يُثاب عليه المقاتل ثواب المجاهد، . وقتال الدفاع بحسب نية المُقاتل، فهم قيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله جهادًا، أو ادفعوا عن أوطانكم. ولو رجعوا لما قاتلوا إلَّا دفاعًا، لعدم إيهانهم بها في سبيل الله.

وجملة ﴿وَقِيلَ لَهُمُ ﴾ إما أنها معطوفة على (نافقوا)، أو أنها جملة حالية على تقدير (قد)؛ أي: وقد قيل لهم.

وقوله: ﴿قَالُوا لَوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَآتَبَعْنَكُمُ ﴿ (لو) سبق الكلام عليها، وأنها قي مثل هذا السياق تكون شرطية.

ومُرادهم من هذه المقولة: تبرير رجوعهم من الجيش، فهم يقولون: نحن معكم، لكن ما نعلم أنه يكون قتال. وهذه قولة رجل مخذول جبان، والإنسان الشجاع هو الذي يقول: نعم نأتي لنقاتل أو ندفع، ثم إن حصل قتال فنحن مستعدون، وإن لم يحصل رجعنا من حيث جئنا.

وقوله: ﴿هُمَّ لِلْكُفْرِيَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَٰنِ ﴾ (يومئذِ): أي: في هذا الوقت أو في هذا اليوم الذي انصرفوا فيه، وانخذلوا عن المسلمين، هم للكفر أقرب منهم للإيمان، وإن كان فيهم شيء من الإيمان، ولعل هذا في بعضهم، لكن هم للكفر أقرب.

وقوله: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُومِهِم ﴾ يعني: كما أنهم يأتون إلى النبي ﷺ ويقولون: نشهد إنك لرسول الله، ويذكرون الله فيقولون: لا إله إلّا الله، ويحضرون بعض الصلوات على أنهم مسلمون، فهم – والعياذ بالله – يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم؛ فالذي في قلوبهم الكفر، والذي في أفواههم الإسلام.

قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَعَلَمُ مِمَا يَكُتُمُونَ ﴾ يعني: هو أعلم من غيره بها يكتم هؤلاء، ولهذا أبدى الله ما يكتمونه، وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم.

وفي وقوله: ﴿وَاللّهُ أَعَلَمُ مِمَا يَكُتُمُونَ ﴾ خلاف بين المفسرين، فمنهم من قال: إن ﴿أَعَلَمُ ﴾ بمعنى عالم، عالم بها يكتمون، خوفًا من أن تقع المفاضلة بين علم المخلوق وعلم الخالق؛ لأنك إذا جئت بأفعل التفضيل فإن مُقتضى ذلك أن يكون بين المفضل والمفضل عليه اشتراك في الأصل، ولكن المفضل زاد على المفضل عليه، ولهذا تجدهم في مثل هذه الآية ﴿وَاللّهُ أَعْلَمُ ﴾؛ يفسرون أعلم بعالم؛ أي: والله عالم بها يكتمون. وقوله: ﴿أَعْلَمُ مِمَا يَكُتُمُونَ ﴾: أي: بها يخفون في نفوسهم من الكفر، وأما ما يظهرون من الإسلام فهو معروف للمسلمين وغير المسلمين. والله عالم بها يكتمون.

ولكن هذا القول ضعيف.

أُولًا: لأنهم صرفوا اللفظ عن ظاهره؛ لأن اللفظ باسم التفضيل، والمعنى الذي أثبتوه باسم الفاعل، وبينهما فرق، ولا يجوز أن نصرف القرآن عن ظاهره إِلَّا بدليل.

والثاني: أنهم إذا قالوا عالم، لم يمنع المشاركة على وجه الماثلة؛ لأنه يُقال: فلان عالم وفلان عالم، لكن إذا قيل: فلان أعلم من فلان، امتنعت المشاركة على وجه الماثلة لظهور التفضيل. فهم الآن

فروا من شيء ووقعوا في شرّ منه، ففروا من أن يُطلقوا أعلم على الله؛ لأنها تقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى، لكن وقعوا في معنى لا يمنع المشاركة على وجه المهاثلة، وهذا أَشَرّ.

إذن نقول: إن أعلم اسم تفضيل على ظاهرها، ولا يستلزم ذلك شيئًا مما يُنزه الله عنه، ونحن نعلم أن هناك اشتراكًا في العلم بين الخالق والمخلوق، لكن يمتاز الخالق بها يختص به، والمخلوق بها يختص به، فمثلًا الله يعلم أن هذا عمود من الحديد، والإنسان يعلم، لكن علم الله أشد إحاطة من علم الإنسان وأسبق، وهو علم لا يزول، فعلم الإنسان ليس كإحاطة علم الله، وليس أزليًا، وليس أبديًا، فيختص الخالق بعلمه والمخلوق بعلمه، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِن الْهِلِمِ إِلّا سَراء: ٨٥].

### من فوائد الآيتين الكريمتين:

من فوائد قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى ٱلْجَمَّعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾:

الله على الله عند الله وقدره؛ لقوله: ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ اللهِ ﴾؛ لأن المؤمن إذا علم أنه من عند الله رضى وسلم.

فإذا قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله فيها سبق ﴿ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدُ أَصَبَتُم مِثْلَيْهَا قُلْمُ أَنَّ هَاذًا قَالَ مَران: ١٦٥]؟ قُلْمُ أَنَّ هَاذًا قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُم ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيثٌ ﴾ [آل عمران: ١٦٥]؟

قلنا: الجمع بينهما: أنّ إضافتها إلى الأنفس من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ يعني: أنتم السبب، وأما إضافتها إلى إذن الله فهي من باب إضافة الشيء إلى فاعله؛ فالذي قضى هذا هو الله، لكن السبب أنتم، وإذا انفكت الجهة زال التعارض، فالجهة في الآية الأولى سبب، والثانية: فعل وتقدير.

٢ - أن الله قد يُقدر على عبده المؤمن ما يكرهه لحكم عظيمة؛ لقوله: ﴿فَبِإِذْنِ اللّهِ ﴾ وفي الحديث الصحيح أن الله قال: «مَا تَرَدَّدُ عَنْ شَيْءِ أَنَا فَاعِلُهُ تَرددِي عَنْ نَفْس المؤْمِنِ يَكْرَهُ المؤت وَأَنَا أَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ \*(١). فتأمل الآن أن الله عزَّ وجلَّ يفعل ما يكره المؤمن لكن لحكمة، وهو أنه قضى عزَّ وجلَّ بحكمته بالفناء على كل الحلق قال: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ [الرحن: ٢٦]، ويتفرع على هذه الفائدة: أن المقضي المكروه محنة للعبد، فعليه أن يعتبر وأن يصبر؛ حتى يكون من المؤمنين الصابرين الذين إذا أصابتهم مُصيبة قالوا: ﴿إِنَالِيَدِوَ إِنَا إِلْيَورَجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٦].

ومن فوائد قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلِيعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواً وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَنتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ آوِ اَدْفَعُوا ۚ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاَتَّبَعْنَكُمْ ۚ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ ۚ يَقُولُوكَ بِأَفْوَهِهِم مَّا لَيْسَ فِي

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥٠٢).

# قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴾:

النفاق إلَّا بعد غزوة بدر، وغزوة بدر كانت في السنة الثانية في رمضان، وحصل بها للمسلمين من النفاق إلَّا بعد غزوة بدر، وغزوة بدر كانت في السنة الثانية في رمضان، وحصل بها للمسلمين من العز ما جعل المنافقين يظهرون نفاقهم؛ لأنهم صاروا يخافون من المؤمنين فصاروا يُنافقون، أي: يظهرون أنهم مؤمنون وما هم بمؤمنين.

التحذير من النفاق، وفي الآية الأولى: الترغيب في الإيهان، والذين يميز بين هذه وهذه هي قرينة الحال، فإن المنافقين سيأتي من أفعالهم أنهم في غاية الذم.

" - أن المنافقين من أكذب الناس؛ لقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ﴾، ويقولون: ﴿لَوْنَعْلُمُ قِتَالًا لَاتَبَعْنَكُم ﴾ وهم كاذبون في هذا؛ لأنهم يعلمون أنه سيكون قتال؛ لأن أعداء المسلمين جاءوا من بلادهم، وتركوا أهليهم، وتركوا بلادهم، وتركوا أموالهم، وهم في غاية الحنق على الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي غاية الاستعداد، فهل يعقل أن قومًا جاءوا على هذه الصفة يرجعون دون قتال؟!.

فقول المنافقين: ﴿لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَا لَأَتَّبَعْنَكُمْ ﴾ هم كاذبون فيه، ولهذا قال: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَرِفِي قُلُومِهُمْ ﴾.

ع - أن القول عند الإطلاق ما تواطأ عليه القلب واللسان؛ لقوله: ﴿ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ﴾ لأنه لو قال: (يقولون)، لكان القول في الأصل ما تواطأ عليه القلب واللسان، لكن لما كان هذا القول يختلف فيه القلب عن اللسان قيده بالأفواه، قال: ﴿ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ﴾، وبهذا التقدير يندفع عنا قولان: القول الأول: أن بعض المفسرين قالوا: إن قوله بأفواههم من باب التأكيد، فهو كقوله: ﴿ وَمَامِن دَآبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ طَلْبِهِ بِعَنَاحَيْهِ إِلّا أَمْمُ أَمَّالُكُم ﴾ الأنعام: ٣٨]، قالوا: لأن القول لا يكون إلَّا بالأفواه، ويندفع به أيضًا قول آخر أشد منه، وهو القول بالكلام النفسي، قالوا: إنه لما قيد هذا القول بالأفواه، دلَّ على أن هناك قولًا نفسيًا، وهو ما كان في القلب، وهذا أخطر من الأول؛ لأن هذا مبني على بدعة الأشاعرة ومن وافقهم في أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية وَحَمَدَاللهُ هذا القول من تسعين وجهًا في كتاب سهاه (التسعينية)، وأشار إليه ابن القيم في النونية.

إذن الفائدة من قوله: ﴿ إِلْفُوهِهِم ﴾ أن هذا القول ليس قولًا مُطلقًا؛ لأن القول المُطلق ما تواطأ عليه القلب واللسان.

ويمكن أن نُفرع على هذا فائدة مهمة؛ وهي أن من نطق بقوله دون أن يكون له قصد في قلبه، فإنه

لاغ؛ يعني أن أثر هذا النطق لاغ، كما يشهد لذلك قوله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغِوفِ أَيمَانِكُم وَلَكِن يُؤَلِّخُذُكُم بِمَا عَقَّدتُمُ ٱلْأَيْمَانَ ﴾ [المائدة: ٨٩] وهذا يفيد في مثل طلاق السكران؛ أنه لا يقع؛ لأنه باللسان فقط، والموسوس – نسأل الله العافية – يوسوس دائيًا أنه طلق زوجته، ربها حتى في الصلاة يقول هذا، ويعجز عن كبح نفسه، نقول: هذا الرجل لو طلق بلسان ألف مرة فليس بشيء.

0 - أن المنافقين يحرصون غاية الحرص على كتم نفاقهم، ولكن الله يعلم بذلك، وقد كشفهم الله بقوله: ﴿ يَسْـ تَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَّكَانَ أَلَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ [النساء: ١٠٨].

 آن المنافقين لا خير فيهم، لا في الجهاد في سبيل الله، ولا في الدفاع عن المسلمين، يُستفاد ذلك من قوله: ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ مَّعَالَوْا قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُواْ ﴾.

٧ - أن الإنسان تتغير أحواله، فيكون في حال أقرب إلى الإيهان من الكفر، وفي حال أخرى بالعكس؛ لقوله: ﴿هُمَّ لِلْكُفْرِيَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ﴾ واستدل بعض العلماء بهذه الآية على زيادة الإيمان ونقصانه، فما وجه الاستدلال؟ الجواب: أنه كلما قرب الإنسان من الإيمان ازداد إيهانًا، وكلما بَعُد سوف ينقص، وهذا مذهب أهل السُّنة والجماعة: أن الإيمان يزيد وينقص، ولكن هل يزيد بالعمل الظاهر أو يزيد حتى بالعمل الباطن؟ الجواب: أنه يزيد بهذا وهذا؛ فالعمل الظاهر كأن يكثر الإنسان من الأعمال الصالحة فيزداد إيهانًا، وأما في الباطن فكذلك يزداد إيمان الإنسان في الباطن بحسب ما يكون عنده من البينات، فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَّ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَظْمَيِّنَ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠] والإنسان يُدرك بحسِّه أنه إذا أخبره ثقة بخبر ثم أخبره ثقة بنفس الخبر ثم ثقة ثم ثقة يحس بنفسه أنه كلما زاد المخبرون ازداد إيهانًا، وهذا شيء مُشاهد ليس فيه إشكال.

 أن الكفر ضد الإيان؛ لقوله: ﴿ هُمُ لِلْكُفْرِيَوْمَهِ إِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ﴾، ولكن هل يجتمع الإيهان والكفر في قلب رجل، نقول: أما الإيهان المُطلق والكفر المُطلق فلا يمكن أن يجتمعا أبدًا، وأمَّا الإيهان الناقص أو الكفر دون الكفر فيمكن أن يجتمعا على مذهب أهل السُّنة والجماعة. فإن الإنسان يكون فيه خصال إيهان وخصال كفر، فيُحَب على ما معه من الإيهان، ويُكره على ما معه من الكفر.

 أنه ينبغي للإنسان أن يحترس في الحكم، وإلّا يُطلق الحكم بل يحترس فيه؛ لقوله: ﴿هُمَّمُ لِلْكُفْرِيَوْمَهِذِ أَقْرَبُ ﴾، ربها في المستقبل أيضًا يُغير الله حالهم فيكون الإيهان أقرب، فأنت إذا حكمت على شخص فينبغي لك أن تقيّد؛ لأن الإطلاق ربها يأخذ المحكوم عليه هذا الحكم مُطلقًا.

# ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۚ قُلُ فَادْرَءُوا عَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا تَعْدِلُوا ۚ قُلُ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَكِدِقِينَ ﴾ [العمران:١٦٨]

### النَّفَيْنِيْرُ اللَّفَيْنِيْرُ اللَّ

يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُواً لِإِخْوَنِهِم وَقَعَدُواً ﴾ (الذين) هنا بدل من (الذين) السابقة في قوله تعالى: ﴿ وَلِيعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَعُواً ﴾ أو صفة، وكونها صفة أولى بل هو المتعين، وذلك؛ لأن البدل يكون هو المقصود من الحكم دون المبدل منه، فإذا قلت: أكرم زيدًا عمرًا، عمرًا بدل من زيد، فالذي يُكرم عمرو. وإذا قلت: كُلِ الرغيفَ ثُلُنه، يأكل الثلث، فلو أكل النصف لأكل السدس فالذي بغير حق، فإذا قال: أنت قلت لي: كُلِ الرغيف، قلت: لكني أبدلت وقلت: ثلثه، فالسدس الذي أكلته زائد فتكون آثها، ولصاحب الرغيف أن يُطالبك بقيمة السدس، على كل حال البدل هو المقصود بالحكم كها قال ابن مالك يَحَدُالله في الألفية:

التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلًا وعلى هذا فيتعين أن تكون (الذين) الثانية صفة لـ (الذين) الأولى، واسم الموصول يصح أن يكون صفة؛ لأنه بصلته يكون بمعنى المشتق.

وقوله: ﴿لِإِخْوَنِهِمْ ﴾ أي: إخوانهم ظاهرًا، هذا هو الصحيح، وقال بعضهم: لإخوانهم في النسب، والمعنى الأول أصح؛ لأنهم لا يخاطبون إخوانهم في النسب فقط بل يخاطبون كل من استشهد في غزوة أُحد، وليس كل من استشهد أخًا لواحد من المنافقين، فيكون المراد بإخوانهم أي: ظاهرًا؛ لأن المنافقين مع المؤمنين كأنهم مؤمنون، ولهذا لما اسْتُتُذِن النبي في قتلهم، قال: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ (()، إذن فهم ظاهرًا إخوان وأصحاب، فلهذا نقول في لإخوانهم الصواب: لإخوانهم ظاهرًا؛ لأنهم يُظْهِرُون الإسلام ويُبطِنُون الكفر.

وقوله: ﴿وَقَعَدُوا ﴾ أي: قعدوا عن القتال، والله يُسمي المتخلفين عن القتال قعودًا، فقال: ﴿ لَا يَسْتَوِى اَلْقَادُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الطَّمَرِ وَاللَّجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٩٥] فسمى المتخلفين عن القتال قَعَدَة. وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَّهُ وَلَكِن كَرِهَ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيكِن كَرِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيكِن كَرِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقِيلَ القَعْدُوا مَعَ الْقَدَعِدِينَ ﴾ [النوبة: ٤٦].

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٩٠٥)، و مسلم (٢٥٨٤).

إذن "وقعدوا" يعني: عن القتال، والجملة في قوله: (وقعدوا) في محل نصب على الحال بتقديم "قد" أي: (وقد قعدوا) وهذا أولى من أن نجعل الجملة معطوفة على الصلة، يعني قالوا وقعدوا؛ لأن قولهم حال كونهم قعودًا أشد، فهم جمعوا بين أمرين، بين السوء في القول والسوء في الفعل. حيث قالوا: ﴿لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواً ﴾ أي: لو أطاعوهم بعدم الخروج؛ لأن المنافقين أشاروا بعدم الخروج ولكنَّ النبي عَيِي والصادقين من المؤمنين أبوا إلَّا أن يخرجوا، وفي أثناء الطريق انخذل عبد الله بن أبي ومن معه بثلث العسكر فتخلفوا والعياذ بالله، ولهذا قال: ﴿لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواً ﴾ وفي قراءة (ما قُتِلُواً) بالتشديد على سبيل المبالغة؛ لأنه حصل في الذين استشهدوا، حصل فيهم تمثيل مثل حزة ﴿ الله مُثلُ به، حتى إن هندًا بنت عُتبة أخذت كبَدَهُ ومضغتها، ولكنها لم تستطع أن مشمها، فلم تبلغها.

فنقول: (قُتِّلوا) بناءً على أن هذا التقتيل مبالغ فيه لما فيه من المثلة، أما (قُتِلوا) بالتخفيف فأمرها ظاهر.

قال الله تعالى: ﴿ قُلُ ﴾ يعني: يا محمد لهؤلاء: ﴿ قُلْ فَأَدْرَءُواْ عَنْ أَنْفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ

﴿فَٱدْرَءُواْ ﴾ بِمعنى: ادفعوا، يعني لما تخلفتم هل أنتم نجوتم من الموت؟. الجواب: لا.

وقوله: ﴿إِن كُنتُمُ صَكِدِقِينَ ﴾ هذا من باب التحدي، يعني: إن كنتم صادقين في أن من تخلف لا يموت فادفعوا عن أنفسكم الموت، والجواب أنهم لا يستطيعون ذلك. وفي ختم هذا التحدي(ادرءوا) بقوله: ﴿إِن كُنتُمُ صَكِدِقِينَ ﴾ تأكيد لكذبهم في قولهم: ﴿لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴾ يعني: هم لو تخلّفوا فالموت سيأتيهم، والله أعلم.

#### من فوائد الآية الكريمة:

التنديد بهؤلاء الذين جمعوا بين قبح الفعل وقبح القول، يؤخذ من قوله: (قالوا)،
 (وقعدوا) قبح الفعل من كونهم قعدوا، والقول من قولهم: ﴿لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴾.

٣ - الإشارة إلى أن مثل هذا القول عند حلول القدر لا يجوز؛ لأنه سيق في سياق الذم، وهو كذلك، ولهذا قال النبي ﷺ: "وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُل: لَوْ أَنَي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا»(١)،

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٦٤)، وابن ماجه (٧٩).

أما لو قاله الإنسان خبرًا لا اعتراضًا على القدر ولا ندمًا على ما وقع؛ فإن هذا لا بأس به، ومنه قول النبي على: «لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ كَلُوا» (١)، وليس هذا من باب التمني مثل ما ذهب إليه بعض العلماء، وأن (لو) هناك استخدمت في تمني الخير، بل نقول: هي خبر، وهذا يقع كثيرًا. وقد تقول للشخص: لو زرتني بالأمس لأكرمتك وما أشبه ذلك، تريد بذلك الخبر، وعلى هذا فنقول: إن استعمال (لو) يكون على وجوه: الوجه الأول: أن يكون اعتراضًا على المقدَّر، فهذا لا يجوز، وهو منازعة للرب عزَّ وجلَّ في قضائه وقدره.

الوجه الثاني: أن يكون مثارًا للندم والتحسر، فهذا لا يجوز أيضًا؛ لأن النبي ﷺ نهى عنه فقال: «إِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا».

والوجه الثالث: أن يكون خبرًا عن الواقع، فهذا لا باس به؛ لأنه لا يحمل الإنسان على الندم، وليس فيه منازعة لقدر الله عزَّ وجلَّ، وهو يقع كثيرًا في كلام الناس.

خدي هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام بدفع الموت عنهم؛ لقوله: ﴿قُلَ فَأَدْرَءُوا عَنْ الْعُسِكُمُ الْمَوْتَ ﴾.

0 - أنه لا يمكن درء الموت؛ لأن ما وقع التحدي به فإنه لا يمكن وقوعه، إذ لو أمكن وقوعه لم يكن للتحدي به فائدة، ومن هنا نعرف أن قول الله: ﴿ يَنَمُعْتَرَ اَلَجِنِ وَٱلْإِسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا وَصُول الناس الآن إلى أعاق الفضاء وإلى الكواكب كها زعم بعضهم عندما وصل الناس إلى وصول الناس الآن إلى أعاق الفضاء وإلى الكواكب كها زعم بعضهم عندما وصل الناس إلى القمر وحلوا به قالوا: إن هذا دَلَّ عليه القرآن؛ لأنَّ الله قال: ﴿ لاَ نَنْفُذُوكَ إِلّا بِسُلطانِ ﴾ والسلطان هو العلم، فهؤلاء أوتوا علمًا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، فالقرآن شاهد لذلك، ولكن هذا في الحقيقة تحريف للقرآن، فالقرآن في الآيات هذه إنها هو للتحدي بدليل أن الله تعالى قال: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ [الرحن: ٢٦]، ﴿ يَسَعَلُهُ مَن فِي السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ كُلِّ يَوْمِ هُو فِي شَأْنِ ﴾ [الرحن: ٢٩]، ﴿ يُسَعَشَرَ البَّمَاءُ فَكَانَت وَرَدَةً كَالدِهمانِ الله على أن المراد بذلك: التحدي، ويكون يوم القيامة وليس هو في الرحن: ٣٧]. وهذا كله يدل على أن المراد بذلك: التحدي، ويكون يوم القيامة وليس هو في الدنيا، ولهذا نقول: هؤلاء لو نفذوا من أقطار الأرض لم ينفذوا من أقطار السموات، والآية فيها الدنيا، ولهذا نلهم أنه لا ينبغي أن نُخضع نصوص القرآن من أجل أن نقول إنها دالة على ما

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٦٥١) وفي غير موضع من صحيحه، و مسلم (١٢٤٠).

حدث أو ما يحدث، بل نقول: ما حدث أو يحدث إذا قامت البراهين على صدقه فإنه لا يحتاج إلى أن تُقحمه في دلالة القرآن، نقول: هذا شيء وقع، وهذا شيء شهد به كل الناس فهو صحيح، ولو كنا نقحم كل ما حدث من العلوم في الوقت الحاضر في القرآن، لكنا نحمل القرآن ما لا يحتمل، وليعلم أن تفسير القرآن تعبير عن مراد الله، فمن فسَّره في غير ما يظهر من مراده فهو كاذب على الله مُفترٍ عليه، وليس الكذب على الله كالكذب على الناس، فليحذر الناس من هذه المسألة.

تكليف النبي ﷺ تكليفًا خاصًا بإبلاغ شيء من القرآن أو مجادلة أحد من الناس؛ لقوله:
 وُلَّلُ فَادَّرُءُوا ﴾ يعني: أن تجادلهم وقل: فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.

٧ - معاملة الناس بها يظهر من حالهم؛ لقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا ﴾ فإنه سبق لنا أن قلنا: إن الصواب في الأخوة هنا أخوة الظاهر لا أخوة النسب؛ لأنه ليس كل من قتل في أحد يكون له قرابة لهؤلاء المنافقين.

### الله تعالى:

﴿ وَلَا يَحْسَبُنَ ٱلَّذِينَ قَبِلُواْ فِسَبِيلِ اللّهِ أَمْوَتَنَا بَلّ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِهِمْ يُرَوَّوُنَ ﴿ وَلَا يَحْسَبُونَ بِالّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بَهِمْ مِنْ فَضَلِهِ وَيَسْتَبَشِرُونَ بِالّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بَهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ٱللّهَ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبَشِرُونَ بِالْعَمَةِ مِن خَلْفِهِمْ ٱللّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْدَرُون ﴿ ﴿ ﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩ - ١٧١]

### النَفَسِيرِ الْمُفَسِيرِ الْمُفَالِينِيرِ اللهِ

قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱمْوَاتًا ﴾ فيها قراءتان: (قتَّلوا و(قُتِلوا) وكذلك (تحسّب) و(تحسِب) وكلاهما سبعيتان.

وقوله: ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَّ ﴾ الخطاب هنا إما للرسول على أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، فإن كان لكل من يصح توجيه الخطاب إليه دخل فيه النبي على وغيره، وإن كان خطابًا للنبي على المخلف فيه غيره بالتبع، فيكون المقصود قصدًا أوليًّا بهذا الخطاب النبي على وغيره تبعًا له، أما إذا قلنا: إن الخطاب موجه لكل من يصح توجيه الخطاب إليه فهو عام، يعني: (فلا تحسبن أيها المخاطب) هذا على الثاني أو (لا تحسبن أيها النبي)، هذا على الأول (والحسبان) هنا بمعنى: الظن أي: لا تظن أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا.

وقوله: ﴿قُتِلُواْ فِسَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ يشمل من قتله العدو ومن قُتِل حِرْفةً للعدو، كما لو ارتد السهم على حامله فقتله، فإنه يكون مقتولًا في سبيل الله.

وقوله: ﴿فِيسَبِيلِٱللَّهِ ﴾ بيَّنها الرسول عليه الصلاة والسلام، بأن المُراد بذلك: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وذلك حين سُئل عن الرجل يُقاتل شجاعةً، ويُقاتل حميةً، ويُقاتل رياءً، وفي لفظ: «يُقاتِلُ لِيُرَى مَكَانَه، أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ الله؟».

فقال ﷺ كلمة جامعة مانعة: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ الله هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الله»(١). إذن ما المُراد بالذين (قُتلوا) في سبيل الله؟

الجواب: هم الذين قاتلوا؛ لتكون كلمة الله هي العليا، لا شجاعةً ولا حميةً ولا رياءً.

والشجاعة معناها: الإنسان تحمله شجاعته على أن يُقاتل؛ لأن الشجاع يُحب القتال، وكذا من قاتل حمية وطنية أو قومية فليس في سبيل الله، ومن قاتل لأجل الدفاع عن الديار فقط، فقتاله مساو لقتال الكافر، فالكفار يُقاتلون دفاعًا عن بلادهم، لكن من قاتل دفاعًا عن بلده من أجل أنه بلدٌ إسلامي؛ ليحمي الإسلام في هذا القتال فهو في سبيل الله، ولذلك يجب إذا وجَهنا جندنا للدفاع عن الوطن أن نقول: لاحظوا أنكم تُدافعون عن وطنكم باعتباره وطنًا إسلاميًا لا لمجرد الوطنية.

الثالث: من قاتل رياءً ليرى أنه رجل يُقاتل في سبيل الله، هذا ليس في سبيل الله، وكذا من قاتل لمجرد طاعة أمير فقط فليس في سبيل الله.

فالرسول ﷺ سُئل عن ثلاثة ولم يُجب عن كل واحدة بعينها، بل أجاب بكلمة جامعة مانعة؛ لأجل أن تشمل حتى النيات الأخرى سوى هذه الثلاث: «مَنْ قَاتَل لِتَكُونَ كَلِمَةَ الله هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيل الله»(٢).

وهؤلاء الذين قُتلوا في سبيل الله هل هم أهل بدر، أو أهل أُحد، أو هو عام؟.

الجواب: أنه عام، لكن أول من يدخل فيه الشهداء في بدر وفي أحد.

وقوله: ﴿سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أي: طريقه، وقد يُطلق ويُضاف أحيانًا إلى المؤمن، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَسَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِـ مَا تَوَلَّى ﴾ [النساء: ١١٥].

فهو يُضاف إلى الله باعتبارين: باعتبار أنه واضعه، فالله تعالى هو الذي شرع هذا الطريق، وباعتبار أنه موصِلٌ إليه، أي: أن هذا الطريق موصل إلى الله تعالى. ويُضاف إلى المؤمنين باعتبار

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٢٣) وفي غير موضع من صحيحه، و مسلم (١٩٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر ما قبله.

واحد وهو أنهم هم الذين سلكوه.

هنا المضاف إلى الله باعتبار أن الله تعالى هو الذي شرع هذا الدين، وأن هذا الدين موصل إليه. ﴿ أَمُوا تُنَا ﴾ هذا مفعول ثانٍ لـ (تحسب)؛ لأن (حسب) تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، بخلاف (كسا – وأعطى) فإنهما تنصبان مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر.

يقول: ﴿أَمُونَتًا بَلَ أَحْيَاءُ ﴾ والمعروف أن مَنْ قُتل مات، فكيف يُقال: إنهم أحياء؟ المراد أي: لا تحسبن أنهم إذا ماتوا انتهوا، بل هم إذا ماتوا انتقلوا إلى حياةٍ أخرى أفضل مما فارقوه، فيكون المعنى: لا تحسبهم ماتوا وانتهوا، ليس الأمر كذلك بل هم أحياء ماتوا مِيتة الدنيا، لكنهم هم أحياء حياةً أخرى تتميز عن الحياة الدنيا، وهي خير وأفضل.

وقوله: ﴿ بَلَ أَحْياً أُعِنا رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ (عند): تُفيد القرب من الله عزَّ وجلَّ وهو كذلك، فإن أرواح الشهداء في حواصل طير خُضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم ترجع إلى قناديل مُعلَّقة تحت العرش (١)، فهذه عندية خاصة يمتاز فيها بالقرب من الله تعالى، فقوله: ﴿ بَلَ أَحْيالُهُ ﴾ المُراد بذلك: حياة أرواحهم، أما أبدانهم فقد ماتت بلا شك لكن أرواحهم حية حياة برزخية، ولهذا قال: ﴿ عِندَ رَبِهِمْ ﴾ وليست الحياة المُطلقة التي هي كالحياة الدنيا؛ لأنها لو كانت الحياة الدنيا لم يصيروا قُتِلوا في سبيل الله بل كانوا باقين، ولما صحَّ أن يُدفنوا، وهم فارقوا الدنيا ودُفِنوا، ولكنهم أحياء عند الله عزَّ وجلَّ حياة لا تُشبه حياة الدنيا.

وقوله: ﴿ يُرْزَقُونَ ﴾ أي: يُعطون؛ لأن الرزق في اللغة العطاء، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أَوْلُوا الْقُرْبِي وَالْيَنْكِي وَالْمَسَكِينُ فَارَزُقُوهُم ﴾ [النساء: ٨] أي: أعطوهم، يعني يعطون من رزق الله في الجنة حيث شاءوا، ولكن هذا العطاء عطاء ناقص بالنسبة للعطاء الأكمل الذي يكون بعد البعث؛ لأن العطاء قبل القيامة عطاء للبدن وعطاء للروح، وكلاهما ناقص بالنسبة لما بعده. فهو عطاء للبدن؛ لأنه في القبر يُفسح له مد البصر، ويُفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من رَوحها ونعيمها لكنه لا يتمتَّع التمتع الكامل، كذلك الأرواح لا تتمتَّع التمتع الكامل في وجودها في وخودها في الجنة، إنها يكون التمتَّع الكامل بعد البعث حين تلتقي الأرواح بالأجساد، اللقاء الذي لا مفارقة بعده؛ لأنه إذا التقت الأرواح في البعث فلا مفارقة، تبقى أبد الآبدين، وحينتذ يحصل كال النعيم.

ثم قال: ﴿ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ،

الفرح ضد الحزن، وهو قريب من معنى السرور، والمعنى: أنهم مسرورون بها آتاهم الله من فضله.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (١٨٨٧)، والترمذي (٢١١)، وابن ماجه (٢٨٠١).

وقوله: ﴿ فَرِحِينَ﴾ منصوبة على الحال. ولكن هل هي حال من الضمير المستتر في (أحياء) ﴿ بَلَ أَحَيّاً ﴾ أي حال كونهم فرحين، أو حال من الظرف ﴿ عِندَ رَبِهِمْ ﴾ أي: من متعلق الظرف، أو حال من نائب الفاعل في ﴿ يُرِّزَقُونَ ﴾؟ كل هذا جائز، والمعنى لا يختلف فيه اختلافًا كثيرًا.

وقوله: ﴿ فَرِحِينَهِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ ﴾: أي: بالذي أعطاهم من فضله ولم يُبيِّنه سبحانه وتعالى، بل أتى به مُجملًا؛ لأنه ذُكِرَ مُفصلًا في آيات أخرى بعد دخول الجنة يوم القيامة.

و ﴿ اَتَنَّهُم ﴾: بمعنى أعطاهم، وأما (أتاهم) فبمعنى: جاءهم.

وقوله: ﴿مِن فَضَّلِمِهِ ﴾.

(الفضل) في اللغة الزيادة، والمُراد بالفضل هنا: ما تفضّل الله به عليهم من النعيم الذي لم يكن يخطر على بالهم.

وقوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم ﴾:

الواو هنا حرف عطف، وهل هي معطوفة على (فرحين) من باب عطف الفعل على الاسم، أو معطوفة على ﴿ رُرِّدَ قُونَ ﴾؟.

نقول: يحتمل هذا وهذا، ولا يختلف المعنى كثيرًا.

قوله: ﴿ يَسَنَّتَبْشِرُونَ ﴾ أي: يبشر بعضهم بعضًا بها سيُذكر، فمعنى (استبشر) أي: بشّر غيره، أو دخلت عليه البُشرى بفعل غيره.

وقوله: ﴿ إِلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلِّفِهِمْ ﴾:

يعني: بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم ولم يُقْتَلوا حتى الآن في سبيل الله. ﴿ أَلّا خَوْفُ ﴾ (أن) المصدرية أدغمت بـ (لا)، والقاعدة الأخيرة في الكتابة أن تكتب (أن) فتكون (أن لا) لكن القاعدة القديمة أن لا تكتب، وهنا لم تكتب ﴿ أَلّا خَوْفُ عَلَيْهِم ﴾، وأصل الكلمة: أن لا خوف، وأن هنا بدل من قوله: ﴿ وَالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم من وأن هنا بدل من قوله: ﴿ وَالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم من خلفهم بأن لا خوف عليهم)، ونوع البدل هنا بدل اشتمال؛ لأن الخوف ليس بعض الإنسان وإنها يشتمل عليه الإنسان، يعني: (يستبشرون بأن لا خوف عليهم ولا هم يجزنون) أي: لا خوف عليهم فيما يستقبل من أمرهم، ولا هم يجزنون على ما قضى من أمرهم؛ لأن الأصل أن الخوف للمستقبل والحزن للهاضي.

وقوله: ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ ﴾ الجملة استثنافية تُبين استبشارًا آخر سببه غير السبب الأول، الأول سببه: أنهم ينتظرون إخوانًا لهم لم يلحقوا بهم، والسبب الثاني للاستبشار: ما أنعم الله عليهم من النعمة والفضل.

وهنا قال: ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ ، وقبلُ بقليل قال: ﴿ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنَاهُمُ ﴾ ولا منافاة بينهما، فهم فرحون بها حصل، ويستبشرون بالذي سيحصل، فهم فرحون بها آتاهم الله مغتبطون به مسرورون به، ومع ذلك يستبشرون بفضل زائد، ولهذا قال: ﴿ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ ﴾ ، ومع ذلك أنهم يُؤمِّلُون النظر إلى وجه الله ، وأنهم بُشروا بالخلود الذي لا موت بعده، ويستبشرون أيضًا بها وعدهم الله تعالى في الدنيا وما زالوا يذكرونه ؛ لأن في الجنة ما لا عينٌ رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

وقوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾:

فيها قراءتان: (وإِنَّ الله) بالكسر، (وأَنَّ الله) بالفتح، فعلى قراءة الفتح تكون معطوفة على نعمة، أي: وبـ (أن الله)، وعلى قراءة الكسر تكون استئنافية من كلام الله عزَ وجلَ، لا من كلامهم، أي: يستبشرون بنعمة من الله وفضل. والله قد جازاهم على عملهم وبـ ﴿ وَأَنَّ أَللَهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ اللهُ وَصُدًى بل لابد أن يُثيبهم عليه.

#### من فوائد الآيات الكريمة:

١ - فضيلة من قُتل في سبيل الله لكونهم أحياء عند الله عز وجل.

٧ - الترغيب في الجهاد ليحصل الإنسان على الشهادة، ولكن هنا مسألة: هل يُشرع للإنسان أن يُجاهد ليُقتل في سبيل الله، أو الذي يُجاهد لتكون كلمة الله هي العليا؟ الجواب: الثاني، ولهذا ينبغي للإنسان إذا ذهب للجهاد في سبيل الله أن ينوي القتال؛ لتكون كلمة الله هي العليا، لا لمجرد أن يُقتل في سبيل الله؛ لأن كونه (في سبيل) مفرَّغ على كونه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، حتى إن بعض العلماء يقول: إذا قاتل من أجل أن يُقتل فقط، فهذا قاتل؛ ليموت، ولكن القتال الحقيقي هو: أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وإذا قتل فهو في سبيل الله، وبعض العلماء يقول: لا بأس أن ينوي بالجهاد أن يُقتل في سبيل الله إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ولذ قبل بهذا فإن النية الأولى والرتبة الأولى (هي العليا) أن يخرج ليقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ثم يتمنى الشهادة بناءً على هذا.

انه يصح نفي الشيء باعتبار، لا نفيًا مُطلقًا؛ لقوله: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّا عَلَّاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَل

غضيلة الشهداء لكونهم عند الله؛ لقوله: ﴿ بَلَ أَحْيَا } عِندَرَيْهِم ﴾.

أما الحديث الذي في المسند أن النبي عِلَيْ قال: «نَسْمَةُ المؤْمِنِ طَيْرٌ يُعَلِّقُ فِي شَجَرِ الجَنَّةِ حَتَّى

يُرْجِعَهَا الله تَعَالَى إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ»(١).

فإن بعض العلماء يرى أن المراد بالمؤمن هنا: المؤمن المجاهد الذي قُتل في سبيل الله، ويرى آخرون أنه عام، وهو الصحيح، وأن الفرق هو أن نسمة المؤمن في الجنة طائر يعلق فيها، يعني يأكل منها، أما أرواح الشهداء في حواصل أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل مُعلَّقة، فهي كما أنها تخرّق بدنها في الدنيا أبدلها الله بأبدان أخرى، وهي هذه الطيور الخضر، فتمتاز أرواح الشهداء عن بقية المؤمنين بهذا، وهذا هو الأقرب، أن أرواح المؤمنين في الجنة، ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تُحبس بعض الأرواح بسبب، مثل: الدّين قد يمنع صاحبه من دخول النسمة في الجنة، وقد شئل النبي على عن الشهادة هل تُكفِّر الذنوب؟ قال: «تُكفِّر كلَّ شَيْءٍ». ثم جاءه جبريل فقال: إلَّا الدّين، فقال: «إلا الدّين» (٢).

وهذا يدل على أنه قد يُحبس ثواب المجاهد عنه إذا كان عليه دَين، فقد يكون هناك عوائق لكن الأصل أن أرواح المؤمنين في الجنة.

0 - إبطال حجة من قال: إن الرسول على حيًّ في قبره يُرزق، وقال: إن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة، ولا شك في هذا أن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة، لكن قولهم: أنه حيًّ في قبره يُرزق، إن أرادوا أنها حياة برزخية فهذه حقيقة، وإن أرادوا أنها حياة دنيويَّة فهذا كذب ولا شك؛ لأنها لو كانت حياة دنيوية، ما غُسِّل ولا كُفِّن، ولا صُلِّي عليه، ولا دُفن، ولكان الصحابة في الأنها لو كانت حياة دنيوية، ما غُسِّل ولا يُردُ على هذا أنها تُردُّ عليه روحه، فيرد السلام على من سلم وأدُوا النبي على و دفنوه حيًّا، ولا يَردُ على هذا أنها تُردُّ عليه روحه، فيرد السلام على من سلم عليه؛ لأن ردّ الروح في البدن في القبر ليس كردّها في الحياة الدنيا، بل هو رد خاص ولذلك لا يحتاج الميت في قبره إلى طعام وشراب وهواء، وإن رُدت إليه روحه.

آ - أن الشهداء يُرزقون وهم أموات؛ لقوله: ﴿ بَلْ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ ولكن هذا الرزق هل يحتاج إلى ما يحتاجه الناس في الدنيا؟ الجواب: لا، لأن هذا رزق أخروي، والرزق الأخروي لا يحتاج إلى ذلك، بل إن أهل الجنة باقون فيها أبد الآبدين، ولا يحتاجون إلى هذا، وإنها لأخروي لا يحتاج إلى ذلك، بل إن أهل الجنة باقون فيها أبد الآبدين، ولا يحتاجون إلى هذا، وإنها يخرج الطعام والشراب بصفة عرق، ولكنه ليس كعرق الدنيا أيضًا، عرق منتن كريه الرائحة، بل هو أطيب من رائحة المسك – اللهم اجعلنا منهم – هذا معنى قوله: ﴿ عِندَ رَبِّهِمْ يُرَدُّقُونَ ﴾.

ان الذين قُتلوا في سبيل الله ليسوا أمواتًا بل أحياء، ووجه الدلالة قوله: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ٤٥٥)، والنسائي (٢٠٧٣)، وابن ماجه (٤٢٧١)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده جيد: أخرجه أحمد في «مسنده» (٥/ ٣٥٠)،كذا قال الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (١١٩٧).

٨ - أنه إذا ثبت هذا للشهداء فإنه يثبت للأنبياء من باب أولى، فالأنبياء أحياء، ويمتاز الأنبياء عن الشهداء، بأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم بخلاف الشهداء، فإن الأرض تأكلهم، وإلا في الأصل أنهم كغيرهم تأكلهم الأرض.

٩ - إثبات العندية لله عزَّ وجلَّ أي: أن يكون أحد من الخلق عند الله؛ لقوله: ﴿ بَلَ أَحْيَا أَهُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾، وهذه عندية خاصة، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكَبِّرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ.
 وَلَهُ يُسَمُّ حُونَ اللهِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].

• 1- أن هؤلاء الشهداء لهم شعور؛ لقوله: ﴿ فَرِحِينَ ﴾؛ لأن الفرح من الشعور النفسي، وهل يجزنون؟ ذُكر في بعض الآثار أن الميت تُعرض عليه أعمال أقاربه، فإذا كانت سيئة حزن، وإن كانت حسنة فرح، لكنها آثار يُشك في صحتها.

11- قوله: ﴿ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ اللّهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ أن هذا الثواب الذي يناله هؤلاء الشهداء، ثواب عظيم، وجه الدلالة أنه من عند إله عظيم ذي إفضال، والثواب يعظم بعظم المُثيب، لا سيا وقد قال: ﴿ مِن فَضَلِهِ ٤ ﴾.

الفضل لله على عباده في الدنيا والآخرة؛ لقوله: ﴿ بِمَا عَاتَمْهُمُ اللّهُ مِن فَضّلِهِ . ﴾ فكما أن لله فضل في الدنيا فله فضل في الآخرة، فمن أمثلة فضله في الدنيا قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَهُ مُرضُواً مَا عَالَىٰ اللّهُ مَا عَالَىٰ اللّهُ مِن فَضّلِهِ . وَرَسُولُهُ وَاللّهُ إِنّا إِلَى اللّهِ رَبَعْهُ مِن فَضّلِهِ . وَرَسُولُهُ وَاللّهُ إِنّا إِلَى اللّهِ رَبَعْهُ مِن فَضّلِهِ . وَرَسُولُهُ وَاللّهُ إِنّا إِلَى اللّهِ رَبِعْهُ مِن فَضَّلِهِ . وَرَسُولُهُ وَاللّهُ إِنّا إِلَى اللّهِ رَبِعْهُ مِن فَضَّلِهِ . وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ مِن فَضَّلِهِ . وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ مَن فَضَلّ دنيوي .

١٣- أن هؤلاء الشهداء يستبشرون، أي: يُبشِّر بعضهم بعضًا بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم
 أي: من بعدهم، يعني: يستبشرون بأن سيلحقهم أناسٌ شهداء يكونون في منازلهم.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٩٩)، وأحمد في المسنده (٢٣٣٥).

٥٦] ذكروا أنه قال: ﴿إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَ ﴾ [الدخان: ٥٦] مع أن الموتة الأولى قد انتهت؛ لأن نعيم أهل الجنة مستمر من الحياة الدنيا إلى دخول الجنة. وأما كونهم لا يحزنون على ما مضى – أعني الشهداء – فلأنهم استكملوا عملًا من أفضل الأعمال، وهو الجهاد في سبيل الله، الذي أدى بهم إلى الشهادة، فلا يحزنون على الماضي، فمن خرج من الدنيا شهيدًا فقد خرج أكمل خروج وهو في الطبقة الثانية من طبقات الذين أنعم الله عليهم.

10- استبشار الشهداء مرة ثانية بها أنعم الله عليهم من الفضل؛ لأن الاستبشار الأول فيها يكون لإخوانهم، والثاني فيها أنعم الله به عليهم، فهم لهم استبشارات متعدِّدة، حسب ما يجدون من النعيم.

١٦ - إسناد النعمة إلى مسديها، وهو الله جل جلاله، فهم لا يرون لأنفسهم فضلًا بل يرون المئة والفضل لله عليهم؛ ولهذا قال: ﴿ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ ﴾.

 ١٧ - عظم النعمة التي يُعطونها، ووجهه أن الله أضافها إليه، وإضافة العطاء إلى الله يدل على عظمته.

١٨ - أن كل مؤمن فلن يُضيِّعَ الله أجره؛ لقوله: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجِّرَ المُؤْمِنِينَ ﴾ أو على القراءة الثانية: (وإنَّ)، فالله عزَّ وجلَّ لا يُضيِّع أجر المؤمنين، كل إنسان يعمل وهو مؤمن فإن أجره لن يضيع.

19- إثبات عدل الله عزَّ وجلَّ، وذلك بعدم إضاعته أجر المؤمنين، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

٢٠- فضيلة الإيمان، وأنه سبب للحصول على الثواب والأجر.

### 

### الله تعالى:

﴿ الَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرِّحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجُرُ عَظِيمُ ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمِعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران:١٧٢] [١٧٦]

# النَفَسِيْدِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ ٱلَّذِينَ ﴾: يحتمل أن تكون بدلًا مما سبق، أو نعتًا، ويحتمل أن تكون مبتدأ، فعلى الثاني يكون خبرها جملة ﴿لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوّا أَجْرُ عَظِيمُ﴾.

يقول تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ يَلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَٱ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ﴾:

﴿ٱسْتَجَابُوا ﴾ بمعنى أجابوا وانقادوا لله والرسول حينها دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى

الغزوة مرة أخرى بعد أُحد، لما قيل: إن المشركين أرادوا الكرّة على المسلمين لما علموا بالجراح التي أصابت المسلمين والوهن والضعف، وقفوا في حراء الأسد، وقالوا: لماذا لا نرجع ونقضي على محمد وأصحابه؟ فأمرهم النبي على أن يستعدوا للقتال فاستجابوا لله والرسول مع ما أصابهم من الجراح والتعب النفسي والتعب البدني، فقد جُرح النبي على وكُسرت رباعيته (١)، وحصل ما حصل من الأمور التي قد لا نشعر بها الآن ونحن نصورها بأفكارنا، لكن لو كنا نشاهدها عين اليقين لكان الأمر فظيعًا جدًّا، فهؤلاء الذين أصابهم القرْح، وفي قراءة (القُرْح) هم الذين استجابوا لله وللرسول.

﴿ لِلَّذِينَ آحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ ﴾، ﴿ لِلَّذِينَ آحْسَنُواْ مِنْهُمْ ﴾ بالاتباع (واتقوا) بترك المخالفة، فلهم ﴿ أَجْرُ عَظِيمُ ﴾ أي: كثير واسع.

ثم قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ ﴾:

هذه أيضًا بدل مما سبق، أو عطف بيان، أو صفة، وهي الأقرب؛ وذلك لأن البدل لا يُراد به البدل والمبدل منه، وإنها يُراد به البدل الثاني، بخلاف النعت فإنه يُراد به المنعوت والنعت، ولهذا نقول هنا: إن البدل ضعيف؛ لأنه لو كان المُراد البدل لسقط الوصف السابق كما قال ابن مالك في الألفية:

التَّابِعُ المقْصُودُ بِالحكْمِ بِلَا وَاسِطةٍ هُـوَ المَسَمَّى بَـدَلَا قوله: ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ مَا لَا اللهُ مُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدِّ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ ﴾:

القائل: رجل جاء إلى النبي ﷺ وقال: إن أبا سفيان قد جمع لك يريد الكرَّة عليك.

﴿ فَأَخْشُوهُمْ ﴾ أي: احذروهم، اتقوهم، وما أشبه ذلك.

﴿فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعَمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾:

وذلك أن المؤمن عند المصائب يزداد إيهانًا، ومن أمثلة ذلك أنه لما أحاط الأحزاب بالمدينة قال المؤمنون: ﴿ هَٰذَا مَاوَعَدُنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَسَاوَلُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلّا إِيمَنْنَا وَتَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٦] فازدادوا إيهانًا، هنا أيضًا لمَّا قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم ﴿ فَزَادَهُمُ إِيمَنْنَا ﴾ بالله واعتهادًا عليه وتوكُّلًا عليه.

قوله: ﴿ وَقَالُوا حَسَّبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾:

﴿ حَسَّبُنَا ﴾ يعني: كافينا الله جل جلاله، وهذه الجملة ﴿ حَسَّبُنَا ٱلله ﴾ فيها مبتدأ وخبر، لكن الخبر فيها مُقدم، والتقدير (الله حسبنا)، ويجوز أن يكون (حسبنا) مبتدأ، و(الله) خبر، لكن المعروف أن المحكوم عليه هو المبتدأ، والمحكوم به هو الخبر، وعلى هذا فيكون (حسبنا) خبر

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٧٢٢)، ومسلم (١٧٩٠).

مُقدم، و(الله) مبتدأ مؤخر.

﴿ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ ﴾ أي: كافينا، ولو جمع لنا الناس فإننا لا نخشاهم إنها نخشي الله عزّ وجل.

﴿ وَيَغَمُ ٱلْوَكِيلُ ﴾ (نعم: فعل إنشاء يُقصد به المدح، وفاعله لابد أن يكون مُحلَّى بـ (أل) أو مضاف إلى محلى بـ (أل) مثل ﴿ وَلَنِعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [النحل: ٣٠]، فهذه مضافة إلى محلى بـ (أل)، وهنا (نعم الوكيل)، الفاعل فيها مُحلَّى بـ (أل)، وهي تحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص، والغالب أن المخصوص يكون محذوفًا، والتقدير في هذه الآية: (ونعم الوكيل هو).

و ﴿ٱلْوَكِيلُ ﴾ ليس المراد به المتوكل عن غيره، ولكن المراد: المدافع عن غيره؛ لأن الله عزَّ وجلَّ لا يتوكل عن أحد، بل بيده الأمر كله، فيكون المراد بالوكيل هنا: (المدافع).

#### من فوائد الآيتين الكريمتين؛

احبيان فضيلة الصحابة ﴿ وأنهم بها معهم من الأعمال نالوا خيرية هذه الأمة؛ لأنهم استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وقد بيّنًا في التفسير أن أهل مكة المشركين لما انصرفوا من أُحد ندموا على ما حصل، وقالوا: لماذا لا نرجع ونقضي على مُحمد، ونسبي ذراريهم، ثم تركوا ذلك وعدلوا عنه إلى العام القادم.

أن أمر الرسول ﷺ أمر لله؛ لقوله: ﴿ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ ومعلوم أنه لم ينزل
 الوحي بأمرهم بالخروج إلى المشركين، إنها الذي أمرهم الرسول ﷺ.

٣ - أن المصائب محك لمعرفة الرجال، وذلك أن هذه المصيبة التي حصلت في أُحد كانت محكًا للصحابة هشخه، لولا فضلهم وميزتهم عن الخلق ما خرجوا بعد أن أصابهم القرح.

ان هذا الذي عملوه من الإحسان؛ لقوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَقَوْا أَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ ولم يقل: (لهم أجر عظيم) بل قال: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾ ويحتمل أن يكون هذا القيد قيدًا تخصيصيًا، يعني: الذين استجابوا لله والرسول منهم من أحسن واتقى، ومنهم من حصل منه بعض الخلاف، مثل الرُماة الذين جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام على الجبل فإنهم عفا الله عنهم لم يحصل منهم إحسان كما ينبغي ولا تقوى كما ينبغي.

وقد بيّن الله تعالى شيئًا من أجر الإحسان والتقوى؛ لقوله: ﴿ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ وقد بيّن الله تعالى شيئًا من أجر الإحسان والتقوى وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ اتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨].

أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنه لا شك أن التقوى والإحسان من أعظم عمل العبد
 فكان ثوابها عظيًا.

٧ - بيان أن المؤمن كلما ضاقت عليه المصائب فإنه يلجأ إلى ربه ويزداد إيمانًا به؛ لقوله: ﴿الَّذِينَ
 قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَد جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننًا وَقَالُوا حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ

ٱلْوَكِيلُ ﴾. ونظير هذا قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَخْزَابَ قَالُواْ هَنَا مَا وَعَدَنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُمُ وَصَدَقَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُمْ وَمَا زَادَهُمْ إِلّاَ إِيمَنَنَا وَتَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٢]، فالمؤمن كلما أصابته النكبات والمصائب ازداد إيهانًا بالله ومعرفة به.

جواز إرادة الخصوص بلفظ العموم، وأن هذا أسلوب لغوي لا يخرج به الإنسان عن قواعد اللغة العربية؛ لقوله: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ ﴾ والقائل واحد. ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْمَ ﴾ والجامع لهم بعضٌ من الناس.

9 - أَن المؤمن حقًا لا يهمه أن يجمع له أعداء الله؛ لقوله: ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا اللهُ ﴾.

•١- أن الحسب هو الله وحده ولا أحد معه؛ لقوله: ﴿ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ ﴾ ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله، بل قالوا: حسبنا الله وحده، فالله وحده هو الحسب كما أنه وحده المتوكل عليه، وبهذا نعرف أن قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ حَسِّبُكَ ٱللهُ وَمَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٤] أن (مَنْ) في قوله: ﴿ وَمَنِ ٱتَبَعَكَ ﴾ معطوفة على لفظ الجلالة في قوله «حسبك» وليست معطوفة على لفظ الجلالة في قوله العنى أن الله حسبك ومن اتبعك من المؤمنين حسبك، وليس الأمر كذلك وإنها حسبه وحسب من اتبعه هو الله عزّ وجل.

الثناء على الله عزَّ وجلَّ لكونه وكيلًا لعباده أي حسيبًا لهم وعمدة لهم؛ لقوله: ﴿وَفِعْمَ
 ٱلرَّكِيلُ ﴾.

17- إثبات اسم ﴿الْوَكِيلُ ﴾ لله؛ لأن تقدير الآية: ونعم الوكيل هو، وقد ذكر الله تعالى في آية أخرى أنه على كل شيء وكيل، (فالوكيل) من أسهاء الله تعالى، ومعناه: المتكفل بشؤون عباده، وليس معناه القائم بالأمر نيابةً عنهم.

#### \*

### الله تعالى:

﴿ فَانَقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضّلٍ لَمْ يَمْسَتُهُمْ سُوَهُ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ \* وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ [آل عمران: ١٧٤]

## النفسيس النفسيس الله

قوله: ﴿فَأَنقَلَبُوا﴾ أي: انقلب هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول وخرجوا بأمر النبي ﷺ لقتال هؤلاء الكفار الذين بلغهم عنهم أنهم مجمعون على الكرة على المسلمين ﴿بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ﴾

فإنهم لما خرجوا بلغوا ما بلغوا من الطريق – بلغوا حمراء الأسد – وجدوا المشركين قد ذهبوا، صرفهم الله وقالوا: نرجع في العام القادم.

أو المعنى في قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَّلٍ ﴾ :

انقلبوا يعني: عائدين إلى المدينة بعد أن وصلوا إلى حمراء الأسد.

﴿ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ ما هي هذه النعمة؟ النعمة أنهم سلموا من مُلاقاة العدو ولم يحصل حرب؛ لأن العدو مضي في سبيله ولم يرجع.

وأما قوله: ﴿وَفَضْلٍ ﴾ ففسرت بأن المراد به: فضل الجهاد، وأن الله كتب لهم بهذا الخروج أجر غزوة كاملة، فسلموا من الحرب ونالوا ثواب المجاهدين.

وقوله: ﴿ لَمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّهُ ﴾ أي: لم يصبهم ما يسوؤهم لا من جهة عدوهم ولا من جهة أحوالهم، بل كانوا على أحسن ما يرام ذهابًا ورجوعًا.

وقوله: ﴿ رَضْوَنَ اللَّهِ ﴾ فيها قراءتان: (رُضوان) (رِضوان) بضم الراء وكسرها، ومعنى (اتبعوا رضوان الله) أي: اتبعوا ما يُرضي الله عزَّ وجلَّ وذلك بالاستجابة لله ورسوله، فإن الاستجابة لله ورسوله سبب رضاء الله عزَّ وجلَّ، أسأل الله أن يجعلنا ممن يرضى الله عنهم.

قوله: ﴿وَٱللَّهُ دُوفَضَّلِ عَظِيمٍ ﴾:

﴿ ذُو فَضَّلِ ﴾ بمعنى: صاحب فضل عظيم على العباد في الدنيا والآخرة، ومنه أن تَفَضَّلَ على هؤلاء بأن انقلبوا بنعمةٍ من الله وفضل لم يمسسهم سوء.

#### من فوائد الآية الكريمة:

ا فضيلة هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول لما أصابهم من الثواب.

٧ - ومنها أن الإنسان إذا عمل العمل وسعى فيه ولم يكمله كتب له أجر كامل، ولهذا شواهد منها قوله تعالى: ﴿وَمَن يَغُرُجُ مِنَ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ مُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلمُوّتُ فَقَدَّ وَقَعَ أَجَرُهُ عَلَى اللّهِ ﴾ النبي ﷺ: ﴿إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَر كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقيبًا [النساء: ١٠٠]، ومنها قول النبي ﷺ: ﴿إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَر كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقيبًا صحيحًا ﴿أَنْ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقيبًا صحيحًا ﴿أَنْ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقيبًا لللهِ الْمَا لِمَا لَهُ اللّهِ عَلَى الله اللهِ اللّهِ عَلَى الله الله وعمل ما يقدر العلم فإنه يُكتب له ما نوى؛ لأنه شرع فيه وعمل ما يقدر عليه فينال الأجر.

٣ - إثبات الرضا لله؛ لقوله: ﴿ رِضُّونَ ٱللَّهِ ﴾ والرضا: صفة من صفات الله الحقيقية، وهي من

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٩٩٦)، أحمد في «مسنده» (٤/ ١٠٤)، أبو داود (٣٠٩١).

الصفات الفعلية لماذا؟ لأن القاعدة عند السلف أن كل ما يتعلق بمشيئة الله من الصفات فهو صفة فعلية، والرضا يتعلق بمشيئة الله، كل صفة متعلقة بسبب فإنها بلا شك تتعلق بالمشيئة، فرضوان الله مُعلق بفعل ما يُرضيه، وعلى هذا فتكون هذه الصفة مُتعلقة بمشيئته.

أما أهل التعطيل فإنهم يفسرون رضا الله بالثواب؛ لأن الثواب شيء منفصل بائن عن الله، وليس من صفاته مخلوق مفعول، أو يُفسرونه بإرادة الثواب؛ لأنهم يُثبتون الإرادة، أما الرضا نفسه فإنهم لا يُثبتونه، ولا شك أن هذا التفسير للرضا بإرادة الثواب أو بالثواب نفسه أنه تحريف للكلم عن مواضعه، ويا سبحان الله كيف يثبت الله لنفسه أنّه رضي ونحن نقول: (لا) بل رضي يعني أراد أن يُثيب، أنحن أعلم بالله من نفسه ؟!.

إذن نحن نثبت الرضا لله حقيقة، وأنه صفة من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته، ولكن هل رضاه كرضانا؟ الجواب: (لا) لقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى مُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، فكما أن سمعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته لا تماثلها صفات المخلوقين، فكذلك هو لا يُماثل المخلوقين، وكذلك الرضا والفرح والعجب وغيره.

إثبات اتصاف الله عزَّ وجلَّ بالفضل العظيم في كميته، العظيم في كيفيته، أما في كميته فإن الله تعالى يقول: ﴿وَإِن تَعَـُدُوا نِعْمَتَ ٱللهِ لَا تَحْصُوهَ آ ﴾ [إبراهيم: ٣٤] وجعل جزاء الحسنة عشرًا إلى سبعائة إلى أضعاف كثيرة، وأما في كيفيته فقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى اللهُ مَنْ وَجَلَّ: ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى اللهُ مَنْ وَجَلَّ: ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى اللهُ عَرَّ وَجلَّ: ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى اللهُ عَرْ وَجلَّ: ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَفْشُ مَا أُخْفِى الله عَرْ وَجلًا : ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَفْشُ مَا أُخْفِى الله عَرْ وَجلًا : ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِى اللهُ عَرْ وَجلًا : ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِى اللهُ عَرْ وَجلًا : ﴿ فَلَا تَعَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

#### 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本

### الله تعالى:

﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطِنُ يُخَوِّفُ أُولِيآءً هُ. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطِنُ يُخَوِّفُ أُولِيآءً هُ. فَلَا تَخَافُونَ إِن كُننُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عسران: ١٧٥]

## النَّفَيْنِيْرُ اللَّهُ اللَّفَيْنِيْرُ اللَّهُ

﴿إِنَّمَا﴾أداة حصر، والحصر عند العلماء: إثبات الحكم للمحصور فيه، ونفيه عما سواه، إذن فهو بمنزلة نفي وإثبات، وله طرق: منها ﴿إِنَّمَا﴾، ومنها تقديم ما حقَّه التأخير، ومنها النفي والإثبات مثل (لا قائم إِلَّا زيد)، ومنها إذا كانت الجملة اسمية مُعرِّفًا طرفاها، وهذا معروف في كتب البلاغة.

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشّيَطُنُ يُحَوِّفُ أَوْلِيا آءَهُ وَ لَعني: ما الشيطان إِلّا مُحوف لأوليائه، وقوله: ﴿ وَلِكُمُ لَهُ تَضمن إشارة أي مُشارًا إليه ومُحاطبًا، فالإشارة (ذا) والمخاطب (الكاف). الإشارة بحسب المخاطب، فإذا كنت مُشيرًا إلى جماعة من الذكور أو مُحاطبًا جماعة من الذكور قلت: (أولئكم)؛ لأن المُشار إليه جماعة، والمخاطب جماعة فتأتي بالميم، وإذا كنت مُشيرًا إلى جماعة من الذكور مُحاطبًا جماعة من الإناث قلت: (أولئكن) أولاء؛ لأن المُشار إليه جماعة ذكور، (كُنّ) النون للنسوة، أولئكن، وإذا كنت مُشيرًا إلى اثنين مُحاطبًا جماعة نسوة محاطبًا جماعة نسوة خاطبًا جماعة نسوة قلت: (أولئكن)، وإذا كنت مشيرًا إلى جماعة ذكور قلت: (تانكم)، على قلت: (أولئكن)، وإذا كنت مشيرًا إلى جماعة ذكور قلت: (تانكم)، على كل حال اسم الإشارة يُراعى فيه المشار إليه، وكاف الخطاب يُراعى فيها المُخاطب، ولهذه المسألة في اللغة العربية بالنسبة إلى الكاف ثلاث لغات:

اللغة الأولى: أن يُراعي المُخاطب إفرادًا وتثنية وجمعًا مُذكرًا ومؤنثًا، فنقول (ذلك) بفتح الكاف مخاطبًا رجلًا واحدًا. و(ذلكِ) بالكسر مُخاطبًا امرأة واحدة و(ذلكها) مخاطبًا اثنين ذكورًا وإناثًا و(ذلكن) مخاطبًا جماعة نسوة و(ذلكم) مخاطبًا جماعة ذكور، فالكاف تتبع المخاطب وتتحول حسب المُخاطب. واسم الإشارة يتبع المشار إليه.

واللغة الثانية: أن تكون الكاف مُفردة مفتوحة للمذكر، ومُفردة مكسورة في المؤنث، فنقول مخاطبًا جماعة ذكور: (ذلك)، ومخاطبًا اثنين: (ذلك)، ومخاطبًا واحدًا (ذلك) و(للنسوة) تقول: (ذلكِ) مخاطبًا امرأة واحدة، و(ذلكِ) مخاطبًا امرأتين، و(ذلكِ) مخاطبًا امرأة واحدة،

واللغة الثالثة: فتح الكاف مُطلقًا وتقول لكل واحد تخاطبه: (ذلكَ) وهذا باعتبار المبتدئين أسهل. وفي هذه الآية يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ ﴾ راعى في اسم الإشارة المشار إليه وهو الشيطان واحد، وراعى في الكاف الجماعة المُخاطبين.

قوله: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيا آءً مُر ﴾:

﴿ٱلشَّيْطُانُ﴾: يجوز في إعرابها وجهان:

الوجه الأول: أن تكون خبرًا للمبتدأ (ذا).

الوجه الثاني: أن تكون بدلًا من المبتدأ (ذا) أو عطف بيان عليه.

فعلى الأول: تكون جملة ﴿ يُعَوِّفُ ﴾ في موضع نصب على الحال.

وعلى الثاني: تكون جملة ﴿ يُخُوِّفُ ﴾ خبر المبتدأ، وكلاهما صحيح، فالشيطان يُحُوف أولياءه.

وقوله: ﴿يُخَوِّفُ﴾ معروف أنها تنصب مفعولين بالتحويل؛ فالمفعول الأول محذوف وتقديره

(يُخوفكم أولياءَه)، وأولياء هنا هي المفعول الثاني، وليس المعنى ﴿ يُحَوِّفُ أَوْلِيا آءَهُ ، فإن المعنى أنه يُخوف الناس من أوليائه فيكون على هذا المفعول الأول محذوف، والمفعول الثاني هو الموجود والتقدير (يُخوفكم أولياءه) أي: يُعظمهم في صدوركم حتى تخافوهم وتتركوا الجهاد وتتركوا الدعوة؛ لأنكم تخافون منهم بسبب تخويف الشيطان.

قوله: ﴿ أَوْلِيكَآءَهُ ﴾ أُولياء الشيطان هم كل مجرم وفاسق ومُلحد وكافر، هؤلاء هم أُولياء الشيطان، كما قال تعالى: ﴿ أُولَيْكِ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْمَالِينَ هُمُ ٱلْمَالِينَ هُمُ ٱلْمَالِينَ هُمُ ٱلْمَالِينَ هُمُ ٱلْمَالِينَ هُمُ ٱلْمَالِينَ هُمُ الْمَالِينَ عُلَى كَافِر مُلحد فاجر فهو من أُولياء الشيطان.

وقوله: ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ ﴾ أي: لا يؤثر فيكم تخويفه فتخافوا منهم، فيؤثروا عليكم بهذا في ترك الجهاد. ﴿ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾: فلا تتأثروا بهم وجاهدوا.

قوله: ﴿ إِن كُنتُمُ مُّوِّمِنِينَ ﴾: (إن) شرطية، ولعلماء العربية في مثل هذه الجملة وجهان:

الوجه الأول: أنها جملة شرطية لا تحتاج إلى جواب؛ لأنه مفهوم مما سبق، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله.

الوجه الثاني: أنها تحتاج إلى جواب، وأن جوابها محذوف معلوم مما سبق أي: فلا تخافوهم إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم.

#### من فوائد الآية الكريمة:

١ - بيان شدة عداوة الشيطان لبني آدم حيث يرعبهم ويخوفهم بأوليائه.

٢ - أن الشيطان يُدافع عن أوليائه بل يُهاجم بهم؛ لقوله: ﴿ يُحَوِّنُ أَوْلِيا ٓ اَهُ أَهُ أَي: يُخوفكم أولياءه.

٣ - أنه يجب على المؤمن أن لا يخاف من أولياء الشيطان؛ لقوله: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمُ

فإن قال قائل: الخوف أمر طبيعي يعتري الإنسان عندما يرى ما يخافه أو يسمع به ولا يستطيع مدافعته، فالجواب عن ذلك أن يُقال: بل يستطيع مدافعته بأن يشق طريقه الذي أوجب الله عليه ولا يهتم بأحد، وإلّا فمن المعلوم أن طبيعة الإنسان الخوف مما يكره، لكن نقول: امض لسبيلك ولا تلتفت، فقوله: ﴿ فَلَا تَخَافُوهُم مَ وَخَافُونِ ﴾ أي: لا يؤثر خوفهم فيكم شيئًا ﴿ وَخَافُونِ ﴾ ؛ لأنكم إن تركتم الجهاد عذبتكم.

أنه كلما قوي إيمان الإنسان بالله قوي خوفه منه؛ لقوله: ﴿إِن كُنامُم مُؤّمِنِينَ ﴾.

٥ - أيضًا أنه كلما قوي الإيهان بالله قوي الخوف منه، وضعف الخوف من أولياء الشيطان؛
 لقوله: ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْهُم مُوْمِنِينَ ﴾.

ثم اعلم أن العلماء رحمهم الله قالوا: إن الخوف ينقسم إلى أقسام:

الأول: خوف العبادة، وهو خوف السر الذي يخاف فيه الإنسان شيتًا خفيًّا؛ كخوفه من الولي الميت أو من الشيطان أو ما أشبه ذلك، وهذا عبادة ولا يجوز إِلَّا لله عزّ وجل.

الثاني: خوف طبيعي يعتري الإنسان بسبب وجود ما يخاف منه، وهذا لا يُلام عليه العبد إلّا أن يكون سببًا في ترك واجب أو وقوع في محرم، وإلا: فإن العبد لا يُلام عليه وقد وقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال الله عن موسى: ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَابِفَا يَتَرَقَّبُ ﴾ [القصص: ١٦]، وقال سبحانه وتعالى يُخاطب موسى حينها ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى: ﴿ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَغَفُ ﴾ [طه: ٢١]، وقال عن موسى حينها اجتمع السحرة له قال: ﴿ فَأَوَجَسَ فِي نَفْسِهِ عَنِهُ مُّوسَى ﴾ [طه: ٢٧]، وقال عن موسى حينها اجتمع السحرة له قال: ﴿ فَأَمَّارَهُ آ أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إليّهِ نَكِرَهُمْ وَلَى عَن إبراهيم لما جاءته الملائكة ولم يأكلوا: ﴿ فَأَمَّارَهُ آ أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إليّهِ نَكِرَهُمْ وَلَيْ عَن إبراهيم من طبيعة وَلَوْ الطبيعي من طبيعة وأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةُ قَالُواْ لَا تَخَفّ ﴾ [هود: ٧٠]، والآيات في هذا كثيرة، فالخوف الطبيعي من طبيعة الإنسان ولا يُلام عليه العبد إلّا إذا تضمن ترك واجب أو فعل محُرم.

الثالث: خوف الجبناء، وهذا هو السيئ، فالجبان يخاف من كل شيء حتى لو حركت الريح سَعْفَةً لقال: هذا صوت مَذَافِع لأنه جبان، ولهذا لا يأتيه النوم كها قال الله تعالى فيها سبق: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةً نُعَاسًا﴾ [آل عمران: ١٥٤]، هذا القسم الثالث يجب على المؤمن أن يُطارده ما أمكن؛ لأن المؤمن ليس بجبان، المؤمن قوي، ومن أكبر أسباب دفعه أن يذكر الإنسان ربه عزَّ وجلَّ، فإنه بذكر الله تطمئن القلوب، وتزول الكروب، وينشرح صدر المرء، ويزول عنه الخوف والرعب والذعر. فهذه أقسام الخوف: خوف عبادة، وخوف طبيعة، وخوف جبن.

7 - أن الخوف من الله من مقتضيات الإيمان ومستلزماته؛ لقوله: ﴿إِن كُنُّهُم مُّوَّمِنِينَ ﴾.



### 🕸 فال الله تعالى:

﴿ وَلَا يَحْذُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا ۚ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًا فِي ٱلْآخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٦]

### النَفْسِيْنِ اللهُ اللهُ

في قوله: ﴿يَحَنُونَكَ ﴾ قراءتان: القراءة الأولى (يَخْزُنك) من الثلاثي (حَزَنَ) والقراءة الثانية (يُحزِنك) من الرباعي (أحزنه).

قوله: ﴿ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَدِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ أي: يدخلون فيه بسرعة. وذلك أنه من المعلوم أن المسارعة تتعدى بـ ﴿إلى كَمَا فِي قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْ فِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٣] وهنا جاءت (في) مكان (إلى) وهذا من باب التضمين، وقد اختلف علماء النحو في مثل هذا التركيب إذا عُدي الفعل بغير الحرفِ المعتاد هل التجوز بحرف الجر أو بالفعل الذي تعدى بحرف الجر؟ على قولين:

الأول: أن التجوز في حرف الجريعني أن نقدر حرفًا مناسبًا للفعل فنقول: (في) بمعنى (إلى). الثانى: أن التجوز في الفعل؛ بمعنى أن نضمن الفعل معنى يتعدى بـ (في).

والفرق بين القولين أنه على القول الأول: نُحوّل معنى الحرف الموجود إلى الحرف المناسب للفعل، وعلى الثاني: نُحوّل الفعل إلى المعنى المناسب للحرف، وأوضح مثال لذلك قوله تعالى: ﴿عَيْنَايَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفَجِيرًا﴾ [الإنسان: ٦] المعروف أن يشرب تتعدى بـ (مِن) وهنا تعدت بالباء، فقال بعض النحويين: الباء بمعنى (مِن) والتقدير (يشرب منها عباد الله).

وقال بعض العلماء: يشرب بمعنى يَروَى، ومعلوم أن الرِّيُّ يستلزم الشرب، فيكون: يشرب دالة على معنى الشرب باللزوم وعلى الري، ويكون هذا أبلغ مما لو قلنا يشرب منها؛ لأن الإنسان قد يشرب ولا يروى، وهذا الأخير هو مذهب نُحاة البصرة أي: أنهم يحوّلون الفعل إلى معنى مناسب للحرف ليكون الفعل دالًا على معناه اللفظي وعلى معناه التضميني أو المعنى اللزومي. وعليه فيكون معنى الآية ﴿يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ أي: يدخلون في الكفر مُسرعين.

وهذا المعنى الثاني أولى وأدق وأعمق، فإذا فسرنا ﴿يُسُكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ بقول: (يدخلون فيه بسرعة) تضمن المسارعة والدخول في الشيء.

وقوله: ﴿فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ أصل الكفر في اللغة: الستر، ومنه الكُفُرَّى وهو وعاء طلع النخل وهو معروف لدى الجميع. أما في الاصطلاح: فإنه جَحْدُ ما جاء به النبي ﷺ أو جحد بعضه أو ترك ما يستلزم الكفر بتركه مثل الصلاة، فتركها كفر وإن لم يجحد وجوبها.

قوله: ﴿إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ﴾، الجملة هنا محلها مما قبلها تعليل، أي: مهما سارعوا في الكفر فإنهم لن يضروا الله شيئًا.

وقوله: ﴿ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيَّا ﴾ أي: لن يلحقوا الضرر به جل وعلا وتقدس عن أن يُنال بضرر، وفي الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذر ﴿ الله تعالى قال: «يَا عِبَادِي، إِنَّكُم لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي (١).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٧٧)، والترمذي (٢٤٩٥)، وابن ماجه (٤٢٥٧).

وقوله: ﴿ شَيْئًا ﴾ نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي: لن يضروا الله أي شيء في ذاته ولا في ملكه ولا في أسهائه وصفاته ولا في غير ذلك، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي أشرنا إليه آنفًا: «يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وآخِرَكُم وَإِنْسَكُم وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ فِي مُلكِي شَيْنًا» (١).

وقوله تعالى: ﴿ يُرِّيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْمَلُ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾:

أي: يريد الله سبحانه وتعالى بكفرهم أن لا يجعل لهم حظًا، أي: نصيبًا في الآخرة، والإرادة هنا إرادة كونية، أي: يشاء الله إلَّا يجعل لهم حظًا في الآخرة؛ لا قليلًا ولا كثيرًا. وهكذا كل كافر ليس له نصيب في الآخرة.

وقوله: ﴿وَهُمْ عَذَا بُعَظِيمٌ ﴾ أي: لهؤلاء الذين يُسارعون في الكفر (عذاب) أي: عقوبة (عظيم) أي: ذو عظمة، وعظمة كل شيء بحسبه؛ فقد يكون مدحًا وقد يكون ذمًّا، ففي مقام المدح تكون العظمة مدحًا، وفي مقام المذم تكون العظمة ذمًا، فقوله تعالى: ﴿سُبْحَننَكَ هَذَا بُهْتَنَ عَظِيمٌ ﴾ العظمة مدحًا، وفي مقام الذم تكون العظمة ذمًا، فقوله تعالى: ﴿سُبْحَننَكَ هَذَا بُهْتَنَ عَظِيمٌ ﴾ [النمل: ٢٣] من باب الذم، وقوله ﴿وَلَمْا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ [النمل: ٢٣] من باب المدح، وفي هذا الموضع نقول: إن العقوبة لا شك أنها مكروهة عند الإنسان فهي بالنسبة لفعل الله عدل، وبالنسبة للمخلوق المُعذب قبح وذم.

#### من فوائد الآية الكريمة:

- ١ تهديد هؤلاء الذين يُسارعون في الكفر؛ لقوله: ﴿وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَدِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئاً ﴾ أي: لا يهمنك أمرهم فسوف يعذبون.
- حرص النبي ﷺ على هداية الخلق؛ لأنه يحزُنهُ هؤلاء الذين يُسارعون في الكفر، ولولا
   حرصه عليه الصلاة والسلام ما حزن لكفرهم.
- ٣ بيان ما يلحق النبي على من الهم ومن الحزن لعدم إسلام الأمة؛ وذلك لمحبته للخير عليه الصلاة والسلام حتى الذين يُسارعون في الكفر يحزن عليهم؛ لأنه يود أن يسلموا.
- پيان ما يقع فيه سفهاء بني آدم من الخطأ والخطل كما في فعل هؤلاء، يُسارعون في الكفر
   مع أنه ضرر عليهم وهلاك.
- ٥ انتفاء الضرر عن الله وأنه لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعة الطائعين؛ لقوله:
   ﴿إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ اللهَ شَيْئَا ﴾ فإن قيل: إن الله قد أثبت أن بعض عباده يؤذيه في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ

يُؤَذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [الأحزاب: ٥٧] وفي قوله في الحديث القدسي: البُؤْذِيني ابْنُ آدَمَ بَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ اللَّهُرُ اللَّهُ فَا نجمع بين نفي الضرر وإثبات الأذية؟

الجواب: أن يُقال: لا يلزم من الأذية الضرر، فقد يتأذى الإنسان بالشيء ولا يتضرر به، أرأيت لو صلى إلى جانبك أو جلس إلى جانبك رجل قد أكل بصلًا وثومًا فإنك تتأذى برائحته ولكن لا تتضرر، فلا يلزم من الأذية الضرر، وحينئذٍ لا معارضة بين نفي الضرر عن الله عزَّ وجلَّ وإثبات الأذية.

٦ - بيان غنى الله عزّ وجل؛ لقوله: ﴿إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْحًا ﴾.

إثبات الإرادة لله عز وجل؛ لقوله: ﴿ رُبِيدُ اللهُ أَلَّا يَجْعَلُ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ وقد قسم العلماء إرادة الله تعالى إلى قسمين: إرادة كونية، وإرادة شرعية؛ فالكونية هي ما يتعلق بفعله، والشرعية ما لا يلزم فيها وقوع المُراد، فالفروق ثلاثة:

الأول: أن الإرادة الكونية تتعلق بفعله والثانية بشرعه.

الثاني: الكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة.

الثالث: الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والشرعية لا يلزم.

فإذا قال قائل: ما تقولون في إيهان أبي بكر؟ أهو مُراد بالإرادة الكونية أو الشرعية؟.

الجواب: إرادة كونية وشرعية؛ لأنه وقع بالإرادة الكونية، ولأنه متعلق بالشرع، فهو مما يحبه الله.

وما تقولون في إيهان أبي لهب؟ الجواب: أنه مراد شرعًا لا كونًا؛ لأن الله لو أراده كونًا لكان، وما تقولون في كفر المسلم؟ الجواب: أنه ليس مُرادًا لا كونًا ولا شرعًا؛ لأنه الآن مسلم ولو أراد الله أن يكفر لكفر، وهل هو مُراد شرعًا أن يكفر؟ الجواب: لا، إذن انتفت في هذا الإرادتان، وإيهان الكافر وجدت فيه الإرادة الكونية. فإيهان الكافر مراد شرعًا وغير مُراد كونًا، وإسلام المسلم مُراد كونًا وشرعًا، وكفر الكفار مُراد كونًا لا شرعًا، فهناك ما تجتمع فيه الإرادتان، وما تنتفي فيه الإرادتان، وما فيه الإرادة الشرعية فقط، وما فيه الإرادة الكونية فقط، وهذا التقسيم مهم؛ لأن من الناس من قال: إن المعاصي غير مُرادة لله لا كونًا ولا شرعًا مع أنها واقعة، فنوافقهم بأنها غير مُرادة شرعًا لكنها مُرادة كونًا.

﴿ - أنه لا حظَّ للكافر في الآخرة؛ لأنه مُحلَّد في النَّار؛ لقوله: ﴿ رُبِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي النَّار؛ لقوله: ﴿ رُبِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي النَّار؛ لقوله: ﴿ رُبِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي النَّار؛ لقوله: ﴿ رُبِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي

ومن فوائدها بالمفهوم أن الكافر قد يكون له حظ في الدنيا، وكفره لا يمنعه من الحظ في الدنيا.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٢٦)، ومسلم (٢٢٤٦).

فإن قال قائل: إن الله قال في كتابه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ الشَّكَاّ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكُن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦] فهذا يدل على أن الكافر لا يحصل له نعيم في الدنيا قلنا: نعم، الأصل إِلَّا يحصل له نعيم في الدنيا ولكنه قد ينعم الكافر لا يحصل له نعيم في الدنيا قلنا: فعم، الأصل إِلَّا يحصل له نعيم في الدنيا ولكنه قد ينعم استدراجًا كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كُذَّبُواْ مِثَايَئِنَا سَنَسْتَدَرْجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَأُمْلِى لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴾ [الأعراف: ١٨٢، ١٨٣].

أثبات الآخرة، وأنها حق، وأن الناس ينقسمون فيها إلى قسمين: منهم من له نصيب،
 ومنهم من لا نصيب له؛ لقوله: ﴿فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾.

١١- إثبات العقوبة لهؤلاء الكفار، فليس حظهم إِلَّا يجدوا حظًا في الآخرة فقط بل مع ذلك يُعذبون، ولهذا يقولون: ﴿ وَنَادَوْا يَكْنَاكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُك ﴾ [الزُّخرُف: ٧٧] أي: فنستريح ﴿ وَقَالَ ٱلَذِينَ فِي النَّارِ لِخَرَنَةِ جَهَنَا مَ أُدُعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِقْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٩] نسأل الله العافية.

#### **多多多**

### الله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّذِينَ اَشَتَرُواْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُواْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُواْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُواْ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

### 

هذه الآية صلتها بها قبلها أنها كالتوكيد لها.

قوله: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ اَشَتَرُوا الْكُفْرَ ﴾ أي: اختاروا الكفر على الإيهان، وإلَّا فإن الكفر ليس سلعة يباع ويُشترى، فالاشتراء هنا بمعنى: الاختيار وترك الطرف الآخر. يقول بعض علماء البلاغة: في هذه الجملة مجاز بالاستعارة المكنية أو الاستعارة التصريحية التبعية، فإنه شبّه الكفر بالسلعة التي تُباع وتُشترى، وحذف المُشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الشراء، هذا على أنها مكنية، وتصريحية تبعية معناها: أنها تجري مجرى الاستعارة بالفعل أو اسم الفاعل، يعني: بالشيء المُشتق، فهنا ﴿اَشْتَرُوا ﴾ بمعنى: اختاروا، فشبّه الاختيار بالشراء ثم اشتق من لفظ الشراء (اشتروا) على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية.

وقوله: ﴿ أَشَّتَرُوا ٱلْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ ﴾ فإذا قال قائل: هم لم يؤمنوا؟ قلنا: لكن اختيارهم للكفر أخرجهم من الفطرة التي كانوا عليها، وهي التوحيد فهم اشتروا الكفر بعد الإيهان وقد سبق

معنى الكفر.

أما الإيهان فإنه في اللغة قيل: التصديق، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنا ﴾ [يوسف: ١٧] وقيل: الإقرار، والإقرار أخص من التصديق، واستدل هؤلاء بأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فلابد أن تتعدى بها تتعدى به، ومن المعلوم أن الإيهان لا يتعدى كها يتعدى التصديق، فإنك تقول: صدقته ولا تقول: آمنته. إذن فليس معناهما واحدًا، فمعنى الإيهان الإقرار، هذا في اللغة.

أما في الشرع فهو: الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، فليس مجرد الإقرار إيهان، بل لابد أن يقبل ما جاء به الرسول على و فقد الم يكن أبو طالب مؤمنًا مع أنه مُقر بها جاء به الرسول على ولكنه لم يكن مؤمنًا، وإذا كان هذا هو الإيهان أي: الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، فإنه يتضمن جميع شرائع الإسلام كها هو مذهب أهل السُّنة والجهاعة: أن الإيهان شامل للاعتقاد وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب، أربعة أشياء كلها من الإيهان.

قوله: ﴿ لَن يَضُ رُوا الله شَيْكَ ﴾ كالآية السابقة تمامًا.

قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَاكُ ٱلِيدُ ﴾ هنا قال: إنه أليم، وهناك قال: إنه عظيم، فيجتمع في عذابهم – والعياذ بالله – العظيم والأليم، وأليم هنا بمعنى: مؤلم، وليس بمعنى شديد، فهو بمعنى اسم الفاعل من الرباعي آلمه يؤلمه إيلامًا فهو مؤلم، وهل يأتي فَعِيل بمعنى مُفْعِل؟ الجواب: نعم، مثاله:

أُمِن الرَّيْحَانَةِ السَّدَاعِي السَّمِيعُ يُسؤرِّتُنِي وَأَصْحَابِي هُجُوعُ

(الداعي السميع) يعني: المسمع.

#### من فوائد الآية الكريمة،

- بيان شدة رغبة الكفار في الكفر؛ لأنهم اشتروا الكفر اشتراء، والمشتري طالب للسلعة،
   فهم يأخذون الكفر عن رغبة.
- ٢ بيان خسران هؤلاء حيث أخذوا الكفر بدلًا عن الإيهان، وهذه أُخْسَرُ صفقة على وجه
   الأرض أن يأخذ الإنسان الكفر بالإيهان طائعًا طيبةً به نفسه والعياذ بالله.
- ٣ بيان كمال الله عزَّ وجلَّ، وأنه لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائعين، لقوله:
   ﴿ نَكُ بُولًا لَهُ شَيْحًا ﴾.
- كمال سلطان الله حيث إن هؤلاء الذين احتاروا الكفر على الإيمان لن يضروا الله شيئًا، مع أن المعروف أن الملك كلما قلّت جنوده ضعفت قوته إِلّا الله عزّ وجلّ فإنه لا يضره شيء.
- 0 عذاب هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإيهان عذابٌ مؤلم، ولذلك قال تعالى: ﴿ وَهُمْ

يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبِّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِيعًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ فينادون توبيخًا: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٣٧].

الله تعالى:

﴿ وَلَا يَحْسَنَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُعْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِمٍمْ ۚ إِنَّمَا نُعْلِي لَكُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِمٍمْ ۚ إِنَّمَا نُعْلِي لَكُمْ لِيَزْدَادُواْ إِنْ عَمْران: ١٧٨] لَمُمْ لِيَزْدَادُواْ إِنْ عَمْران: ١٧٨]

### 

قوله: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي: لا يظن الذين كفروا، وفيه قراءة ثانية سبعية (ولا تحسبن الذين كفروا).

وقوله: ﴿أَنَّمَا نُعْلِى لَهُمْ خَيِرٌ ﴾ أي: نُمهلهم عن الأخذ بالعقوبة ﴿خَيْرٌ لِآنَفُسِمٍمْ ﴾ وهنا يقع تساؤل: لماذا كانت ﴿خَيْرٌ ﴾ بالرفع مع أنه قال: نُملي، والفعل المضارع ينصب المفعول به؟ والجواب: أن يُقال: (ما) اسم موصول وليس حرف حصر، فتكون اسم (أنَّ) وعليه يكون التقدير (أن الذي نُملي لهم خيرٌ) وإن كانت في المُصحف مرسومة مُتصلة بـ (أن) وصورتها صورة الحصر، ولكن هذا لا يمنع أن تكون اسمًا موصولًا؛ لأن العلماء اتبعوا في رسم المصحف الرسم العثماني، وإلا فهي على القاعدة الإملائية الموجودة الآن تُكتب (أنَّ) وحدها و(ما) وحدها.

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ ﴾، ﴿ إِنَّمَا ﴾ هنا للحصر. أي: نُمهلهم ﴿ لِيَزِّدَادُوٓا إِشْمَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُ

وقوله: ﴿لِيَزْدَادُوٓا إِشْمَا﴾ اللام للتعليل باعتبار فعل الله، يعني: أنه عزَّ وجلَّ يُملي من أجل زيادة الإثم، وللعاقبة باعتبار حال المُشركين أو الكافرين؛ لأنهم لم يكفروا لأجل أن يزدادوا إثبًا، ولكن كفرهم كان سببًا في زيادة الإثم.

وقوله: ﴿ لِيَزَدَادُوا إِنْكُ أَي: إلى إثمهم؛ لأن الرجل إذا كفر عشرة أيام وزاد يومًا زاد كفرًا، وإذا زاد عشرة أيام أخرى زاد أكثر، فهم والعياذ بالله لا يستفيدون من دنياهم وإنها يزدادون فيها كفرًا.

قوله: ﴿ وَلَمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ﴾:

أي: مهين مُذلَّ من الإهانة؛ وذلك لأنهم إنها كفروا استكبارًا وعلوَّا، فعوقبوا بعذاب يُذلهم ويُهينهم.

أنه يجب على الإنسان أن لا يظن أن إمهال الله له خيرٌ له، تؤخذ من النهي، فإن الأصل في النهي التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يغتر بإمهال الله له.

٢ - أن الله عزَّ وجلَّ بحكمته قد يستدرج بعض الخلق، فيعطيه النعم تترًا وهو متجاوز لحدوده؛ ليبلغ في الطغيان غايته حتى إذا أخذه لم يُفلته كها قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الله لَيُمْلِي للظَّالِم حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَم يُفْلِتُهُ» وتلا قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلِيمَةً إِنَّ أَخَذَهُ وَاللَّهُ إِنَّ أَخَذَهُ وَلَه تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذَهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَلَهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فإن قال قائل: هل تقيسون العاصي على الكافر بمعنى أنه قد يُمهَل له وهو مقيم على المعصية؟ الجواب: نعم، قد نقول بالقياس بجامع أن كل واحد منها أمهله الله ولم يُعاقبه، وقد نقول بعدم القياس؛ وذلك لأن الكفر أعظم من الفسوق، ولكن من رجع إلى ظاهر القرآن تبيّن له أنه حتى الفاسق ربها يُمهل في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاَتَّقُواْ لَفَنَحَنَا عَلَيْهِم بَرَكَسَرِمِنَ النسكماآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكَن كَذَّ بُواْ فَأَخَذَن هُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦].

انه يجب على الإنسان أن يعتبر في عمره هل أمضاه في طاعة الله فليبشر بالخير، أو أمضاه في معصية الله، والله تعالى يدرُّ عليه النعم فليعلم أن هذا استدراج.

الإشارة إلى أن الإنسان قد يغتر بظواهر الحال ﴿ وَلا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَغَرُوٓ اأَنَّمَا نُعْلِي لَمُمْ خَيْرٌ لِلْ اللهِ لَمُ اللهِ اللهِ لَمُ اللهِ اللهِ لَمُ يُنعم عليّ لِكَنْفُسِهم ۚ إِنَّمَا نُعْلِي لَمُ اللهِ لَم يُنعم عليّ نعمة إِلَّا لأنني أهلُ لها كها قال قارون: ﴿إِنَّمَا أُوبِيتُهُ مَكَلَى عِلْمِ عِندِى ﴾ [القصص: ٧٨].

أ- إثبات زيادة الآثام؛ لقوله: ﴿لِيَزَدَادُوٓ إِنْهَمَا ﴾ فتدل بالمفهوم على زيادة الإيهان؛ لأنه إذا ازداد إثبًا نقص إيهانًا، فها نقص عن الإثم كان زيادة في الإيهان، ولهذا قال أهل السُّنة: إن الإيهان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

٦ - إثبات العقوبة المُذلة لهؤلاء؛ لقوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾.

٧ - أن الجزاء من جنس العمل؛ لأن هؤلاء لما استكبروا على الخلق وعلوا عليهم أذلهم الله.

#### # # #

### 🕸 قال الله تعالى:

﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَ آلَتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزُ ٱلْخَيِيثَ مِنَ ٱلطَّيْبِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِ. مَن يَشَآهُ فَعَامِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ } وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَقُّواْ فَلَكُمْ آجُرُ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٩]

### النَفَسِيرِ الْمُسَارِلُ اللهُ اللهُ

قوله: ﴿ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ﴾: (ما): نافية. و(كان): فعل ماض ناقص، واللام هنا لام الجحود،

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٨٦٤)، ومسلم (٢٥٨٣).

يعني: لام النفي، وهي التي تأتي بعد كونٍ منفي إما: (ما كان)، وإما: (لم يكن). ومثالها في (مأ كان) هذه الآية: ﴿ مَّاكَانَٱللَّهُ لِيَذَرَ ﴾ ومثالها في (لم يكن): ﴿لَّذِيَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمَّ ﴾ [النساء: ١٣٧].

وسُمَّيت لام الجحود؛ لأنها واقعة في سياق النفي، والجحود هو النفي، وهو (لم يكن) أو (ما كان). وهي تنصب الفعل المضارع، إما بنفسها كها هو اختيار الكوفيين، أو بـ (أن) مُضمرة بعدها وجوبًا كها هو اختيار البصريين.

قوله: ﴿مَاكَانَالله ﴾ أي: أن هذا ممتنع غاية الامتناع، وإذا جاء مثل هذا التعبير في القرآن، فإنه يعني الامتناع، أي: أنه ممتنع على الله عزَّ وجلَّ غاية الامتناع أن يفعل كذا، وهذا الامتناع ليس امتناعًا لعدم المقدرة عليه، فهو قادر، لكنه امتناعٌ شرعي، أي: يمتنع بحسب ما تقتضيه حكمته أن يترك المؤمنين على ما هو عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.

وقوله: ﴿لِيَذَرَ﴾ أي: ليترك. وقوله: ﴿اَلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: الذين آمنوا بالله. وقد تقدم تعريف الإيهان.

وقوله: ﴿عَلَىٰ مَا آنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ أي: على ما هم عليه من غير بيان ولا تمييز بين الخبيث والطيب، وهذا مستحيل على الله؛ وذلك لأن المجتمع النبوي في عهد النبي ﷺ خليط بين المؤمنين الحُلَّص والكافرين الحُلَّص، والمنافقين، أما الكافرون الحُلَّص فهم متميزون بإعلانهم للكفر وتصريحهم به، ولا تخفى حالهم على أحد، وأما المؤمنون الحُلَّص فكذلك أمرهم واضحٌ ظاهر، يبقى الاشتباه بين المؤمن الخالص وبين المنافق؛ لأن المنافقين يُظهرون الإيهان، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَالْ اللهُ عَلَىٰ وَجَلَّ بين الحَبيث والطيب، ولهذا قال: ﴿ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ ﴾. يعني من الخفاء والإشكال.

قوله: ﴿حَتَّىٰ يَمِيزَٱلْخَيِيثَ مِنَٱلطَّيِّبِ﴾:

﴿يَمِيزَ﴾ بمعنى: يفصل، يعني: يفصل بين الخبيث والطيب بها يُخبر به عزّ وجل.

قال الله تعالى: ﴿وَمَاكَانَ اللّهَ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ﴾ يعني: وما كان الله ليُطلعكم على الغيب في تمييز الطيب من الخبيث، فأنتم لا تعلمون ما في صدورهم، أي: ما في صدور هؤلاء الخبثاء المنافقين؛ لأنكم لا تعلمون الغيب، والله عزَّ وجلَّ ما كان ليُطلعكم على الغيب، وهذه الآية تُشبه آية الجن: ﴿عَلَيْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ الْمَدَا قَالَ: ﴿وَلَكِنَ اللّهَ يَجْتَبَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ مُن يَشَالُهُ ﴾.

هذا استدراك على قوله: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِمَكُمْ عَلَى ٱلْفَيْتِ ﴾، وأن هذا الخطاب عام حتى النبي ﷺ، ولهذا جاء الاستدراك فقال: ﴿ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ ـ مَن يَشَأَتُهُ ﴾.

قوله: ﴿ يَجَنَّتَى ﴾ يعني: يختار من رسله من يشاء فيُطلعه على الغيب الذي يُريد أن يُطلعه عليه، كما قال: ﴿ عَدَلِمُ ٱلْفَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْتِهِ وَ الْحَدُالْ ۚ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ ﴾ [الجن: ٢٦، ٢٧].

قوله: ﴿وَلَكِنَّ الله يَعْتَى مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَآه ﴾ هذه الجملة من الآية تُصوِّر لنا حال المجتمع النبوي في عهد النبي على أن فيهم أناسًا يخفى أمرهم، فبيَّن الله عزَّ وجلَّ أن هؤلاء الناس الذين يخفى أمرهم، لابد أن يفصل الله بينهم وبين المؤمنين بالعلامات التي يُظهرها، ولا يكون هذا باطلاعهم على الغيب؛ لأن الله عزَّ وجلَّ لا يُطلع أحدًا على الغيب إلا من ارتضى من رسول، ويكون هذا عن طريق الوحي، ولهذا سَمَّى النبي على عددًا من المنافقين لحذيفة بن اليان الذي كان يُلقب بصاحب النبر، سرّ النبي الله الرسول السَّ أسرَّ إلى حُذيفة بأسهاء رجال من المنافقين ولم يُسِرّ إلى أبي بكر ولا عمر، ولا إلى من هو أفضل من حُذيفة، وهذا تُذكِّرُنا بقاعدة ذكرها ابن القيم في النونية، وهي: أن الخصيصة بفضيلة مُعيَّنة لا تستلزم الفضل المُطلق، وأن الفضل نوعان: مُطلق، ومُقيد، فهنا لا شك أن عذيفة هيئة امتاز عن الصحابة بها أخبره به النبي على من أسهاء هؤلاء المنافقين، لكنه لا يلزم من هذا أن يكون أفضل بمن له فضلٌ مُطلق عليه، كأبي بكر وعمر ومن أشبههها، وعليه فإننا لا نعلم على قلوب هؤلاء ولكن الله يُميِّزهم بها يُطلع عليه نبيه على، وهذا قال: ﴿وَلَكِنَّ اللهَ يَحْتَهِي مِن عَيْه، وهذا قال: ﴿وَلَكِنَّ اللهَ يَحْتَهِ مِن أَسْهاء هو مُحمد على والذي اجتباه من الرسل في عهد النبوة المُحمدية هو مُحمد على ولا نبي غيره.

ثم قال: ﴿فَتَامِنُواْ مِاللَّهِ وَرُسُلِمِ ﴾ يعني: حقّقوا إيهانكم بالله ورسله، وذلك بالتصديق التام، والانقياد والإذعان بدون اعتراض، لا على القضاء والقدر، ولا على الحكم الشرعي. وهكذا حال المؤمن حقًّا وهو الانقياد لأمر الله الكوني فيرضى به، والانقياد لأمر الله الشرعي فينفّذه ويُذعن له، مع أن الانقياد للحكم الكوني يعمُّ كل أحدٍ سواء طوعًا أو كرهًا.

قوله: ﴿وَرُسُلِهِ ﴾ جمع رسول، والرسل هم الذين كلَّفهم الله تعالى بها أوحى إليهم أن يعملوا به ويدعوا إليه، ويُبلِّغوا الناس، ولهذا قال جمهور العلماء في تعريف الرسول: أنه مَنْ أوحي إليه بشرع، وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع يتعبَّد به ولم يُكلَّف أن يُبلِّغه الناس، فآدم عليه الصلاة السلام نبي، ولكنه ليس رسولًا، فإنه نُبَّئ ليس عنده أحدٌ وصار يعمل بها يوحى إليه واتبعه على ذلك ذريته، ولما طال الزمن واختلف الناس، احتاجوا للرسالة، فأرسل الله إليهم، وأول من أرسل إليهم نوح عليه السلام.

وقوله: ﴿فَا مِنْوَا بِاللَّهِ وَرُسُلِمِهِ ﴾ الإيهان بالله يتضمَّن أربعة أمور:

الإيهان بوجوده، والإيهان بربوبيته، والإيهان بألوهيته، والإيهان بأسهائه وصفاته. لابد من هذا

كله، فمن نقص شيئًا منها فإنه لم يؤمن بالله حقيقة.

والإيهان بالرسل يتضمن تصديقهم فيها جاءوا به من الوحي، ويتضمن التعبَّد لله بشريعتهم على من أُلزموا باتباعه، وبعد بعثة النبي ﷺ لم يُلزم الخلق إِلَّا باتباع النبي مُحمد ﷺ، فإنَّ شريعته نسخت جميع الأديان. إذن كيف نؤمن بعيسى مثلًا؟ نؤمن بأنه رسول الله حقًّا، وأن الله أنزل إليه الكتاب، وأنه صادق بها جاء به من الرسالة، وأما شرعه فلسنا مأمورين باتباعه، فنحن مأمورون بالإيهان به فقط.

قال: ﴿وَإِن نُوْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمُ آجَرُ عَظِيدٌ ﴾ إن تؤمنوا بقلوبكم وتتقوا بجوارحكم، فلكم أجرٌ عظيم، (الإيهان بالقلب) هو: الإقرار المتضمّن للقبول والإذعان. و(التقوى) هي: اتخاذ وقاية من عذاب الله عزَّ وجلَّ، وذلك بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في التقوى، ولكن ليعلم أن التقوى قد تقرن بالبِّر، وقد تُقرن بالإحسان ﴿وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَقُوا ﴾ [النساء: ١٢٨]، وقد تُقرن بالإصلاح، فإذا قُرنت بمثل هذا تُفسر بأن المراد بها تقوى المحارم، يعني: اجتناب محارم الله، أما إذا أُطلقت فإنها تشمل الأوامر والنواهي، وهذا كثير، فإن من الأسهاء ما إذا قُرن مع غيره صار له معنى، وإذا وُحَم إذا قُرِن أو إذا أُفرد؟.

الجواب: إذا أُفرد؛ لأنه إذا قُرِن مع غيره فهذا الذي قُرن معه سيأخذ جانبًا كبيرًا من المعنى. قال: ﴿ وَإِن تُوْمِنُوا وَتَنَقُوا فَلَكُمُ آَجُرُ عَظِيمٌ ﴾:

الفاء هنا واقعة في جواب الشرط، لربط الجملة الجوابية بالجملة الشرطية الفعلية، وإنها قُرنت بالفاء؛ لأن الجواب وقع جملة اسمية، وهناك بيت جمع المواضع التي يقترن فيها جواب الشرط بالفاء وهو:

اسْمِيَّةٌ طَلَبِيَّةً وَبِجَامِمٍ وَبِمَا وَقَدْ وَبِلَنْ وبِالتَّنْفِيسِ

معناه: أن هذه الجمل السبع إذا وقعت جوابًا للشرط فيجب أن تقترن بها الفاء.

وقوله: (أجرٌ) يعني: ثوابًا، وسَمِّى الله الثواب أجرًا من باب التكرُّم والتفضَّل كأننا نحن مُستأجَرين أدَّيْنا العمل، فنطالب بالأُجرة، مع أن الحقَّ لله علينا لكنه عزَّ وجلَّ أوجب على نفسه أنه: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا آمَانِيَ آهَلِ ٱلْكِتَنبِ مَن يَعْمَلُ سُوَءًا يُجِّزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللهِ وَلِيَّا وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللهِ وَلِيَّا وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن أَلْصَكِلْ حَنبِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتَهِكَ يَدْ خُلُونَ وَلِيَّا وَلَا يَعِدُ لَهُ وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتَهِكَ يَدْ خُلُونَ وَلِيَّا وَلَا يَعِدُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وهذا كقوله تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاحِفَهُ لَهُ ﴾ [البقرة: ٢٤٥] فهل الله فقيرٌ حتى نُقرضه؟ كلا، ولكن هذا من باب إظهار التزام الله عزَّ وجلَّ بالوفاء لعبده إذا أوفى بعهده: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٠].

وقوله: ﴿عظيم﴾ هذا وصف من الله عزَّ وجلَّ لهذا الأجر، والوصف بالعظم من العظيم يدلُّ على عظمه؛ ولهذا قال النبي ﷺ في حديث الدعاء الذي علَّمه أبا بكر ﴿الله عَلَيْكُ : «فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ الله عندية الله عزّ وجل.

#### من فوائد الآية الكريمة:

أن الله عزَّ وجلَّ لابد أن يُميِّز الخبيث من الطيب؛ لقوله: ﴿ مَا كَانَ ٱللهُ لِيكَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَــآ آنتُمْ عَلَيْتِهِ ﴾، فإن قال قائل: بهاذا يحصل التمييز؟

قلنا: يحصل بالوحي في عهد النبوة، ويحصل بالقرائن في غير عهد النبوة وفي عهد النبوة أيضًا، فإن القرائن قد تُبيِّن الخبيث من الطيب بحيث نلاحظ أعماله وننظر كيف يسير وكيف يعمل، فيتبيَّن لنا خبثه من طيبه.

٢ - بيان رحمة الله عزَّ وجلَّ بعباده حيث لا يتركهم هكذا يشتبه بعضهم ببعض، بل لابد من ميْز هذا عن هذا.

أخ انقسام الناس إلى خبيث وطيب؛ لقوله: ﴿يَمِيزَٱلْخَيِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ﴾، وهذا كقوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُرُ فَيَ نَكُرُ صَالِهُ وَكَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿فَمِنَّهُ مُو اللَّذِي ضَلَقَ اللَّهُ وَكَلُولُهُ تَعَالَى: ﴿فَمِنَّهُ مُو اللَّهُ النَّاسِ إلى قسمين، وفي الجزاء أيضًا قسَّمهم إلى قسمين.
 وَسَمِيدٌ ﴾ [هود: ١٠٥] ففي العمل قسَّم الله الناس إلى قسمين، وفي الجزاء أيضًا قسَّمهم إلى قسمين.

فإذا قال قائل: أليس في هذا دليل على مذهب الخوارج الذين يقولون: إن الناس إما مؤمن أو كافر. ولا يمكن لأحد أن يجمع بين الإيهان والكفر؟

الجواب: أن يُقال: ليس فيه دليل على مذهبهم؛ لأن المؤمن إذا لم يفعل ما يخرج به من الإيمان فإنه لا يصدق عليه وصف الخبيث على سبيل الإطلاق، بل هو من قسم الطيب، لكنَّ فيه خبثًا، وهذا الطيب غلب على خبثه، كما أن الكافر وإن فعل ما يُحمد عليه، كالبر والجود والشجاعة، وطلاقة الوجه، وما أشبه ذلك، هذه خصال إيمان، لكن خُبثه أعظم من هذه الخصال فهو من قسم الخبثاء، وليس من قسم الطيبين، إذن نقول: هؤلاء المؤمنون الذين عندهم صفات كفر من قسم الطيب الذي فيه خبث، لكن طيبه يغلب على خبثه، والكفار الذين فيهم خصال من الطيب من قسم الخبث، لكن الطيب الذي فيهم قد انغمر في جانب الخبث، وعل هذا فليس هناك قسم قسم الخبيث، لكن الطيب الذي فيهم قد انغمر في جانب الخبث، وعل هذا فليس هناك قسم

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٣٤) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٧٠٥).

ثالثٌ بل هما قسيان.

٥ - أن من ادَّعى علم الغيب فهو كاذب، وتؤخذ من: ﴿ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْفَيْبِ ﴾ بل هو كافر؛ لقوله تعالى: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا اللهُ ﴾، ولأنه إذا ادَّعى علم الغيب فقد كذَّب بمضمونها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْفَيْبِ ﴾، ولكن ما المراد بالغيب؟.

المراد بالغيب هنا: ما غاب غيبًا مُطلقًا، وذلك الذي يكون في المستقبل، أما الشيء الحاضر، ولكنه غائبٌ عن أُناسٍ دون أُناس؛ فهذا قد يطَّلع عليه الإنسان، وإن لم يُشاهده، فالجن يسيحون في الأرض، يذهبون شهالًا ويمينًا، وهم سريعو التصرف فربها يسعون في الأرض ثم يُخبرون أولياءهم بها شاهدوا في أراضٍ بعيدة، فيكون هذا غيبًا إضافيًّا.

ومعنى الغيب الإضافي: أي بالإضافة إلى قوم دون قوم، فالذين شاهدوه ليس غيبًا عندهم، أما البعيدون عنه فإنه غيب عندهم، ويُقال: المغيب النسبي.

فالمراد بالغيب الذي لا يعلمه إِلَّا الله هو: الغيب المُطلق، هو الذي يكون في المستقبل، فهذا لا يطلع عليه إِلَّا الله، فإن قال قائل: ألسنا إذا رأينا السهاء مُدّلهمَّةً والرعد قاصفًا، والبرق خاطفًا، أننا نتوقّع المطر؟!.

الجواب: بلى، فإذا قلنا ستُمطر، فليس هذا من علم الغيب، بل هذا ظن مبنيًّ على القرائن، وقد يُخطئ ظننا وقد يأمر الله هذا السحاب فيتمزَّق ولا يُمطر، ولكن حسب ما نتوقع، ولسنا نقول هذا علم، والخلاصة أن الغيب هنا هو المُطلق، وهو الذي يكون في المستقبل، أم الغيب الإضافي النسبي فهذا قد يُطلع الله عليه من يشاء من عباده، بواسطة كالجن مثلاً، فالجن يعلمون ما حصل في الأرض، ويُخبرون به أولياءهم، وأولياء الجن قد يكونون متقين وقد يكونون مجرمين، فإن كانت ولاية الجن هم بسبب الشرك فيهم، كالذبائح للجن وما أشبه ذلك، فهذه ولاية إجرام، لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الجن قد يتولون المؤمن لإيهانه، يحبونه في الله، ويخدمونه في أمره، قال: وهذا جائز بشرطين: إلَّا تكون وسيلة استخدامهم مُحَرَّمة، وإلَّا يستخدمهم في مُحرّم، فمنا إذا قالوا: لا نخدمك حتى تسجد لنا، فهذا حرام وشرك، وإذا قالوا: لا نخدمك حتى تسجد لنا، فهذا حرام وشرك، وإذا قالوا: لا نخدمك حتى تُدخل فلانًا السجن، فهذا حرام لكنه ليس بشرك، يعني خدموه بدون شرك، لكن استخدمهم في مُحرَّم، شيء مُحرَّم. فلو قال قائل: إن استخدامهم حرام بكل حال؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَيَوْمَ يَحْتُمُ مُللِينَ فِيهَا إلان الله تعالى يقول: ﴿ وَيَوْمَ يَحْتُمُ خَلِينَ فِيهَا إلان الله تعالى يقول: ﴿ وَيَوْمَ خَلِينَ فِيهَا إلانا الله الله تعالى يقول: ﴿ وَيَوْمَ كُلُونُ الله يَوْمَ الظّلِينِ بَعْضًا بِمَا كُلُونُ الله أين الله أن الله الله أن

١٢٩] فهذا الاستمتاع استمتاع في ظلم، ولا شك أنه حرام، أما إذا كان استمتاعًا بها ينفع وخلا من المحرم في طريقه أو في استخدامه فإن هذا لا بأس به.

أن الله قد يُطلع الخلق على الغيب بواسطة الرسل؛ لقوله: ﴿ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ عَن يَسُلُهِ عَن اللهِ عَلَى الغيب بواسطة الرسل؛ لقوله: ﴿ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِعْلَقَلْ عَلَيْ عَلْ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ الل

أن الرسل بمن اجتباهم الله واصطفاهم على الخلق، وهذا موجود في القرآن، بأن الأنبياء
 هم الصفوة كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصَطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَارِ ﴾ [ص: ٤٧].

٨ - إثبات المشيئة لله عزَّ وجلَّ، في قوله: ﴿مَن يَشَآهُ ﴾، ولكننا نقول: كل شيء علَّقه الله بالمشيئة، فإنه لابد أن يكون مقرونة بالمشيئة، فإنه لابد أن يكون مقرونة بحكمة، ليست مشيئة مُجرَّدة، بل لابد أن تكون مقرونة بحكمة، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَاتَشَآهُونَ إِلَّا أَن يَشَآهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾، ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾.

٩ - وجوب الإيهان بالله ورسله عمومًا؛ لقوله: ﴿ فَعَامِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ . ﴾، وقد بيّنا في التفسير كيفية الإيهان بالرسل، وأنه يؤمن بأنهم حقٌّ، وجاءوا من عند الله وهم صادقون، أما الاتباع فهو خاصٌ بالنبي ﷺ.

• ١- فضيلة الإيهان والتقوى، وأنه يترتب عليهما الأجر العظيم.

المنزلة الله على العباد، حيث جعل إثابتهم على العمل بمنزلة الأجر المتقرَّر لهم، كأن شخصًا استأجر أجراء وأعطاهم أجرهم فرضًا إِلَّا أنه تعالى هو الذي فرض ذلك على نفسه.

١٢- إثبات الجزاء، وأنه من جنس العمل، فكما أن الإيمان والتقوى يُعتبر أمرًا عظيمًا ظاهرًا وباطنًا، فكذلك الأجر، كان أجرًا عظيمًا.

### الله تعالى:

﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ يَبِّخَلُونَ بِمَا ءَانَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ. هُوَخَيَّا لَهُمُّ بَلْ هُوَ شَرُّ لَكُمُّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ. يَوْمَ ٱلْفِيسَمَةُ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ \* وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [آل عمران: ١٨٠]

## النَفْسِيرِ الْمُسْتِيرِ اللهِ

﴿ يَحْسَبَنَّ ﴾: فيها ثلاث قراءات:

الأولى: ولا يحسِبنّ.

الثانية: ولا يحسَبنّ.

والثالثة: ولا تَحسَبنّ بالخطاب.

وكلها قراءات سبعيَّة، يُسنُّ للإنسان أن يقرأ بهذه أحيانًا، وبهذه أحيانًا، إِلَّا أنه لا ينبغي أن يقرأ بالقراءة الخارجة عن المصحف أمام العامة؛ لأن ذلك قد يوجد فتنة.

يقول الله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ﴾ أي: لا يظن الذين يبخلون بها آتاهم الله. والبخل هو: المنع مع شحّ ، ولهذا عُدِّي بالباء، ولم يقل: (يبخلون ما آتاهم) بل قال: يبخلون به، أي: يمنعونه مع شح يعني: يشِحُّون به.

وقوله: ﴿ بِمَا ٓ عَاتَنَهُمُ ﴾ أي: بها أعطاهم الله من فضله، وفيه إشارة إلى أن هذا البخل في غير موضعه؛ لأنهم بخلوا بشيء ليس من كسبهم، ولا من كدِّهم، وهذا من الحمق البالغ، إذ إن الأمر يقتضي أن الذي أعطاك إذا أمرك أن تصرفه في شيء، أن تصرفه فيه كها أمرك؛ لأنه فضله.

وقوله: ﴿ يِمَا عَالَمُهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَ ﴾ أي: من خيره؛ لأن الفضل في الأصل هو الزيادة، فالإنسان قد يعمل عملًا يؤمّل أن يكسب فيه ألفًا، فيكسب ألفين أو أكثر من فضل الله عزّ وجل.

قوله: ﴿هُوَخَيَّرَا لَهُمُ ﴾ ﴿خَيْرًا﴾ مفعول ثاني لـ (يحسب) والمفعول الأول محذوف تقديره: بخلهم هو خيرًا لهم. يعني: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبَخُلُونَ بِمَا ٓءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ـ هُوَخَيْرًا لَهُمُ ۖ بَلَ هُوَ شَرُّ لَهُمْ ﴾ كما ذكر الله عزّ وجل.

وقوله: (هو خيرًا لهم) (خير) هنا اسم تفضيل، فلابد فيه من مفضَّل، ومفضَّل عليه، فالمفضَّل عليه فالمفضَّل عليه هو البخل، هو خير لهم من العطاء. يعني: لا يظنُّوا أن البخل خيرٌ لهم من العطاء، فهم يظنُّون أن البخل أفضل لهم من العطاء، وهذا الظن خطأ؛ لأن النبي عَلَيُهُ قال: «ما نقصت صدقة من مال»(۱). وكم من إنسان يزداد ماله بالصدقة، ولا تُنقِص الصدقة مالًا مع الاحتساب؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنفَقَتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُمُعْلِفُ أَمْ ﴾ [سبا: ٣٩].

ومعنى ﴿يُحْلِفُ أَنَّ اللَّهِ بَخَلَفِهُ.

يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ بَلْ هُوَ شُرٌّ لَكُمْ ﴾:

أي: شرٌ لهم من العطاء، والعطاء ليس فيه شر، ولكن الله خاطب هؤلاء بحسب اعتقادهم، حيث يظنُّون أنهم إذا أنفقوا ضاق عليهم الرزق، فيقول القائل منهم: أنا عندي ألف، إذا أنفقتُ منه مائةً نقص، وصار تسعائة، فيظنون أن هذا شر، فيقول الله عزَّ وجلَّ: إن المنع هو الشر، ولهذا

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٨٨)، وأحمد في امسنده (٢/ ٢٣٥)، والترمذي (٢٠٢٩).

قال: ﴿ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ﴾. شرٌّ من العطاء، فالعطاء خيرٌ، والمنع شر.

وقوله: ﴿ بَلُّ هُوَ شُرٌّ لَمُهُمْ ﴾ إضراب إبطالي، وقد يأتي الإضراب في القرآن انتقاليًّا كما في قوله تعالى: ﴿ بَلِ أَذَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلَهُمْ فِي شَكِي مِنْهَا بَلْهُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾ [النمل: ٦٦] فالثاني لا يبطل الأول بل يؤكده.

ثم قال: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ ﴾:

(السين) يقول علماء النحو: إنها للتنفيس، وتُفيد التحقيق. والتنفيس معناه: حصول الشيء عن قرب، والتحقيق واضح، يعني: أن كلمة ﴿سَيُطُوَّقُونَ﴾ أبلغ في التحقيق من كلمة (يطوَّقون)؛ لأن السين تُفيد التحقيق وتُفيد أيضًا التنفيس، فتفيد ﴿سَيُطُوَّقُونَ ﴾ أن هؤلاء سوف يُعاقبون هذه العقوبة حتمًا وعن قرب، ومن أين أخذنا الحتمية؟

الجواب: من السين الدالة على تحقق وقوع العذاب، وأخذنا القرب؛ لأن التنفيس الذي تدلُّ عليه السين معناه القرب، فإذا قال قائل: إن تحققه معلوم، ولكن كيف يكون قريبًا؟ قلنا: إن يوم القيامة قريب، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يُدّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾ [الأحزاب: ٦٣]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا يُدِّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ [الشورى: ١٧] فيوم القيامة وإن كان بعيدًا في نظر الناس، لكنه في الحقيقة قريب، وانظر إلى الأيام كيف تنطوي بسرعة حتى تنتهي، لتعرف أن يوم القيامة وإن بَعُد أمده فهو في الحقيقة قريب.

وقوله: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةَ ﴾:

أي: سيُجعل ما بخلوا به طوقًا في أعناقهم. والطوق معروف مثل طوق القميص يحيط بالعنق، وقد بيَّن النبي ﷺ كيف يكون هذا التطويق فقال: «مَنْ آتاهُ الله مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبتَانِ يُطَوِّقَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزَمَتِيهِ فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا مَالُكَ»(١). قال العلماء: الشجاع الأقرع هو: الذكر من الحيَّات. والأقرع: كثير السُّم؛ لأن رأسه من كثرة سمِّه قد تمزّق شعره، فهو أقرع.

«وله زبيبتان»: أي غدَّتان تُشبهان الزبيب، قد امتلأتا من السُّم.

«فيأخذ بلهزمتيه» أي: شدقيه كما جاء مُفسَّرًا في الحديث. ويقول: أنا كنزك، أنا مالك: يقول ذلك توبيخًا له فيزداد بذلك حسرة.

هذا هو تفسير الآية الكريمة كما فسَّرها النبي عليه الصلاة والسلام.

وقوله: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِــ ﴾ يُعبِّر الله تعالى عن الجزاء بالعمل نفسه، وهو كثير في القرآن

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٤٠٣) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٩٨٧).

مثل: ﴿سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ وهنا ﴿سَيُطَوَقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ ﴾؛ وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، فكأنه هو العمل نفسه، فلهذا يُعبِّر الله عن الجزاء بالعمل كثيرًا.

﴿سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ. يَوْمَ ٱلْقِينَا مَةِ ﴾ (يوم القيامة): هو يوم يبعث الناس، وسُمِّي يوم القيامة لوجوه ثلاثة: يقوم فيه الناس لرب العالمين، ويقوم فيه الأشهاد، ويقوم فيه العدل.

فالوجه الأول: يقوم فيه الناس لرب العالمين، كما قال تعالى: ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَتَهِكَ أَنَّهُم مَّبَعُونُونَ ﴿ اللَّهِ عَظِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَظِيمٍ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِيمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

والثاني يُقام فيه القسط؛ لقوله: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُومِ ٱلْقِيدَمَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

والثالث: يُقام فيه الأشهاد، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فِى ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشَّهَٰذَكُ ﴾ [غافر: ٥١] فلهذا سُمِّي يوم القيامة.

يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَــُوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (لله): اللام هذه للاختصاص، والجار والمجرور خبر مُقدم، وتقديمه يفيد الحصر، أي: أنه له وحده عزّ وجل.

وَ (الميراث): انتقال المال من سابق إلى لاحق، كانتقاله من الميت إلى الحي. فالذي يرث السموات والأرض ويبقى بعدها هو الله سبحانه؛ ولهذا قال: ﴿وَلِلّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ولا يتحوَّل ميراثها إِلَّا إليه وحده عزَّ وجلَّ، ومناسبة هذه الجملة لما قبلها واضحة، وذلك أن الذي يبخل بهاله إنها يبخل به ليبقى له، فبيَّن الله أنه لن يبقى له، لابد أن يموت ويرثه ورثته ثم يموتون ويرثهم ورثتهم وهكذا إلى أن ينتهي الإرث إلى الله عز وجل. فالمناسبة إذن بين هذه الجملة وما قبلها ظاهرةٌ جدًّا.

وقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَاللَّهُ عِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ فيها قراءتان (تعملون) و (يعملون). وخَتْمُ الآية هذه بهذا الاسم وهو الخبير واضح المناسبة؛ لأن هؤلاء الذين يبخلون بها آتاهم الله من فضله قد لا يطلع عليهم الخلق، فالإنسان قد يكون عنده ملايين ولا يعلم الناس عنه، ويبخل بزكاتها ولا يعلم عنه، فبيين الله تعالى أنه خبير بعملهم، والغالب أن من منع الحق في ماله سُلِّط على هلكته في الباطل، يعني: فتح له أبوابًا من الباطل يَصرف فيها ماله فيكون مانعًا لما يجب، واقعًا فيها يحرم، ولهذا هدَّدهم الله بقوله: ﴿وَاللَّهُ عَاتَهُمُ لُونَ خَبِيرٌ ﴾.

#### من فوائد الآية الكريمة:

٦- تهدید من بخل بها آتاه الله من فضله، وسبق لنا أن البخل المتوعد علیه هو منع الواجب في
 المال.

أن الشيطان قد يَغُرُّ الإنسان فيقول: لا تُنفق فيهلك مالك؛ لقوله: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ

يَبْخَلُونَ بِمَا عَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عُوَخَيْراً لَهُم ﴾، ولا شك أن هذا هو الواقع، ودليل ذلك أن الله يُحَدِّرنا دائهًا من هذا الشيطان ويقول: ﴿فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا وَلَا يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ [لقان: ٣٣]، وأول من يغُرُّنا بالله هو الشيطان.

- ٣ إقامة اللوم والتوبيخ على هؤلاء الذين بخلوا؛ لقوله: ﴿ بِمَا عَالَتُهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى هؤلاء الذين بخلوا؛ لقوله: ﴿ بِمَا عَالَمُهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِ الله ، فيبخلون به في طاعة الله .
   يبخلون بشيء ليس من كسبهم ولا مِن كدّهم، بل هو من فضل الله ، فيبخلون به في طاعة الله .
- أن ما أوتيه الإنسان من علم أو مال أو ولد، فإنه من الله عزَّ وجلَّ، فالولد لا يقول الإنسان: أوتيته بسبب أني تزوَّجت، وأتيتُ أهلي، والعلم لا يقول: أوتيته لأني سعيت فيه، والمال كذلك لا يقول: أوتيته لأني سعيت فيه؛ لأن الجميع من فضل الله، فتوفيقك للسعي في هذا الأمر من فضل الله، ثم حصول النتيجة التي كنت ترجوها من فضل الله، فكم مِن إنسانٍ خُذل فلم يسعّ، وكم مِن إنسانٍ سعى ولم يحصل على ثمرة، فأصل السعي والثمرة كلها من الله؛ ولهذا قال: ﴿ وَهَذَا قَالَ: ﴿ وَهَذَا قَالَ: ﴿ وَهَذَا قَالَ: ﴿ وَهَذَا قَالَ: ﴿ وَهَنَا لَهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى ثَمْرة الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى اله عَلَى الله عَل
- 0 تحذير الباخلين من البخل؛ لقوله: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَهُوَ خَيْرًا لَهُمُ بَلْ هُوَ شَرٍّ لَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَهُو خَيْرًا لَهُمُ بَلْ هُوَ شَرٍّ لَهُمُ ﴾.
- ٦ أن الإنسان قد يُزيَّن له سوء عمله فيظنه حسنًا، فالبخل خلق سيئ وعمل سيئ، قد يُزيَّن للإنسان فيبخل مع أنه من الأعمال السيئة، والأخلاق السيئة.
- اثبات الجزاء، بل إثبات العقوبة العظيمة على هؤلاء الباخلين، وهي أنهم يُطوَّقون به يوم القيامة، حين لا ينفعهم الندم ولا يمكنهم الخلاص.
  - ٨ تحقُّق وقوع الجزاء؛ لقوله: ﴿سَيُطُوُّونَ ﴾ وذلك بواسطة السين.
- 9 إقامة الحجة على أن هذا البخل ليس بنافع أصحابه، مأخوذ من قوله: ﴿ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا بل هم سوف يُجازون عليه، وسوف يتقل المال منهم إلى ورثتهم، ومن ورثتهم إلى الآخرين حتى ينتهي الأمر إلى الله عزّ وجل.
- ١- إثبات علم الله عزّ وجل؛ لقوله: ﴿وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾، (بها يَعْمَلُونَ)، و ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ قراءتان. (خبير) لأن الخِبرة كها قال العلماء: هي العلم ببواطن الأمور، ومن المعلوم أن العليم ببواطن الأمور عليم بظواهرها من باب أولى.
- ١١- الإشارة إلى اسم الله «الآخِر»، فإن الله هو الأول والآخر، وذلك من قوله: ﴿ وَلِللَّهِ مِيرَاثُ اللَّهَ مَا لَا اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

الله تعالم:

﴿ لَّقَدَّ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعَنُ الْمَا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعَنُ أَغَنِياَهُمُ الْأَنْبِيلَةَ بِعَيْرِحَقِ الْفَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيلَةَ بِعَيْرِحَقِ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ [آل عمران: ١٨١]

# النَّفَيْنَيْلِ اللهُ ال

القراءات في هذه الآية:

(سنكتب) و (قتل) و (الأنبياء) و (نقول).

كل واحدة منها فيها قراءتان: فقوله: ﴿ سَنَكُمْتُ مَا قَالُواْ وَقَتَّلَهُمُ ٱلْأَنْدِيكَآةَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ... ﴾ تُقرأ: ﴿ سَنَكُمْتُ مُا قَالُواْ وَقَتَّلَهُمُ ٱلْأَنْدِيكَآةَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ... ﴾ تُقرأ: ﴿ سَنَكُمْتُ ﴾، ﴿ وَنَقُولُ ﴾: بالنون، وبناءً على هذه القراءة تكون (ما) مبنية على السكون في محل نصب مفعولًا به، وتكون (قتلَ) معطوفة على المفعول به (ما)، والمعطوف على المنصوب منصوب.

وعلى القراءة الثانية (سيُكتب ما قالوا) تكون (ما) مبنية على السكون في محل رفع نائب فاعل، وتكون (قتلُ) معطوفًا على نائب فاعل فتكون بالرفع، وعليه فلا يجوز أن تُقرأ (سنكتب ما قالوا وقتلُهم الأنبياء وقتلُهم الأنبياء بغير حق) برفع (قتل)؛ لأنه لا يُرفع إِلَّا إذا قرأنا (سيُكتب ما قالوا وقتلُهم الأنبياء بغير حق ويقول). (يقول) بالياء توافق قراءة (سيُكتب).

أما الأنبياء ففيها قراءتان: «الأنبئاء» و «الأنبياء» ... بالياء كما في «النبيين» وبالهمزة كما في «النبئين»..

فعلى قراءة (الأنبئاء) تكون من (النبأ) بالهمز، وهو الخبر. وعلى قراءة الياء تكون من (النَّبُوة) وهي الارتفاع.

يقول الله تعالى: ﴿ لَّقَدُّ سَكِمَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ﴾ أكد الله هذا الخبر بثلاثة مؤكدات:

الأول: القَسم المُقدَّر؛ لأن اللام هنا واقعة في جواب قسم.

والثاني: (قد).

والثالث: اللام في قوله: ﴿لَّقَدُّ سَكِمَعَ ﴾.

وإنها أكده سبحانه وتعالى للمبالغة في تهديد هؤلاء، وأما نحن المؤمنين فإننا نعلم أنه بمجرد ما يُخبرنا عن شيء فهو مؤكد، لكن من أجل تهديد هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة.

﴿لَّقَدْ سَيْعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِيكَ قَالُوٓ أَإِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ ﴾:

وسكيع المعنى: أدرك هذا القول جلّ وعلا، أي سمعه سماعًا، ولا نقول بأذنه؛ لأنه لم يثبت لنفسه ذلك جل وعلا؛ ولأنه لا يلزم من السماع الأذن، بخلاف قولنا: (استوى على العرش). فنقول: بذاته سبحانه وتعالى؛ لأن الله أضاف الفعل إلى نفسه، أما هنا فلا نقول سمع بأذنه؛ لأنه لا يلزم من السماع ثبوت الأذن، فها هي الأرض يوم القيامة تُحدِّث أخبارها، أي تُخبر عما فعل الناس عليها، أو عما قالوا عليها، مع أنه ليس لها أذن، والجلود والأيدي والأرجل تشهد يوم القيامة على الإنسان بها عمل، وهي ليس لها آذان، إذن لا يجوز أن نقول: إن الله له أذن بناءً على أن الله أثبت له السمع، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم سبحانه وتعالى.

فإذا قال قائل: ألستم أثبتم لله عينًا؟ نقول: بلى. ولكن كيف أثبتنا؟ أهو من طريق أنه يرى أو من طريق أنه يرى أو من طريق أنه أثبت لنفسه سبحانه وتعالى عينين من طريق أنه أثبت لنفسه سبحانه وتعالى عينين ما جاز لنا أن نُثبت العين، ولهذا نحن نؤمن أن الله يتكلم، ولكن لا نقول باللسان، لأن الله لم يُثبت ذلك لنفسه، ولا يلزم من الكلام ثبوت اللسان، بدليل أن الأرض تُحدَّث أخبارها، والجلود تشهد، ويقول صاحب الجلد لجلده: لم شهدت عليَّ؟ فتقول: ﴿أَنطَهَنَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# قوله: ﴿لَّقَدُّ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّذِينَ قَالُوٓ ا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ ﴾

وهم أناس من اليهود منهم رجلٌ يُسمى (فنحاص) ولكن الله عزَّ وجلَّ في كتابه لا يذكر شيئًا خاصًّا إِلَّا لسبب، لابد من تعيين الشخص، ولهذا لم يذكر الله عزَّ وجلَّ أحدًا باسمه في القرآن من هذه الأمة إِلَّا رجلًا مؤمنًا ورجلًا كافرًا فقط. الرجل المؤمن زيد بن حارثة ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيّدُ مِنّهُ وَطَرًا زَوّجَنكُهُا ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، والرجل الكافر من هذه الأمة أبو لهب؛ لأن الوصف أكثر فائدةً لوجهين:

الأول: أنه قد تتغير حال المعيَّن، يكون بالأول فاسقًا ماردًا كافرًا، ثم يسلم ويتوب الله عليه، فإذا تاب ولم يذكر اسمه في القرآن كان أحسن مما لو ذكر، فإنه لو ذكر اسمه لبقي العار عليه ولو تاب.

الثاني: أنه أعمُّ؛ لأن تعليق الحكم بالوصف أعَمُّ من تعليقه بالشخص، ولهذا إذا عُلِّق الحكم بالشخص احتمل الخصوصية، وإذا قلنا بعمومه – بعموم الحكم المُعلق الشخص – فإنه ليس عمومًا شموليًّا، ولكنه عمومٌ تمثيلي، يعني: بالقياس، إذن ينبغي لنا في مثل هذه الأمور أن لا نُعيِّن الشخص بعينه، فإذا أردنا مثلًا أن نتكلم على صحيفة خبيثة فالأولى إلَّا نعينها بل نقول: قالت بعض الصحف، وإذا ذكرنا الكلام عُرف. أولًا: لأن الصحيفة قد تتغير، والثاني: أنه إذا حصرنا وعيَّنًا فقد يفهم السامع أنه لا يوجد سوى هذه الصحيفة، ولكن إذا عمَّمنا وجعلنا الحكم مُعلقًا

بالوصف شمل غيرها، وصار هذا أنفع، وهذه مسألة دلَّ عليها القرآن وكذلك السَّنة أيضًا تدل عليها، كان الرسول على لا يقول: ما بال فلان يقول كذا؟ بل كان يقول: ما بال أقوام، من أجل الفائدتين اللتين أشرنا إليهها.

قوله: ﴿ الَّذِيكَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعَنُ أَغْنِيَا لَهُ ﴾:

هؤلاء هم اليهود، وسبب قولهم هذا أن الله قال: ﴿ مَن ذَا الّذِي يُقرِضُ اللّه قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ اللّه البقرة: ٢٤٥] فرحت اليهود بهذا وجاءت إلى النبي عَلَيْ وقالت: يا محمد، إن ربك قد افتقر لأنه يطلب القرض منا — نسأل الله العافية — ولم يعلم هؤلاء البُلهاء إن كانوا صادقين فيها ادّعوا وهم كاذبون في هذا، لكن تنزلًا معهم نقول: إن الله عزَّ وجلَّ جعل الإنفاق في سبيله له بمنزلة القرض إشعارًا للمنفق بأن سوف يُجازى عليه، كها أن المقترض يجب عليه أن يوفي مُقرضه، فهكذا جعل الله العمل له بمنزلة القرض تفضلًا منه عزَّ وجلَّ وإحسانًا للعباد، واليهود لا يُستغرب منهم أن يصفوا الله بمثل هذا، فهم قالوا: يد الله مغلولة، فوصفوه بالبخل، وهم قالوا: إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام، ثم تعب واستراح يوم السبت، ولهذا يجعلون يوم السبت هو يوم الراحة عندهم — قاتلهم الله — وهم كاذبون في هذا، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الراحة عندهم — قاتلهم الله — وهم كاذبون في هذا، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الراحة عندهم — قاتلهم الله — وهم كاذبون في هذا، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا اللّه مَا مَسَنَا مِن أَنْوَبٍ ﴾ [ق: ٣٨].

قوله: ﴿ اللَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ ﴾ وليتهم اقتصروا على هذا القول – مع كونه من أعظم المناكر – لكنهم قالوا: (ونحن أغنياء) فجعلوا أنفسهم أكمل من الله، وهذا غاية ما يكون من الوقاحة. قال الله تعالى: ﴿ سَنَكُمْتُ مُا قَالُواْ ﴾.

وإضافة الكتابة إليه؛ لأن جنوده يكتبون ذلك، ودليل هذا قوله تعالى: ﴿ فَلَا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدّينِ الْ وَ وَله تعالى وهي أصرح: ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَيَجُونِهُمْ بَكُونُ مُلكَ لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ ﴾ [الزُّحرُف: ٨٠]، إذن الكتابة هنا كتابة الله عزَّ وجلَّ بملائكته؛ لأنهم يكتبون بأمره وهم جنده، كها يقول القائد: فعلت كذا، والفاعل الجنود، فالملك والسلطان يتكلم بالشيء مُضيفًا إياه إلى نفسه؛ لأنه حصل بأمره وسلطته، إذن سنكتب ما قالوا بملائكتنا، والله عزَّ وجلَّ أحيانًا يضيف الشيء إلى نفسه؛ لأنه حصل بأمره وسلطته، إذن سنكتب ما قالوا بملائكتنا، والله عزَّ وجلَّ أحيانًا يضيف الشيء إلى نفسه مُريدًا به الملائكة مثل قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلاَ إِذَا اللهُ عَنْ وَجَلُّ أَنْ اللهُ عَنْ وَجَلُّ أَوْنَا اللهُ وَلَهُ اللهُ عَنْ وَعَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ ا

يَنَلَقَّ ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ فَعِيدُ ﴾ [ق: ١٧]، وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمَهُ اللهُ في مواضع من كلامه، منها كلامه في شرح حديث النزول وهو مشهور ومتداول.

يقول: ﴿سَنَكُتُبُ مَا قَالُوا ﴾:

هل هو لمجرد الاطلاع عليه أو للمجازاة؟ الجواب: للمجازاة بدليل ما يأتي في آخر الآية قال: ﴿وَقَتَّلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِعَيْرِ حَقّ ﴾ ذكر قتل الأنبياء بغير حق مع أنهم لم يقولوا: إنا قتلنا الأنبياء لكن ليبين أن هؤلاء اعتدوا على حق الله وعلى حق رسله وأنبيائه، فقتلوا الأنبياء بغير حق، وهو شامل لقتل الأنبياء والرسل؛ لأن كل رسولٍ نبي.

قاعدة: وهي أن الأنبياء المذكورين في القرآن رسلٌ، فها نجد نبيًّا ذُكر في القرآن إِلَّا وهو رسول، والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبَّلِكَ مِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيَك ﴾، فإن استقام هذا فالأمر واضح، وإن لم يستقم فنقُل: إن المقصود بهم الأنبياء الذين لم يوح إليهم بشرع جديد يُبلِّغونه الناس.

وقوله: ﴿وَقَتْلُهُمُ ٱلْأَنْبِيكَ أَء بِعَيْرِ حَقّ ﴾: (بغير حق) هذا قيد كاشف وليس احترازي، يعني: أن قتلهم للأنبياء بغير حق، وليس المعنى أن الأنبياء ينقسم قَتْلهم إلى قَتْل بحق وقَتْل بغير حق، فكل قَتْل للأنبياء إنها هو بغير الحق، ومع ذلك لا يقتلون النبي لشخصه، وإنها يقتلونه لما جاء به من الحق أي أنهم يقتلونهم لكونهم أنبياء. ففي هذا القيد فائدتان: الأولى: بيان الواقع، فهي صفة كاشفة. والثانية: المبالغة في التشنيع عليهم، فإنه يقتلونهم بغير حق.

وقوله: ﴿ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ وذلك يوم القيامة أو في القبر أيضًا، والقول هنا: ﴿ وُدُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ يقصد به الإهانة والإذلال وإلّا فإنهم سيذوقون عذاب الحريق، قيل لهم ذلك أم لم يُقل، فهو حق.

ومن هذا الباب قوله: ﴿ ذُقَ إِنَكَ أَنتَ ٱلْعَـزِيزُ ٱلْكَـرِيمُ ﴾ [الدخان: ٤٩]. يُقال له: وهو يُعذب في النار: ﴿ ذُقَ إِنَكَ أَنتَ ٱلْعَـزِيزُ ٱلْكَـرِيمُ ﴾ إهانةً له، أي: أن عزك وكرمك لم ينفعك.

#### من فوائد الآية الكريمة:

١ - إثبات سمع الله عزَّ وجلَّ: ﴿لَقَدُ سَمِعَ اللهُ ﴾، والسمع هنا بمعنى: إدراك الصوت وإن

. والمراد به هنا (التهديد)، والعلماء رحمهم الله قسموا سمع الله عزَّ وجلَّ إلى قسمين: الأول: بمعنى الاستجابة.

والثاني: بمعنى إدراك الأصوات.

أما السمع بمعنى الاستجابة فهو كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَكِمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسَمَّعُونَ ﴾ [الأنفال: ٢١] ﴿سَكِمِعْنَا ﴾: يعني بآذانهم، ﴿وَهُمْ لَا يَسَمَعُونَ ﴾: أي لا يستجيبون.

وقال تعالى: ﴿فَالْقُواْاللَّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمْ وَاَسْمَعُوا ﴾ [التغابن: ١٦] «اسمعوا» يعني: سمعَ استجابةٍ. ومنه قوله تعالى عن إبراهيم: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَلَةِ ﴾ [إبراهيم: ٣٩] أي: لمُستجيب الدعاء.

وهذا القسم من السمع معلوم أنه من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلَّق بمشيئة الله.

والقسم الثاني من السمع: سمع الإدراك، قالوا: إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

قسم يُراد به التهديد، وقسم يُراد به التأييد، وقسم يُراد به بيان الإحاطة والشمول لسمع الله، فأما الذي يُراد به التأييد كقوله تعالى لموسى: ﴿ قَالَ لَا تَخَافَأُ إِنَّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَك ﴾ [طه: فأما الذي يُراد به التأييد كقوله تعالى لموسى: ﴿ قَالَ لَا تَخَافَا أَ إِنَّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَك ﴾ [طه: 23]، والمراد بالسمع هنا: التأييد، وقد يقول قائل: والتهديد بالنسبة إلى فرعون. وأما ما يُراد به التهديد فمثل هذه الآية: ﴿ لَقَدَ سَكِعَ اللَّهُ قَوْلُ ٱلَّذِيرَ كَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنُ ٱغْنِيكَا ۗ ﴾.

وأما الذي يُراد به بيان شمول علم الله وسمعه فمثل قوله تعالى: ﴿قَدْسَمِعَ اللّهُ قُولَ الّتِي تُجَدِلُكَ فِي رَوْجِهَا ﴾ [المجادلة: ١] قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في طرف الحجرة، وإنه ليخفى عليَّ بعض حديثها، والله عزَّ وجلَّ فوق عرشه فوق سبع سموات يسمع كلام هذه المرأة (١)، ﴿وَاللّهُ يَسَمَعُ كَاوُرُكُما ﴾ [المجادلة: ١] أي: تَحاور الرسول والمرأة سمعه الله.

٢ - بيان ما عليه اليهود من الوقاحة والعدوان حيث اعتدوا على الربِّ عزَّ وجلَّ بوصفهم إياه بأنه فقير.

٣ - أنهم لشدة عتوِّهم وبغيهم لم يقتصروا على أن وصفوا الله بأنه فقير، بل قالوا: ونحن أغنياء، فهم بذلك أثبتوا الكمال لأنفسهم والنقص لله عز وجل.

إثبات الكتابة لله عزَّ وجلَّ في قوله: ﴿ سَكَنَكُتُبُ مَا قَالُوا ﴾، ولكننا ذكرنا أن المُواد هنا الملائكة التي تكتب بأمره، وذكرنا لهذا دليلًا: ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمْ بَلَنَ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ لِكَالُهُمْ وَنَجُونَهُمْ اللَّهُ وَلَيْكُ لَدَيْمِمْ لِكَالُونَ ﴾ [الزُّخرُف: ٨٠].

أن اليهود كما اعتدوا على الله اعتدوا أيضًا على رسل الله، فقتلوا الأنبياء بغير حق، فصار منهم عدوان على مقام التوحيد ومقام الرسالة، فلم يُحققوا شهادة أن لا إله إلا الله ولا أنَّ رسلَ الله رسلُ الله.

أثبات القول لله عزَّ وجلَّ في قوله: ﴿وَنَقُولُ ذُوثُواْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴾ والله سبحانه

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه النسائي (٣٤٦٠)، وابن ماجه (١٨٨)، وصححه الشيخ الألباني في اصحيح سنن ابن ماجه.

وتعالى قد ثبت له القول بإجماع السلف أن يقول ويتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت مسموع، وهذا الكلام صفة من صفات الله ليس بمخلوق.

وقالت المعتزلة والجهمية: أنه خَلْقٌ من مخلوقاته، هو كلامه لكنه خلق من مخلوقاته.

وقالت الأشاعرة ومن ضاهاهم: إنه لا يتكلم بكلام مسموع، وكلامه هو الكلام القائم بنفسه والذي يسمع عبارة عنه أو حكاية، وهو مخلوق فالمسموع مخلوق.

وقد ذكر ابن القيم أن شيخ الإسلام رحمهما الله أبطل هذا القول من تسعين وجهًا في رسالة تُسمى «التسعينية».

أن هؤلاء سوف يذوقون العذاب بالألم البدني والألم النفسي في قوله: ﴿وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾، ففي الحريق: ألم بدني وفي قوله (ذوقوا): ألم نفسي؛ لأن هذا توبيخ وإهانة، فالأمر هنا للتوبيخ والإهانة.

الردُّ على من قال: إن أهل النار لا يذوقون العذاب؛ لأن أجسامهم تأخذ على النار وتتكيف بها، فيُصبحون لا يذوقون ألمًا؛ لقوله: ﴿وَذُوتُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾.

٩ - بيان قدرة الله عزَّ وجلَّ حيث يحترق هؤلاء وتنضج جلودهم، وكلما نضجت جلودهم بيان قدرة الله عزَّ وجلَّ حيث يحترق هؤلاء وتنضج جلودهم أحدًا في الدنيا لهلك بدلوا جلودًا غيرها، ومع ذلك لا يموتون مع أن مثل هذا الحريق لو أصاب أحدًا في الدنيا لهلك كما قال سبحانه: ﴿ثُمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴾ [الأعلى: ١٣] فلا يموت ويستريح ولا يحيا حياةً هنيئة.

### \*

## الله تعالى:

﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [آل عمران: ١٨٢]

# النَّفَيْنِيْلُ اللهُ ال

هذا من تمام قوله: ﴿وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ أي: يُقال لهم زيادة في التوبيخ والندم والحسرة ذلك، أي ما أصابهم من العذاب والتوبيخ، فالمشار إليه ما سبق في قوله: ﴿ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾، وهنا قال: (ذلك) مع أنه يتحدّث عن جماعة وأتى بكاف الخطاب المفردة؛ لأنه مرَّ علينا قريبًا أن اسم الإشارة بحسب المشار إليه، وأن الكاف بحسب المخاطب على اللغة الفصحى، أو هي بفتح الكاف مفردة للمذكر وبكسرها مفردة للمؤنث، أو هي بفتح الكاف المُطلقة، وكلها لغات، لكن الأكثر أنها بحسب المُخاطب.

قال: ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ أي: بسبب، فالباء هنا للسببية. و(ما) اسم موصول بمعنى

الذي، أي: بالَّذي، وقوله: ﴿فَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾: أي في الدنيا. والمراد بالأيدي هنا: أنفسهم، لكن أُضيف العمل أو المقدَّم بالأيدي؛ لأن الغالب أن الأيدي هي محل البطش والعمل، وإِلَّا فمن المعلوم أنه قد قدَّمت أيديهم وألسنتهم وأرجلهم، فكلها عملت بالشرك.

قال: ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُـكُامِ لِلْعَبِـيدِ ﴾ ﴿وَأَنَّ ﴾ هنا بالفتح عطفًا على (ما) في قوله: ﴿يِمَا قَدَّمَتْ ﴾ أي: وذلك بأن الله ليس بظلام للعبيد.

وقوله: ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُــكُامٍ ﴾، (ظلَّام) على صيغة المبالغة، ولكنها في نفس الوقِّت على صيغة النسبة، والفرق بينهما: أن صيغة المبالغة تدلُّ على الكثرة، والنسبة تشمل الكثرة والقِلَّة، فهل المراد هنا صيغة المبالغة أم النسبة؟ المُراد: النسبة، لأننا لو قلنا: إن المراد بذلك صيغة المبالغة لكان المنفي كثرة الظلم، مع أن الله لا يظلم مثقال ذرَّة، وعلى هذا فنقول: (ظلاَّم) هنا نسبة، أي: ليس بذي ظلم، كما نقول: فلان ليس نجارًا، يعني: ليس بذي نجارة، أي ليس منسوبًا إلى النجارين.

وقوله: ﴿لِلْعَبِـيدِ ﴾ جمع عبد، وعبد: اسم مفرد، وهو من أكثر المفردات جموعًا، وله جموعٌ متعدِّدة كثيرة، مثل: (شيخ) اسم مفرد له جموع كثيرة تصل إلى عشرة جموع.

و(العبيد) هنا: المُراد بهم: العبيد كونًا. فهو لا يظلم أحدًا من العبيد كونًا، وإنها قلنا كونًا لندفع أن المراد بذلك العبيد شرعًا، وهو المتعبِّدون لله، فالعبودية في هذه الآية هي العبودية العامة والشاملة للكافر والمؤمن، فالله لا يظلم كافرًا، ولا يظلم مؤمنًا، بل يُجازِي كل إنسان بعمله.

### من فوائد الآية الكريمة:

إثبات الأسباب، وتؤخذ من قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتَ أَيَّدِيكُمْ ﴾.

 ٢ - نفي الظلم عن الله عزَّ وجلَّ في قوله: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَــ لَامِ لِلْعَيــيدِ ﴾ وهنا نقف لنُبيِّن أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات وموصوفٌ بالنفي، أما الإثبات: فإن الله عزَّ وجلَّ وصف نفسه بإثبات كل صفة كمال، فكل صفة كمال فهي ثابتة لله عزَّ وجلَّ، وميزان الكمال نصوص الكتاب والسُّنة، ولهذا نحن لا نحكم على الله فنقول: هذه صفة لائقة بالله عزَّ وجلَّ، وهذه صفة غير لائقة به، بل المرجع في هذا إلى الكتاب والسُّنة في التفصيل، أما في الإجمال، فالعقل يدل على أن الربِّ لابد أن يكون كاملًا.

أما الصفات المنفية: فإنه لا يُراد بها مجرد النفي، بل المُراد انتفاء هذه الصفة لثبوت كمال الضد، فإذا نفي أن يكون ظلَّامًا للعبيد فذلك لكمال عدله، وإذا نفي أن تأخذه سِنةٌ ولا نوم فذلك لكمال حياته وقيوميته، وإذا نفى أن يصيبه لغوب فذلك لكهال قوته، وهكذا، ويجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد في صفات الله نفيٌ مُجَرِّد، وهذه قاعدة: (لا يوجد في صفات الله نفي مُجَرَّد) والدليل قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [النحل: ٦٠] والنفي المُجرد ليس مثلًا أعلى، المثل الأعلى أي: الوصف الأعلى والأكمل، والنفي المُجرد عدم، والعدم ليس بشيء فضلًا عن أن يكون وصفًا أعلى.

ثانيًا: أن النفي المحض قد يكون لعجزِ الموصوف عنه، وقد يكون لعدم قابليته لهذا المنفي، أي معناه: نفينا عنه هذا الشيء؛ لأنه عاجز لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء الذي نفيناه عنه، وقد يكون لعدم قابليته لهذا الشيء، فمثلًا: إذا قال قائل: فلان رجل حُبيّب لا يظلم الناس ولا يعتدي عليهم، نعرف من هذا الكلام عجزه، ولهذا قلنا: (حُبيب)، و(حبيب) عند الناس كلمة تصغير وتحقر، وهذا كقول الشاعر:

قُبَيّل ـــ قَلَا يَعْ ــــ دِرُونَ بِذِمّ ـــ قَلَا يَظْلِمُ وَلَا يَظْلِمُ وَالنَّاسَ حَبَّة خَـرْدَلِ

وقد يكون النفي لا يتضمن كهالًا، كأن يكون لعدم القابلية، يعني أن ما نفي عنه هذا الوصف ليس لكهاله ولكنه لا يقبل هذا الوصف ولا يقدر عليه، وقد مثّل العلهاء لذلك بأن تقول: إن جداري لا يظلم، فقولك: الجدار لا يظلم ليس بمدح؛ لأنه لو أراد أن يظلم لم يقدر.

فالقاعدة: أنه (لا يوجد في صفات الله نفي محض، بل كل ما نفي الله عن نفسه فهو مُتضمِّنٌ لكماكٍ).

٣ - أن الله يخبر عما يخبر من صفاته لتطمين الخلق؛ لقوله: ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ حتى يطمئن الإنسان أنه لن يُجازى إِلَّا بعمله، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر.

جواز إطلاق البعض على الكل إذا وجدت قرينة تدل عليه؛ لقوله: ﴿ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ فاليد بعض من الإنسان لكن (القرينة) تدل على أن المراد الكل يعني (بها قدمتم)، ونظيرها في صفات الله قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا آنْعَكُمُا ﴾ [يس: ٧١] هل نقول: إن الله خلق الإبل مثلاً بيده كها خلق آدم؟ الجواب: لا، فيكون المراد: (مما عملت أيدينا) أي: يمَّا عملنا؛ لأن الله لم يخلق الإبل بيده كها خلق آدم، ولكن لا يعني هذا أن الآية ليس فيها دلالة على ثبوت اليد لله، بل فيها دلالة على ثبوت اليد لله، بل فيها دلالة على ثبوت اليد لله، بل فيها دلالة على ثبوت اليد لله تعالى؛ لأنه لولا أن له يدًا ما صحَّ أن يضيفها إلى نفسه.

ومن فوائدها: إمكان الظلم من الله لولا أن الله نفاه عن نفسه في قوله: ﴿وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴾؛ لأنه لو كان الظلم غير بمكن في حقّه، لم يصح أن يمتدح بتركه عزَّ وجلَّ، إذ لا يتمدَّح بترك شيء إلَّا إذا كان تَركه اختيارًا، أما لو كان مُستحيلًا في حقّه، لم يكن للتمدُّح به فائدة، وبناءً على هذه الفائدة يكون فيها ردُّ على الجهمية الذين يقولون: (إن الظلم مُحالٌ على الله، مُحالٌ لذاته، لا لأن الله نفاه عن نفسه)، لأنهم يقولون: (إنه مهما تصرَّف فقد تصرف في مُلكه، والمُتصرِّف في ملكه يفعل ما يشاء، فالظلم عنده مُحال لذاته). كما قال ابن القيِّم في النونية: «والظلم عنده مُحال لذاته).

ونحن نقول: الظلم ليس مُحالًا على الله لذاته، لو شاء الله أن يظلم لظلم، لكنه نفاه عن نفسه

تَدُّحًا بذلك، ولذلك قال في الحديث القدسي: «إِنِّي حَرَّمتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي»(١)، وهذا يدلُّ على إمكانه منه، لكنه لا يفعله.

فإن قال قائل: قد جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «لَوْ أَنَّ الله عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، لَعَذَّبَهُمَ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لُهُمٍ»(٢).

فالجواب: أن نقول: لا معًارضة بين هذا الحديث وبين الآية؛ لأن الله لو عذَّبهم لم يمكن أن يُعذِّبهم وهو ظالمٌ لهم، إذن لا يُعذِّبهم إلَّا وهم مُستحقُّون للعذاب، وعلى هذا فيكون الحديث مُطابقًا للآية. أو يُقال من وجه آخر: «لو أن الله عذَّب أهل سمواته وأرضه، لعذَّبهم وهو غير ظالم هم» أي: إذا أراد أن يُناقش العباد فإن من نوقش الحساب عُذِّب؛ لأنه لو ناقشهم لكانتْ نعمةٌ واحدةٌ من نعمه تُقابل جميع أعمالهم، فحينئذٍ يستحقُّون أن يُعذَّبوا.

قلنا في هذا الحديث مخرجان:

الأول: أنه يُعذِّبهم وهو غير ظالم لهم، أي لا يُعذِّبهم إِلَّا لذنب، فيكون الحديث مُطابقًا للآية.

والثاني: أن المُراد بذلك مناقشة الحساب؛ لأن الله لو ناقشهم لكانت نعمة واحدة من نعمه سبحانه وتعالى تُحيط بجميع أعمالهم، فيبقون وليس لهم رصيد.

فإن قال قائل: هذه صفة سلبية كما يقولون، فهل توجد الصفات السلبية في صفات الله؟

فالجواب: نعم، ولكن المراد بالصفات السلبية: ثبوت كمال ضدِّها، فهو لا يظلم لا لعجزه عن الظلم، ولكن لكمال عدله.

### # # #

## 🕸 فال الله تعالى:

﴿ الَّذِيكَ قَالُواْ إِنَّاللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا الَّا نُوْمِنَ لِرَسُولِ حَقَّى يَأْتِينَا بِقُرَّانِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَ

# النَفَيْنِيْرِ الْمُنْفِيْدِ اللهُ ا

هذا أيضًا من كذب هؤلاء اليهود، أنهم قالوا: إن الله عهد إلينا أي: أوصانا وصيةً موثقةً بالعهد. يُقال: عهِد إليه: أي أوصى إليه وصيَّةً موثقةً بالعهد، ومنه العهد بالولاية، أي: ولاية

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٧٧)، والترمذي (٢٤٩٥)، وابن ماجه(٤٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٥/ ١٨٢)، وابن ماجه(٧٧)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٤٤).

الحاكم إلى من بعده، فإنه يُوصي بالحكم إلى من بعده، مثل عهد أبي بكر علين الله عمر.

فمعنى عهد إلينا، أي: أوصانا وصيَّةً مُثبَّتة بالعهد ﴿أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ﴾ هكذا قالوا، وهذا من كذبهم كما سيأتي.

يقول: ﴿ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ ﴾ أي: لرسولٍ من عند الله.

﴿ حَقَّى يَأْتِينَا بِقُرَّانِ تَأْكُلُهُ النَّادُ ﴾ وذلك بأن نُقرِّب قُربانًا من طعامٍ أو بهائم أو لحم أو ثياب، ثم تنزل نار من السماء فتأكل هذا القربان، يعني أنه حصروا الآيات التي يطلبونها من الرسول، بأن يأتي بنارٍ تأكل هذا القربان، وكانوا فيما سبق إذا غنموا غنائم من الكفار جمعوها ثم نزلت نارٌ من السماء فأكلتها حتى أُحلَّت الغنائم لهذه الأمة (١)، فهؤ لاء يقولون: لا نؤمن لرسولٍ إلَّا إذا أتانا بهذه الآية فقط، وهي: أننا إذا قرَّبنا قربانًا أكلته النار.

فقال تعالى لرسوله: ﴿ قُلُ قَدَّ جَانَهُ كُمُ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِنَكَتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِرَ قَتَلْتُمُوهُمْ ﴾: أي: قد جاءتكم رسلٌ بأكثر مما تدّعون الآن.

﴿ إِلْكِيِّنَتِ ﴾ أي: بالآيات البيِّنات التي تُبيِّن صدق رسالتهم.

﴿ وَبِالَّذِى قُلْتُ م أي: بالقربان الذي تأكله النار.

﴿ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُم ﴾ أي: ومع ذلك كذَّبتموهم وقتلتموهم.

فإن قال قائل: لماذا عَدَل الله عزَّ وجلَّ عن المطالبة بصدق ما ادَّعوه؟

قلنا: هذا من باب موافقة الخصم، يعني: على فرض أن الأمر كها قلتم فقد اعتديْتم حتى فيها جيء به من مطلوبكم، فاعتديتم على الرسل. وهنا فائدة وهي: أن من ادَّعي دعوةً فإننا نُعامله بمراتب:

المرتبة الأولى: صحة ما قال.

المرتبة الثانية: مخالفته لما قال.

فهنا لم يُطالبهم الله بصحة ما قالوا من باب موافقة الخصم، وقولنا من باب موافقة الخصم أحسن من قولنا من باب التنزّل؛ لأن الذي معنا قرآن وإن قلنا: تنزّل فإنه بناء على العبارة المعروفة عند العلماء.

والمعنى أن يقول: هب أن الأمر كما قُلتم وأنه عهد إليكم إِلَّا تؤمنوا لرسول حتى يأتيكم بقربان تأكله النار، فقد جاءكم رسولٌ بقربان تأكله النار ومع ذلك قتلتموه، إذن فطلبكم هذه الآية المعيَّنة ليس عن صدق؛ لأنها قد جاءتكم ومع ذلك فقد كذَّبتم الرسل وقتلتموهم، فهنا عَدَل عن المطالبة بصحة الدعوى، من باب موافقة الخصم، أي: أنكم لا تُريدون أن تُصدِّقوا الرسل، وإنها تُريدون تكذيبهم.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الترمذي (٣٠٨٤)، وابن حبان (١٦٦٨)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة » (٢١٥٥).

وقوله: ﴿قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبِلِي بِٱلْبَيِنَدَ ﴾ أي: الآيات البينات الدالة على رسالتهم وصدقهم ﴿وَبِالَّذِى قُلْتُمْ ﴾ يعني: والذي قلتم دون البينات التي جاؤوا بها، بدليل أنه قدَّم قوله «بالبينات» فدلَّ هذا على أن ما قالوه وإن كان آية، لكنه دون البينات التي جاؤوا بها؛ لأنهم جاؤوا بأعظم من هذا، فمثلًا موسى عليه الصلاة والسلام جاء ببينة أعظم من ذلك: كان يلقي العصا فتكون حية، ويحملها فتكون عصا، وكان يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء لكن من غير عيب أو من غير برص، كذلك عيسى كان يخرج الأموات من القبور أحياء، أو يقف على الميت قبل أن من فيحيا بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فينفخ فيه (فيكون طيرًا) أو (فيكون طائرًا) فيه قراءتان. يعني: يكون طيرًا طائرًا أيضًا بالفعل. أيها أعظم: هذا أم أن تنزل من السهاء نار تأكل القربان؟ الجواب: الأولى أعظم ولهذا قدَّمها.

قوله: ﴿ فَكِرَ قَتَلَتُمُوهُمْ ﴾: قوله: ﴿ فَكِرَ ﴾ الفاء: عاطف، و(لِمَ): اللام حرف جر و «ما» استفهامية، ومن قواعد الإملاء أن «ما» الاستفهامية إن دخل عليها حرف جر فإنها تحذف ألفها مثل: عَمّ – بِمَ – لِمَ. ﴿ فَكِرَ قَتَلَتُمُوهُمْ إِن كُنتُكُمُ صَكِدِقِينَ ﴾: في أنكم تقبلون الرسل إذا جاؤوا بهذه الآية.

وقوله: ﴿إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ الجملة شرطية، وهل تحتاج إلى جواب أم لا؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها لا تحتاج إلى جواب؛ لأن المعنى مفهوم بدونه، والجواب إنها يؤتى به ليتمم المعنى. وقال بعضهم: بل جوابها محذوف دلَّ عليه ما قبله، وعلى هذا الرأي يكون التقدير: إن كنتم صادقين فلم قتلتموهم، وإلى القول الأول ذهب ابن القيم رَحَهُ اللهُ في أن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب.

#### من فوائد الآية الكريمة:

بيان تعنت اليهود الذين ردُّوا ما جاء به النبي ﷺ من البينات بناءً على ما ادَّعوه من هذه الآية.

٢ - أنه ينبغي عند المخاصمة إفحام الخصم بها يدعيه؛ ليكون ذلك أبلغ في دحض حُجَّته، ويؤخذ من قوله: ﴿قُلْ قَدْ جَاءَكُمُ رُسُلٌ مِن قَبِلِي بِالْبَيِنَتِ وَبِالَّذِى قُلْتُدَ ﴾؛ لأنه إذا خوصم بها يقوله لم يبق له حجة، ومن ذلك مخاصمة شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَتَهُ الله للرافضة وأهل التعطيل حيث يخاصمهم بها يُقرون به، فمثلا: الأشاعرة أو المعتزلة – أهل التعطيل عمومًا – قالوا: إن المراد بآيات الصفات خلاف الظاهر؛ لأن العقل يمنع من الأخذ بظاهرها، فقالت الفلاسفة – أهل التخييل – المراد بنصوص المعاد: خلاف الظاهر لامتناع القول بظاهرها، أي: أنه لا يوجد بعث ولا ربٌ ولا جنةٌ ولا نارٌ، فبهاذا ردَّ عليهم أهل التعطيل، وأهل التعطيل يُقرون بالبعث واليوم الآخر؟ قالوا: إن كلامكم هذا غير مقبول، بل البعث حقٌ واقع، وذلك لأننا علمنا أن الرسل جاءت به، وأن الشبهة المانعة منه فاسدة، الشبهة المانعة هي قول القائل: ﴿مَن يُحِي ٱلْعِظَلَمَ الرسل جاءت به، وأن الشبهة المانعة منه فاسدة، الشبهة المانعة هي قول القائل: ﴿مَن يُحِي ٱلْعِظَلَمَ وَهِي رَمِيكُ ﴾ [يس: ٧٧]، فلزم القول بثبوته.

ونحن نقول لهم أيضًا: آيات الصفات علمنا بأن الرسل جاؤوا بها، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه فوجب إثباتها، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن نصوص الصفات في الكتاب والسُّنة أكثر بكثير من نصوص المعاد؛ لأنك لا تكاد تجد آية في كتاب الله عزَّ وجلَّ إِلَّا وتجد فيها اسمًا من أساء الله أو صفة من صفاته، لذلك فإن إفحام الخصم بحجته أنكى وأقوى في خصمه، أي في أننا نخصمه ولا يستطيع أن يُجادل بعد ذلك.

٣ - أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالبينات الدالة على رسالتهم ولا بد من هذا عقلا كها هو واقع شرعًا، وذلك أنه لو جاء رسول من البشر يقول: أنا رسول الله إليكم أدعوكم إلى كذا وأمنعكم من كذا ومن خالفني قاتلته، فإنه لا يقبل ذلك إلا ببينة تشهد لما قال، ولهذا جاء في الحديث عن النبي على «ثما مِنْ نَبِي مِنَ الأنبياء إلا أعظي مِنَ الآئباتِ مَا آمَنَ عَلَى مِثْلِهِ البَشَرُ، وَإِنَّهَا كَانَ الَّذِي أُونِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ الله إليَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ القِيَامَةِ» (١)، فقال: ما من رسول إلا آتاه الله ما على مثله يؤمن البشر، وهذا لابد منه.

إقامة الحجة على هؤلاء الذين ادَّعوا هذه الدعوى؛ لأنهم قتلوا الأنبياء الذين جاؤوا بها قالوه.

### 

# الله على فسلبًا لرسوله عليه:

﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدَّكُذِبَ رُسُلُّ مِن قَبَلِكَ جَامُو بِالْبَيِنَاتِ وَالْبَيْنَاتِ وَالْبَيْنَاتِ وَالْبَيْنَاتِ وَالْبَرْنَاتِ وَالْرَبُو وَالْبَرِكَةَاتِ الْمُنِيرِ ﴾ [آل عمران: ١٨٤]

# النَّفَيْنَيْرُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وفيها قراءة (وبالزبر والكتاب) أي زيادة الباء.

يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ ﴾ الخطاب للرسول ﷺ، والفاعل قريش وأهل الكتابُ وكل من كذَّب الرسل ﴿ فَقَدُكُذِّبَ رُسُلُّ مِن قَبَّلِكَ ﴾:

﴿فَقَدٌ ﴾ الفاء واقعة في جواب الشرط؛ لأنه مقرون بقد.

﴿ فَقَدَّ كُذِّ بَ رُسُلُ مِن قَبِّلِكَ ﴾ وفي آية أخرى: ﴿ فَقَدْ كُذِّ بَتْ رُسُلُ مِن فَبِلِكَ ﴾ [فاطر: ٤] فلماذا جاء التذكير والتأنيث؟

نقول: لأن رسل جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز فيه ثبوت التاء وحذفها، قال ابن مالك: والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللّبن

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٢٧٤)، ومسلم (١٥٢).

مع إحدى اللَّبِن: اللّبن إحداها لبنة، فاللبنة تذكر وتؤنث، وجميع الجموع تؤنث وتذكر ما عدا جمع المذكر السالم على رأي ابن مالك، ويُضاف إليها على رأي ابن هشام جمع المؤنث السالم، ويُقابله من قال بأن جميع الجموع يجوز تذكيرها وتأنيثها حتى السالم من مذكر أو مؤنث، ومنه قول الزخشري رَحَمَهُ اللهُ يردُّ به على أعدائه يقول: لا أبالي بجمعكم كل جمع مؤنث. فالمؤنث لا يُقابل الرجال، الشاهد قوله: كل جمع مؤنث. والذي يظهر – والله أعلم – أن الرأي الصحيح رأي ابن هشام؛ أن السالم من جمع المذكر يجب تذكيره، ومن الجمع المؤنث يجب تأنيثه، وأما جمع التكسير فيعجوز فيه التذكير والتأنيث، لذا قال هنا ﴿فَقَدْكُذِّبَ ﴾ وفي آية أخرى ﴿فَقَدْكُذَّبَ ﴾.

وقوله: ﴿رُسُلُ مِن قَبَّلِكَ ﴾ الرسول كما مرَّ علينا كثيرًا هو: الذي أُوحي إليه بالشرع وأُمر بالتبليغ.

وجملة: ﴿ جَآمُو بِٱلْبَيِنَاتِ ﴾ يجوز أن تكون صفة للرسل، ويجوز أن تكون حالًا، أما جواز أن تكون صفة فظاهر؛ لأن (رسل) مُنكَّر، فالذي يأتي بعده يكون صفة، وأما جواز كونه حالًا مع أن الذي قبلها مُنكر؛ فلأن هذه النكرة وصفت، وإذا وصفت النكرة جاز وقوع الحال منها؛ لأنها إذا وصفت تخصَّصت.

قوله: ﴿ جَآهُو بِٱلۡبَيِّنَاتِ ﴾ (البينات) هي: الآيات البيِّنات الشرعية والكونية، فالآيات الشرعية هي: الكتب التي جاءوا بها، والآيات الكونية هي: ما يُسمَّى بالمعجزات الحسِّية.

﴿وَٱلزُّبُرِ﴾ جمع زبور، والمراد به ما اشتمل على المواعظ والزواجر، ولهذا كان الزبور الذي أوتيه داود أكثره مواعظ وزواجر.

﴿ وَٱلْكِكَتَابِ ٱلمُّنِيرِ ﴾ (الكتاب) بمعنى المكتوب، و(المنير) بمعنى: المنير للظلمات.

وهذا العطف الذي في قوله: ﴿وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴾ هذا من باب عطف الصفة على الصفة الأخرى؛ لأن الزبر تتضمَّن الكتاب المنير، وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في القرآن ومنه: ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ٱلْآَعْلَى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ وَٱلَّذِى قَدَرَ فَهَدَىٰ ﴿ وَٱلَّذِى آخْرَ مَ ٱلْرَعَىٰ ﴾ أَلْمَ مَن الأعلى: ٤]. فقوله: ﴿ وَٱلَّذِى قَدَرَ هُ هذا من باب عطف الصفات، ﴿ وَٱلَّذِى ٓ ٱخْرَ مَ ٱلْرَعَىٰ ﴾ أيضًا من باب عطف الصفات، ﴿ وَٱلَّذِى ٓ ٱخْرَ مَ ٱلرَّعَىٰ ﴾ أيضًا من باب عطف الصفات، فالتغاير تغاير صفة وليس تغاير ذات.

### من فوائد الآية الكريمة:

ا تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتفرَّع عليها أن يتسلى الإنسان في كل ما أصاب غيره، فمثلًا: الآمر بالمعروف أو الناهي عن المُنكر قد يؤذى فليتسلى بأذيَّة غيره؛ لأن الإنسان إذا علم أن غيره أُصيب به لا شك أنه ينسى الحزن، كما قالت الخنساء ترثي أخاها صخرًا:

وَلَــوْلَا كَثْــرَةُ البَــاكِينَ حَــوْلِي عَلَــى إِخْــوَانِهِم لَقَتَلْــتُ نَفْــسِي

وَمَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ أُسِلِّي السَّفْسَ عَنْمَهُ بِالتَّأْسِي

الشاهد هنا قولها: «أُسلِّي النفس عنه بالتأسي»، فالإنسان إذا نظر يمينًا وشمالًا، وإذا هذا مُصاب بعقله، وهذا مُصاب ببدنه، وهذا مُصاب بأهله، وهذا مُصاب بهاله، يتسلَّى.

كذلك الرسول ﷺ إذا قال الله له: ﴿فَقَدَّكُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبَلِكَ ﴾، لا شك أنه تهون عليه المصيبة وأنه يتسلى بذلك؛ لأنه بشر يلحقه من أحكام البشرية ما يلحق غيره.

٢ - أن الرسل يُؤذون بالتكذيب، ولا أظن أن شيئًا أشق على النفس من التكذيب فيمن جاء بالصدق. والإنسان يكاد يتقطَّع إذا أُخبر بشيء صدق ثم قيل له: كذبت، فكيف وهُم من عند الله عزَّ وجلَّ مؤيدون بآياته، لا شك أنها شديدة عليهم ولكنهم يصبرون عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَلْكُذِ بَتُ رُسُلُ مِن فَبَلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَاكُذِبُوا وَأُودُوا ﴾ [الأنعام: ٣٤]، يعني: وعلى ما أوذوا، أو معطوفة على كذبت أي: وحصل لهم الأذية أيضًا، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم النصر.

- ٣ أن الرسل لابد أن يؤيدوا بالبينات؛ لقوله: ﴿ جَاءُو بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾.
- أن الرسل السابقين كلهم جاؤوا بكتاب، ما من رسول إِلَّا ومعه كتاب، ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنْبُ وَٱلْمِيزَانَ لِيقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥]. وذلك لأنه لابد لكل رسولٍ من شريعة، والشريعة إنها تكون بها يكتب سواءً نزلت وحيًا ثم كتبت، أو نزلت مكتوبة كالتوراة، فإن الله كتبها بيده وأنزلها عزّ وجل.
- أن الكتب السابقة ككتابنا كلها تنير الطريق لمن أراد المسير، ولكن أعظمها إنارة هو هذا
   القرآن الكريم، ولهذا كان مهيمنًا على ما سبق من الكتب، فكل الكتب التي سبقت منسوخة به.

#### \*\*

### الله تعالى: ﴿ وَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمُوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْحَكَةُ فَقَدْ فَازَّ الْقِيكَمَةِ فَمَن رُحُونِ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا الْجَنَّةُ فَمَن رُحُونِ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا الْجَنَّةُ وَلَا عَمِوانَ ١٨٥٤]

# النفسينير المنافقة

﴿ كُلُّ نَفْسِ ﴾: «كلّ من صيغ العموم، والنفس قد يُراد بها الروح، وقد يُراد بها البدن بالروح، وكلاهما صحيح، فالموت يذوقه البدن وتذوقه الروح.

وقوله: ﴿ ذَا يَهَ أَلُو مِنْ اللهِ عَبَّر بالذوق؛ لأنه أبلغ عَبَّر بالذوق؛ لأنه أبلغ

في الحصول؛ لأن الذوق يحصل به حق اليقين، وقد قسَّم العلماء اليقين إلى ثلاث درجات: علم، وعين، وحق، فالعلم بالخبر، والعين بالمشاهدة، والحق بالذوق.

فإن قال قائلٌ: هذه تفاحة وقد أخفاها في كيس، والقائل صدوق، فهذا تسميه: علم اليقين، فإذا كشفها فهو عين اليقين، فإذا أكلها المُخبر فهو حتَّ اليقين، ولهذا عبر بالذائقة؛ لأن الموت حق لابد لكل حيِّ من موت، إِلَّا الحي القيوم عزَّ وجل.

قوله: ﴿كُلُّ نَفْسِ﴾: هل المُراد من بني آدم ومن الجن بمن على الأرض، بحيث نقول: إن الملائكة لا يموتون؟

الجواب: لا. كل أحدِ يموت، ﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ النَّهُ ﴾ [الزُّمَر: ٦٨] ذكر العلماء أنه يستثنى من هذا من لا يموت ممن خُلقوا للبقاء كالولدان الذين في الجنة والحور اللّاتي في الجنة، فإنهم خلقوا للبقاء فلا يموتون. أما الملائكة وجميع الخلق فإنهم يموتون.

وقوله: ﴿وَإِنَّمَا تُوَفَّوَكُ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ هذه حصر، يعني: لا توفَّون أُجوركم إِلَّا يوم القيامة، والمراد بالتوفية هنا: توفية الكمال، وإِلَّا فإن الإنسان قد يوفَّى أُجره في الدنيا ويُدَّخر له أيضًا زيادة على ذلك، والكافر أيضًا يوفَّى أُجره في الدنيا، مثل ما عمل من خير فإنه يُطعم به في الدنيا، لكن في الآخرة ليس له خلاق.

وقوله: ﴿وَإِنَّمَا تُوَفَّوْكَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ بعد قوله: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِ ﴾ قد يُشعر بأن المراد بيوم القيامة هنا ما هو أعم من القيامة الكبرى، فيشمل القيامة الصغرى التي تكون لكل موجود من ذوات النفوس.

وقال: ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدِّخِلَ ٱلْجَكَةَ فَقَدَّ فَازَ ﴾:

﴿ زُحْزَحَ ﴾ أي: دُفع ببطء؛ وذلك لأن النار – أعاذنا الله وإياكم منها – محفوفةٌ بالشهوات، والشهوات تميلُ إليها النفوس، فلا يكاد الإنسان ينصرف عن هذه الشهوات إلَّا بزحزحة؛ لأنه يُقبل عليها بقوَّةٍ، لهذا قال: ﴿ زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ ﴾ أي: دُفع عنها بمشقَّةٍ وشدَّة.

قوله: ﴿وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدْ فَازَ ﴾؛ لأنه نجا من المرهوب وحصل على المطلوب.

قوله: ﴿وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَاۤ إِلَّا مَتَكُمُ ٱلْفُرُورِ ﴾ (ما) هذه نافية، ولم تعمل عمل (ليس)؛ لأن النفي انتقض النفي بطُل عمله كما قال ابن مالك: «مع بقا النفي ...»، فإن انتقض فهي مُهملة.

وقوله: ﴿ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّياآ﴾ وصفُ هذه بالدنيا لوجهين:

الوجه الأول: لدنوِّهَا زمنًا،

والوجه الثاني: لدنوِّها قدرًا.

أما دنوها زمنًا فظاهر؛ لأنها قبل الآخرة، وأما دنوها قدرًا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لموْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُم فِي الجنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا» (١).

(موضع السوط): لعله يُقارب المتر، (خير من الدنيا وما فيها)، من الدنيا: ليست دنياك التي أنت فيها، وليست دنياك الخاصة بك أنت، بل الدنيا من أولها إلى آخرها. إذن فالحياة هذه بالنسبة للآخرة دانية، من الدنو وهو الانحطاط.

وقوله: ﴿ إِلَّا مَتَنَعُ ٱلْفُرُورِ ﴾ أي: إِلَّا متعة تَغُرُّ صاحبها وتخدعه، وكم من أُناس زُيِّنت لهم الدنيا فانخدعوا بها، وكان مآلهم إلى وادِ سحيق – والعياذ بالله – لأنهم اغتروا بها.

#### من فوائد الآية الكريمة:

- أن الموت حتَّ لابد منه؛ لقوله: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلمُؤتِّ ﴾.
- ٢ حث الإنسان على المبادرة للعمل الصالح؛ لأنه إذا كان ميتًا ولا محالة وهو لا يدري متى يموت، فإن العقل كالشرع يقتضي أن يُبادر ولاسيها في قضاء الواجبات والتخلي عن المظالم. فلا تُهمّ في له ولا تؤخّر، فإن التأخير له آفات، كثيرًا ما يقول الإنسان: أنا سأفعل هذا غدًا ولكن يتهاون، ثم يأتي غد وما بعده، ويضيع عليه الوقت.
- " أن كمال الأجر إنها يكون يوم القيامة؛ لقوله: ﴿ وَإِنَّمَا تُوَفَّرْكَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ ﴾. والتوفية تقتضي أن هناك شيئًا سابقًا يُزاد، وهو كذلك، فإن الإنسان قد يُثاب في الدنيا على عمله، ولاسيها الإحسان إلى الخلق، وقضاء حوائجهم؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «والله في عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ اللهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ اللهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ كَانَ الله فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ الله فِي حَاجَةِهِ " كَانَ الله فِي حَاجَةِهُ أَخِيهِ اللهُ فِي حَاجَةِهُ أَخِيهِ اللهُ فِي حَاجَةِهُ أَخِيهِ اللهُ فِي حَاجَةِهُ اللهُ فِي عَوْنِ اللهُ فِي حَاجَةِهُ اللهُ فِي حَاجَةِهُ اللهُ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِهُ اللهُ فِي حَاجَةً اللهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ اللهُ فِي عَوْنِ الْعَلْمُ اللهُ فِي عَوْنِ الْعَلْمُ اللهُ فِي عَالَ اللهُ فِي حَاجَةً الْحَيْمُ اللهُ فِي حَاجَةً اللهُ فِي عَوْنِ الْعَنْ اللهُ فِي عَالَى اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ فِي عَلْمُ اللهُ اللهُ فِي عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَي عَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فِي عَوْنِ اللهُ اللهُ فِي عَلْمُ اللهُ اللهُ فِي عَلْمُ اللهُ اللهُ فِي عَلْمُ اللهُ فِي عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فِي عَالَةً اللهُ اللهُ اللهُ فِي عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ
- إثبات يوم القيامة؛ لقوله: ﴿ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ ﴾ ، وسُمِّي يوم القيامة؛ لأنه يقوم الناس فيه لربِّ العالمين، ويقوم الأشهاد، ويُقام فيه القسط، وأدلة هذا معروفة: قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْمَاكَمِينَ ﴾ [المطفَّفين: ٦]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنياوَيَوْمَ يَقُومُ الْمَالِينَ ﴾ [المطفَّفين: ٦]. وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيوَمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧].
- ٥ أنه لا يكمل الفوز إِلَّا بأمرين: أن يُزحزح الإنسان عن النار، وأن يُدخل الجنة، ومعلوم أن من زُحزح عن النار فلابد أن يدخل الجنة؛ لأنه ليس في الآخرة إِلَّا داران فقط: إما النار وإما الجنة، وقد بيَّن النبي ﷺ في الحديث الصحيح ما يحصل به هذا الثواب العظيم مِن الزحزحة عن النار وإدخال الجنة، فقال: «من أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدخَلَ الجنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مِنيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بالله النار وإدخال الجنة، فقال: «من أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدخَلَ الجنَّة فَلْتَأْتِهِ مِنيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بالله

<sup>(</sup>١) م**تفق عليه**: أخرجه البخاري (٣٢٥٠) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٨٨١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٩٩)، وأحمد في «مسنده» (٢/ ٢٥٢)، والترمذي (١٤٢٥)

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٩٥١) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٥٨٠).

وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يحبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ» (١) ... فذكرَ حقَّ الله وحقَّ العباد، فمن وجد من نفسه هذين الوصفين: الإيمان بالله واليوم الآخر، وأنه يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، فليبشر بهذا.

الزنخشري رَحَمَهُ الله في تفسيره قال: (أي فوز أعظم من أن يُزحزح الإنسان عن النار ويُدخَل الجنة) الزنخشري رَحَمَهُ الله في تفسيره قال: (أي فوز أعظم من أن يُزحزح الإنسان عن النار ويُدخَل الجنة) ... يُريد بذلك نفي الرؤيا، فنقول له: إذا دخل الإنسان الجنة فإنه سيرى ربَّه، وتكون رؤيته لربه أعظم النعيم، فليس في الآية ما يدل على نفي الرؤية إطلاقًا، وإذ لم يكن فيها دليل على نفي الرؤية، فإن هناك نصوصًا من القرآن والسُّنة تدلُّ على ثبوت الرؤية، والمؤمن هو الذي لا يتتبع المتشابه من القرآن بل يتبع المحكم، ويحمل عليه المتشابه. والمُحكم مثل الآيات الواضحات، والمتشابه مثل الآيات التي وقع فيها الخلاف بين العلماء.

٧ - التزهيد في الدنيا؛ لقوله: ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّياۤ إِلَّا مَتَنَّعُ ٱلْمُرُودِ ﴾.

٨ - أنه يجب على الإنسان الحذر من مغبّة الدنيا وغرورها، ولهذا ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «والله مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمُ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُم فَتُنافَسُوهَا كَمَا تَنافَسَهَا مَن قَبْلَكُم، فتُهلِككُم كَمَا أَهْلكَتْهُم ...» (٢). وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذا هو الخوف، وانظروا الآن لَمَا فُتِحت الدنيا على الناس حصل الهلاك، بل حتى الذين لم تُفتح عليهم إذا سمعوا من فتحت عليهم هلكوا.

### ♣♣♣♣

### الله تعالى:

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ الْمُوالِكُمُ وَالْفُسِكُمْ وَلَلْسَمَعُ مِنَ الَّذِينَ الْوَتُوا الْكَتَبَ مِنَ الَّذِينَ الشَّرَكُوا الْذَي كَثِيرًا وَإِن الْمُورِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنَ اللَّهِ مِنْ عَنْرِمِ اللَّهُ مُورِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُورِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُورِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُورِ اللَّهُ مُورِ اللَّهُ مُورِ اللَّهُ وَاللَّهُ مُورِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا

# النَفَيْنِيْرِ اللهُ الل

قوله: ﴿لَتُمْبَلُونُكَ ﴾: هذه الجملة مؤكَّدة كها هو معلوم بثلاثة مؤكدات: لام التوكيد، واللام، والقسم المُقدر؛ لأن اللام هذه موطأة للقسم أي (والله لتبلون).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (١٨٤٤)، والنسائي (١٩١١)، وأبو داود (٤٢٤٨)

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣١٥٨) ، ومُسلم (٢٩٦١).

والابتلاء: الاختبار، والله سبحانه أحيانًا يختبر بخير وأحيانًا يختبر بِشَرِّ كها قال تعالى: ﴿وَنَبُلُوكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتَنَةً ﴾ [الانبياء: ٣٥]، وكها قال تعالى عن سليهان: ﴿وَقَالَ هَلْدَامِن فَضَلِ رَقِى لِبَلُونِ ءَأَشَكُرُامً أَكْفُرُ ﴾ [النمل: ٤٠]، وذلك أن الإنسان دائر بين حالين إما شيء يسر به ويفرح به، فهذا وظيفته الصبر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ﴿عَنَجَبًا لِأَمْرِ المؤمِنِ، إِنَّ أَمْرُه كُلَّهُ خَيْرٌ، إِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَه، وَإِنْ أَصَابَتُهُ سَرًاء شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَه، وقال: «ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا للمؤمِنِ» (١).

هنا يقول عزَّ وجلَّ: ﴿ لَتُبَلُّوكَ فِي أَمْوَالِكُمْ مَوَأَنفُسِكُمْ ﴾:

(في أموالكم): إما من قِبَل الله عزَّ وجلَّ كالجوائح، وإما من قِبل المخلوقين كتسلط المشركين على أموال المسلمين، وكل ذلك من البلاء الذي يبتلي الله به العباد.

وقوله: ﴿وَأَنفُسِكُمْ ﴾ يشمل أيضًا البلوى المتصلة والمنفصلة.

البلوى المتصلة: ما يحصل على الإنسان من بلوى من الله عزَّ وجلَّ في بدنه مثل: المرض والعجز وما أشبه ذلك.

والبلوى المنفصلة: ما تكون في الأولاد؛ لأن الأولاد من أنفسنا، يُبتلى الإنسان في ولده، أو في أهله، أو في زوجته، أو في غير ذلك، وهذا أيضًا من الابتلاء، ثم إن الابتلاء الذي يكون إما من الله وإما من المخلوق، فيُبتلى الإنسان في نفسه من المخلوقين يؤذونه أحيانًا بالضرب، وأحيانًا بالقول، وأحيانًا بالقتل، كما قتلوا الأنبياء بغير حق.

قوله تعالى: ﴿وَلَلَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَكِمِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ ذَكُ كَثِيرًا﴾:

قوله: ﴿وَلَتَسَمَّعُكَ ﴾ فعل مضارع متصل بنون التوكيد، مع ذلك كان مرفوعًا، والمعروف أن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد يُبنى على الفتح، وذلك أن الاتصال يجب أن يكون لفظًا وتقديرًا، وهذه متصلة لفظًا لا تقديرًا؛ لأن الأصل فيها (لتسمعونن) فهنا واو ونون محذوفتان.

﴿ وَلَتَسَمُّ عُنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَكِينِ قَبْلِكُمْ ﴾: وهم اليهود والنصارى.

قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ ﴾ وهم: الوثنيون كقريش وغيرهم.

تسمعن منهم أذى كثيرًا بالقول، لأنه هو الذي يُسمع، مثل أن يعيّروكم أو يسبّوا دينكم، أو يسبّوا ننكم، أو يسبّوا نبيكم، وقد قالوا عن النبي ﷺ إنه ساحر كذاب ﴿ أَجَعَلَ أَلَا لِمَا وَحِدًا ۚ إِنَّ هَذَا لَشَيَّ عُجَابٌ ﴾

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٩٩)، وأحمد في «مسنده» (٣٣٣/٤).

[ص: ٥] وقالوا: إنه مجنون ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَالِشَاعِرِ تَجْنُونِ ﴾ [الصافات: ٣٦] وقالوا: إنه كاهن، ووصفوه بكل عيب، ولا شك أن هذا يؤذي المؤمنين، ويؤذي النبي ﷺ ولكن وظيفتنا نحو هذا الأمر الصبر، ولهذا قال: ﴿ وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمِ الْأَمُورِ ﴾.

وقوله: ﴿أَذُّكُ كُثِيرًا﴾ يعنى: وأذى قليلًا، لكن الأذى الكثير أشد على الإنسان من الأذى القليل، ومع ذلك فإنه مأمور بالصبر فيه، ولهذا قال: ﴿وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَــَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَــزمِر

وتأمّل (ولتسمعن أذيّ) ولم يقل ضررًا؛ لأن هذا الذي نسمع يؤذينا ولكن لا يضرنا.

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ تَصْدِيرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ مَكَيْدُهُمْ شَيْعًا ﴾ [آل عمران: ١٢٠] وهنا فرق بين الأذية وبين الضرر، قد يتأذى الإنسان بالشيء ولا يتضرر منه، ولهذا أثبت الله سبحانه وتعالى أن عباده يؤذونه، أي من عباده من يؤذيه، ونفى أن يكون أحدٌ يضره، فقال الله عزَّ وجلَّ في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي، إِنَّكُم لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي»(١)، وقال ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِيرَكَ ءَامَنُواْ وَعَكِيلُواْ ٱلصَّنالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِ مِرْ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٧] فأثبت الأذية، وقال تعالى في الحديث القدسي: «يُؤْذِينِي ابْن آدمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنا الدَّهُرُ»(٢٠ فأثبت الأذية أيضًا، أما الضرر فلا. فهنا يسمع المؤمنون من أهل الكتاب ومن المشركين ما يؤذيهم ولكنه لا يضرهم.

ثم قال: ﴿وَإِن تُصَّـٰ بِرُواْ وَتَـُتَّقُواْ ﴾ تصبروا على ما سمعتم، وعلى ما ابتُليتم به في أموالكم وأنفسكم. والصبر بمعنى: الحبس، ومنه قولهم: (قتل صبرًا) أي: حبسًا، يُوقف ويُحبس ويُقتل.

وهو في الشرع: حبس القلب واللسان والجوارح عمًّا يُغضب الله عزّ وجل.

قال أهل العلم: والصبر على ثلاثة أقسام:

صبرٌ على طاعة الله، وهو أعلى الأقسام.

٢ - صبرٌ عن معصية الله، وهو دونه.

٣ - وصبرٌ على أقدار الله المؤلمة، وهو دون الاثنين الأوليين؛ لأن الاثنين الأوليين: صبرٌ على شرع الله، والثالث صبرٌ على قدر الله، والصبر على قدر الله يكون من المؤمن والكافر، ومن الناطق والبهيم، لكن الصبر على شرع الله لا يكون إِلَّا من المؤمن، ثم الصبر على المأمور أعلى من الصبر عن المحظور، لأن الصبر عن المحظور كفُّ فقط، والصبر على المأمور فعل؛ فهو إيجاد وعمل، ففيه

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٧٧)، والترمذي (٢٤٩٥)، وابن ماجه (٤٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٢٦)، ومسلم (٢٢٤٦).

نوع من الكُلفة بخلاف الصبر عن فعل المحظور، فإنه ليس إِلَّا مُجُرد كفّ، على أنه قد يكون أحيانًا بالنسبة للنفس أشد من الصبر على فعل المأمور، فيسهل على بعض الناس مثلًا أن يُصلي، لكن يصعب عليه أن يدع ما حرّم الله عليه من الأمور التي تحثه نفسه إليها حثًّا.

صبر الصائم على الصيام، من الأول، وصبره على ألمه الذي يحصل بالجوع والعطش، من الثالث، وصبره عبّا حُرِّم عليه بالصوم من الثاني، ولهذا يُسمى شهر رمضان شهر الصبر؛ لأن جميع أنواع الصبر الثلاثة تحصل للصائم، ففيه – أي في الصيام – صبرٌ على الطاعة، وصبرٌ عن المعصية، وصبرٌ على الأقدار.

ومن الأمثلة: صبر يوسف على إلقاء إخوته إياه في البئر من الثالث، وصبره عن إجابة امرأة العزيز من الثاني، صبرٌ عن المعصية، وصبره على الدعوة إلى الله وهو في السجن من الأول.

يقول: ﴿وَإِن نَصَّبِرُواْ وَتَتَقَوَّا ﴾ تتقوا الله عزَّ وجلَّ بأن لا تتجاوزوا أو تعتدوا على غيركم؛ وذلك لأن النفس مجبولة على محبة الانتقام من الغير، فربها إذا سمعت أذى أن تأخذ أكثر من نصيبها، ولهذا قال: ﴿وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ ﴾ أي: تتقوا الله عزَّ وجلَّ فلا تعتدوا على الذين أسمعوكم الأذى.

قوله: ﴿ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَكَرْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ أي: من معزومات الأمور، فعزم هنا: مصدر بمعنى اسم المفعول، أي: من الأمور المعزومة التي تحتاج إلى عزم وإلى همة وإلى مكابدة؛ لأنها شاقة على النفس، والعزم في الأمور من الصفات الحميدة التي وصف بها الكُمّل من الخلق، قال تعالى: ﴿ فَأَصَيرَ كُمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، فالعزم لا شك أنه خُلقٌ عالي يبه الله عزَّ وجلَّ لمن يشاء، فإذا كان الإنسان عنده عزم في أموره فهذا هو الموفق، أما الإنسان الذي ليس عنده عزم فتجده دائمًا في ملل، وفي كسل، وفي تهاون، فإن هذا لا شك خاسر، فالإنسان العازم في أموره هو الرابح دنيا ودينًا: ﴿ وَإِن تَصَدِّمُ وَاوَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَكْرُمِ ٱلْأُمُورِ ﴾.

#### من فوائد الآية الكريمة:

أن من البلاغة تأكيد الشيء بها يوجب الاطمئنان فيه؛ لقوله: ﴿ لَتُمْبَلُونَ فَ أَمُولِكُمُ وَ الله على الله على البلاغة: ﴿ إِنه قد يكون حسنًا، وقد يكون واجبًا، وقد يكون لغوًا».
 يكون لغوًا».

يكون لغوًا: إذا لم تدعُ الحاجة إليه؛ وذلك لأن التأكيد لابد فيه من زيادة؛ وهي زيادة الحروف التي حصل بها التأكيد، فإذا لم يكن حاجة إليه صار لغوًا، ثم إنه أيضًا لغو من حيث المعنى، ولهذا لو أنك أكدت لشخص شيئًا شاهده لعتب عليك، كما لو قلت: والله لقد صليتُ ركعتين حين دخلتُ

المسجد، وهو يراك ويُشاهدك، فإنه سيقول لك: كيف تُقسم لي وأنا أُشاهدك، هذا لغو من القول.

ويكون حسنًا: – أي التوكيد – إذا كان عند المخاطب شيء مِن التردد، فيحسن أن تؤكّد له الكلام ليطمئن.

ويكون واجبًا: إذا كان المخاطب مُنْكِرًا أو فاعلًا فعل المُنْكِر، والمُنْكِر: هو الذي إذا ألقيت إليه الخبر أنكره، وقال: أبدًا ما يصح، فهنا يجب أن تؤكد له الكلام، وفاعل فعل المُنْكِر: هو الذي يفعل فعلًا لو كان مُصدقًا ما فعله، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُر بَعَدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴾ [المؤمنون: 10] هنا فيه تأكيد بإن واللام، وهل الموت يحتاج إلى توكيد؟! فكلٌ يعلم أنه سيموت، لكن لما كان فعل أكثر بني الإنسان فعل المُنكِر حسن التوكيد.

أنه ينبغي للإنسان أن يتفطن لما فيه من خير وشر ليعلم أنه ابتلاء من الله، ففي الخير يُبتلى
 ليشكر، وفي ضده يُبتلى ليصبر.

٣ - التأكيد على الحذر من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين أيضًا؛ وجهه: أن الله أكَّد لنا أننا سنسمع منهم ما يؤذينا، هذا بالقول، وهم يمكرون بنا بالقول وبالفعل، ولهذا يجب التحرز من اليهود والنصاري، وأن لا نتخذهم أولياء، وأن نعلم أنهم لن يعطونا قرشًا إِلَّا في مقابله درهم أو أكثر، ولن ينفعونا بشيء إِلَّا وقد ضرَّونا بأكثر منه؛ لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيَّن عداوة هؤلاء، وأنه لا يجوز اتخاذهم أولياء، وقد ذكر أن اليهود والمشركين أشد الناس عداوة للذين آمنوا. أما قوله: ﴿ وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُ مَ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَرَىٰ ﴾، فإن الخطاب هنا في نصارى معينين وصفهم الله بقوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِيسِيسِ وَرُهْبَ انَّا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُيرُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ [المائدة: ٨٧، ٨٣] فهل في نصاري اليوم من يكون هذا وصفهم؟ بالعكس بل نجد أنهم يُحاربون الدين الإسلامي ربها أكثر من محاربة اليهود؛ لأنه صارت بينهم وبين المسلمين معارك أدمت قلوبهم وأيتمت أولادهم ولن ينسوها، وهي المعروفة بالمعارك الصليبية التي لن ينسوها أبدًا، فهم في الحقيقة إذا سمعنا ما ينشرونه من دينهم المنسوخ الذي لا يُقبل عند الله وحرصهم على ذلك، وكونهم يجمعون حتى من العجائز من الأموال ما يقضون به على الإسلام ليدخلوا الناس في النصرانية عرفنا أنهم يسعون بكل وسيلة إلى القضاء على الإسلام، ولهذا يأملون أنه في حدود الألفين من تاريخهم الميلادي ستكون أفريقيا كلها على زعمهم نصرانية، لكن بحول الله الأمر سيكون مُنقلبًا عليهم، وستكون إن شاء الله إسلامية، وسيدحرهم الله عزَّ وجلَّ ويردهم على أعقابهم خائبين.

غ - في هذه الآية الكريمة الثناء على الصبر أمام ما نسمعه من أذية الأعداء، وأن لا يردنا ذلك على أعقابنا، وأن نحذر منهم.

وقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل هذا الآية منسوخة وأننا نصبر ونتقي إذا كنا عاجزين عن الرد بالمثل أو هي محكمة؟ والصحيح أنها محكمة، وأنها إنها تكون في حال يكون الصبر فيه على الأذى خيرًا، أما إذا كان الأمر بالعكس فالخير مطلوب في جميع الأحوال.

التنبيه على فضيلة العزم في الأمور؛ لقوله: ﴿ وَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَــُزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ وكل ما كان الإنسان عازمًا في أموره كان ذلك أنجح له وأحسن.

### الله تعالى:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، فَنَسَدُّوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْاْ بِهِۦ ثَمْنُ قَلِيلًا ۚ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٨٧]

# النفسينير النفسينير الله

(إذ): ظرف لما مضى، وتأتي في القرآن كثيرًا محذوفة العامل، ويقدره العلماء بقولهم: (اذكر إذ)، أي: واذكر إذ أخذ الله، يعنى: اذكر هذا للناس مُبينًا ما حصل.

وقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ﴾ الميثاق: هو العهد الثقيل، وسُمي العهد الثقيل ميثاقًا من الوثاق، وهو: الحبل الذي يُشد به الإنسان ويُربط، كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرّبَ الرِّقَابِ حَقَّ إِذَا أَتَّخَنتُمُو هُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَتَاقَ ﴾ [محمد: ٤] يعني: الحبل الذي تربطونهم به، وتأسرونهم به، فالميثاق: بمعنى العهد الثقيل، وسُمي العهد الثقيل ميثاقًا؛ لأنه كالرباط للمعاهد.

وقوله: ﴿ اللَّذِينَ أُوتُوا الكِتَبَ ﴾ المراد بهم: اليهود والنصارى، أخذ الله عليهم العهد والميثاق، بما أعطاهم من الكتاب أن يُبيِّنوه للناس، ولهذا قال: ﴿ لَتُبَيِّئُنَّهُ ، ﴾ اللام موطأة للقسم، أي: أخذ عليهم عهدًا بهذا.

قوله: ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ ﴾ هنا قال: ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُۥ ﴿ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ ﴾ فكيف يصح قول: ﴿وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ ﴾ مع أنه قال: ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُۥ ﴾؟ الجواب: لأن البيان ضد الكتمان، ولكن نقول: المعنى: لتبيننه بيانًا لا كتمان فيه.

والكتهان نوعان: إما إخفاء لبعض الآيات كها قال تعالى: ﴿ تَجْعَلُونَهُ وَ اَطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُحْفُونَ كَالِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ ع

الآيات إلى معانِ أخرى لم يُبين الآيات على ما هي عليه بل كتم المعنى الحقيقي المُراد إلى معنى آخر. ومن ذلك مثلًا: أن النصارى قالوا: إن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي بشَّر به عيسى؛ لأن الذي بشَّر به عيسى اسمه أحمد، وهذا اسمه محمد، وهذا كتمان، كتمان معنى.

فإن قال قائل: هل يشعر العالم بهذا الميثاق وأنه جرى بينه وبين الله عزَّ وجلَّ صفقة عهد؟ الجواب: أنه لا يشعر به، لكن إيتاء الله العلم له يُعتبر ميثاقًا، فالله تعالى لم يهبه هذا العلم إِلَّا من أجل أن يُبيِّنه وإن كان الإنسان لا يستحضر أنه جرى بينه وبين الله عهد.

### قال: ﴿ وَلَا تَكُتُمُونَهُ وَنَا بَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ ﴾:

نبذوه: أي نبذوا الميثاق، أي: طرحوه، ومع ذلك لم يطرحوه بين أيديهم بل طرحوه وراء ظهروهم، وهو كناية عن شدة إعراضهم عها آتاهم الله من الكتاب حيث نبذوه نبذًا ولم ينبذونه أمامهم بل وراء ظهورهم، فيكون هذا أشد في كراهية ما أنزل الله وفي الاستكبار عنه والإعراض عنه.

قوله: ﴿فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِم وَأَشَرَواْ بِهِ مُنَاقلِيلًا ﴾ اشتروا به؛ أي: استبدلوا به ثمناً قليلًا، أي بهذا العهد والميثاق ثمناً قليلًا، وما هو الثمن القليل الذي اشتروه؟ هو إبقاء رئاستهم وجاههم وسلطانهم على قومهم؛ لأن هؤلاء الأحبار والقسيسين لو تبعوا محمدًا على زالت رئاستهم ووجاهتهم وصاروا كعامة الناس، فقالوا: نُكذب محمدًا ونبقى على ما كنا عليه من الرئاسة والجاه والتقديم، إذن ما هو المبيع، وما هو الثمن؟

المبيع: العهد. والثمن: الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك.

ووصف الله هذا بأنه قليل؛ لأن جميع ما في الدنيا قليل، قال تعالى: ﴿مَنْعُ الدُّنْيَاقَلِيلُ وَٱلْآخِزَةُ خَيِّرٌ لِمَنِ ٱلْقَىٰ﴾ [النساء: ٧٧]، فهذا الذي استبدلوه هو ثمن قليل زهيد لا يدوم للإنسان، ولا يدوم الإنسان له، بل لابد من زواله، إما زوال الإنسان وإما زوال الثمن الذي اشتراه.

قوله: ﴿ فَيِشَ مَا يَشَتَرُونَ ﴾ (بئس): فعل ماض جامد، جامد يعني لا يتصرف، والنحويون يُسمون الفعل الذي لا يتصرف جامدًا؛ لأنه باقي على حالٍ واحدة، والمتصرف يسمونه متصرفًا؛ لأنه يُشبه المائع الذي يسيل ويسيح، لكن هذا جامد لا يتصرف.

وقوله: ﴿ فَيَشَنَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ كلمة بئس ونعم وما أشبهها تحتاجان إلى شيئين إلى فاعل ومخصوص بعذوف وتخصوص بالذم أو بالمدح، فقوله: ﴿ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ هذا هو الفاعل، والمخصوص محذوف والتقدير: فبئس ما يشترون هذا الثمن أو هذا الشراء.

### وفي هذه الآية قراءات:

قُولُه: ﴿ لَكُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ ﴾ فيها قراءة: (لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ) يعني بالياء،

بدلًا عن التاء.

فعلى القراءة الأولى بالتاء يكون في الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب، وعلى القراءة الثانية يكون الكلام نسقًا واحدًا ليس فيه التفات.

#### والالتفات ذكرنا أن فيه فوائد منها:

التنبيه على هذه الجملة؛ لأن الكلام إذا صار على نسقٍ واحد شرد الذهن، فإذا جاء التفات تنبه.

ومنها: تشويق السامع.

ومنها: أن العدول عن الغيبة إلى الخطاب أشد وقعًا من الغيبة، يعني: أن المشافهة بالخطاب أشد وقعًا من المشافهة بالغيبة، ولهذا قال تعالى: ﴿عَبَسَ رَفَوْلَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### من فوائد الآية الكريمة:

أن الله عزَّ وجلَّ أخذ على أهل العلم العهد ببيان العلم وعدم كتهانه؛ لقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيئنقَ ﴾.

٢ - التحذير من كتمان العلم؛ لأن الله ذكر ذلك على سبيل الذم لا على سبيل المدح، وقد جاء عن النبي ﷺ: "مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَه ثُمَّ كَتَمَهُ أُلِمِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ» (١) نعوذ بالله منه، أي: أنه مَنْ كتم العلم ولم ينطق به فإنه يجعل له يوم القيامة لجام يُلجم به على فمه لسكوته عن بيان العلم.

٣ - وجوب بيان العلم على أهل العلم فيبينوا العلم الذي آتاهم الله، ولم يذكر الله عزَّ وجلَّ الوسيلة التي يحصل بها البيان، فتكون على هذا مُطلقة راجعة إلى ما تقتضيه الحال، قد يكون البيان بالقول، وقد يكون بالكتابة، وقد يكون في المجالس العامة، وقد يكون في المجالس الخاصة، على حسب الحال؛ لأن الله أطلق البيان ولم يفصل ولم يُعين.

أنه في الأمور الهامة ينبغي أن يُقرن النفي بالإثبات ليتحقق الكمال؛ لقوله: ﴿ لَلْبَيِّنُنَدُ ﴾ ،
 وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ ووجه ذلك ما أشرنا إليه قبل، أن البيان عدم الكتمان، لكن لما قال: ﴿ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ أكد البيان بأن يكون بيانًا كاملًا ليس فيه كتمان.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٦٤٩)، وأبو داود (٢٦٥٨)، وابن ماجه (٢٦١)، وصححه الشيخ الألباني في الصحيح الجامع؛ (٦٢٨٤).

0 - الذم القبيح لأهل الكتاب اليهود والنصارى؛ لقوله تعالى: ﴿فَنَـبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ وأنتم تجدون شدة القذف في قوله: (نبذوه) ثم شدة الاستكبار لقوله: ﴿ وَرَآءَ ظُهُ ورِهِمْ ﴾.

 أن هؤلاء الذين نبذوا العهد والميثاق وراء ظهورهم أخذوا بدله ثمنًا قليلًا، أي لم يأخذوا مقابله ولا مماثله ولا ما فوقه، لكنهم أخذوا بدله ثمنًا قليلًا، مما يدل على خسة هممهم، وأن هممهم دنيئة حيث أخذوا الأدنى بدلًا عن الأعلى.

٧ - القدح في هذه الطريقة؛ لقوله: ﴿ فَإِنَّسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ ويتفرع على هذه الفائدة تحذير أولئك الذين يُحابون الرؤساء والأمراء والوجهاء والأعيان في ترك بيان العلم؛ لأن الله تعالى أثنى بالقدح واللوم والتوبيخ على من كانت هذه حاله، والواجب البيان حتى عند الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء، بل إن بيان الحق عندهم يكون أوجب، وكلمة الحق عند السلطان الجائر من أفضل الجهاد. 

### الله تعالى:

﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَخْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ [آل عمران: ١٨٨]

# النفينيز الله النفينيز

قوله: ﴿ لَا تَحْسَبُنَّ ﴾ فيها قراءات: (لا تَحسَبن) بفتح السين، و(لا تحسِبن) بكسر السين، وفيها قراءة (لا يحسَبن) بالياء بدل التاء، فالقراءات ثلاث: (لا تحسَبن)، (لا تحسِبن)، (لا يحسَبن الذين يفرحون)، فعلى قراءة التاء يكون الخطاب موجهًا إما للنبي ﷺ، وإما لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب، والمعنى الثاني أعم وأشمل، يعني: لا تحسبن أيها المخاطب.

وقوله: ﴿ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتُوا ﴾ (الذين): محلها من الإعراب أنها مفعول أول لتحسبن، والمفعول الثاني إما أن نقول: إنه محذوف قبل الجملة ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّهُمُ﴾ ويكون المعنى: لا تحسبن الذين يفرحون بها أتوا ناجين، ثم فرَّع عليه قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴾، ويحتمل أن قوله: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّهُم ﴾ جملة مؤكدة لقوله: ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ﴾ وعلى هذا فيكون قوله: ﴿ بِمَفَازَةٍ ﴾ هو المفعول الثاني، والأول أقرب، أي: لا تحسبنهم ناجين، فلا تحسبنهم بمفازة.

وقوله: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّهُم﴾ فيها قراءتان أيضًا بل ثلاث قراءات: (فلا تَحسِبَنُّهم) و(فلا تَحسَبَنُّهم) و(فلا يَحسِبُنَّهم) أي: لا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب. يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ لَا تَحَسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَغُرَحُونَ بِمَا آتُوا ﴾ أي: يفرحون فرح أشرٍ وبطرٍ ومنةٍ على الله وعلى رسول الله على الله على زعمهم.

وقوله: ﴿وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُواْ عِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ أي: يحبون أن الناس يحمدونهم على شيء لم يفعلوه مثل: أن يتظاهروا للناس بالصلاح من أجل أن يثني الناس عليهم ولو لم يفعلوا الصلاح، مثل ما فعل أهل الكتاب كتموا صفة النبي على ولم يُبينوها؛ فقالوا: الآن غلبنا محمدًا حين قلنا: إنه ليس هو المُبشر به، ففرحوا بها أتوا وأحبوا أن يُحمدوا بها لم يفعلوا، كذلك المنافقون يفرحون بها أتوا ويجبون أن يُحمدوا بها لم يفعلوا، فأما المسلم إذا فرح بها أنعم الله عليه من العمل وأحب أن يُحمد بها يفعل لا رياء ولكن من طبيعة البشر أن يجب أن يحمده الناس، فإن هذا لا يدخل في الآية، فالذي يدخل في الآية صنفان:

الصنف الأول: أهل الكتاب الذين فرحوا بها أتوا من كتهان صفة النبي ﷺ وعدم الإيهان به، ويجبون أن يحمدوا بها لم يفعلوا حيث يتظاهرون للناس بأنه لو جاء الرسول الذي بشَّر به عيسى لآمنا به.

والصنف الثاني: المنافقون، فإن المنافقين يفرحون بها أتوا ويقولون: نحن أسلمنا أمام محمد وأصحابه وهم على العكس من ذلك، ويحبون أن يُحمدوا بها لم يفعلوا من الإخلاص والمحبة لله ورسوله واتباع رسوله على العكس من ذلك، ويحبون أن يُحمدوا بها لم يفعلوا من الإخلاص والمحبة لله

قال: ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ ﴾:

المفازة: مكان الفوز، أي: لا تحسبنهم بمكانٍ يفوزون به وينجون به من العذاب، بل هم منغمسون في العذاب والعياذ بالله.

قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ الجملة هذه استئنافية، لمّا بيّن أنهم ليسوا بمفازةٍ من العذاب وليسوا ناجين أكّد هذا بقوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ أليم بمعنى: مؤلم، فهي فعيل بمعنى مُفعل، وفعيل بمعنى مُفعل، وفعيل بمعنى مُفعل الشاعر:

أُمِّنْ رَيْحَانَّةِ السَّدَاعِي السِسَمِيْعُ يُسؤرِّقُنِي وَأَصْسَحَابِي هُجُسوعُ

بمعنى: المُسْمِع!!

#### من فوائد الآية الكريمة:

- المنافقين.
   اتى فرح منة أو فرح غدر وخيانة كالمنافقين.
- التحذير من محبة الإنسان أن يُحمد بها لم يفعل، وهذا يقع كثيرًا، أحيانًا يصرح الإنسان بأنه عمل عملًا وهو كاذب، وأحيانًا يوري فيظن السامع أنه فاعل وهو لم يفعل، أما الأول كأن يقول

مثلًا: صليت البارحة آخر الليل ودعوت الله وهو كاذب، لكن من أجل أن يُحمد على ذلك، أو يقول: رأيت فقيرًا فتصدقت عليه، أو يقول: طبعت كتابًا، أو أنقذت غريقًا، أو ما أشبه ذلك وهو كاذب، هذا قسم صرّح بها لم يفعل، وأحيانًا يورّي فيتظاهر أمام الناس أنه فعل وهو لم يفعل، فالذي يسمع كلامه يقول: هذا هو الفاعل وهو لم يفعل. وكلاهما مذموم، أما من أحب أن يُحمد بها لم يفعل ولكنه لم يتظاهر أمام الناس بالشيء ليُحمد عليه فهذا لا يضر؛ لأن كل واحد يحب أن يُحمد وإن لم يفعل، ولكن إذا مُحد على فعل وهو مُتظاهر للناس بأنه فعل فهذا مذموم.

٣ - أن من كان على هذا الحال فلن ينجو من العذاب؛ لقوله: ﴿فَلَا تَحْسَبَنُّهُم بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴾.

 إثبات العذاب الأليم لمن هذه حاله، وقد عرفتم أنها مُنطبقة على صنفين من الناس: أهل الكتاب الذين كتموا صفة الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني: المنافقون.

# الله تعالى:

# ﴿ وَلِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [ال عمران: ١٨٩]

# النَّفَيْنَايِرُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله: ﴿ وَلِلَّهِ ﴾ الجار والمجرور خبر مقدم. ﴿ مُلَّكُ ﴾: مبتدأ مؤخر. ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾: جملة استئنافية.

قوله: ﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ملك السموات أي: مُلك الأعيان ومُلك التصرفِ، فهو مالك لأعيانها، وهو مالك للتصرف فيها. قال تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونِكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَنَوْتِ وَلَا فِٱلْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ (الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله

﴿ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ يعني: على سبيل الاستقلال، ﴿ وَمَا لَمُثَّمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ ﴾ على سبيل المشاركة، ﴿وَمَا لَهُ ﴾ أي: ما لله، ﴿مِنْهُم ﴾ أي: مِن هؤلاء الآلهة التي تدعونها، ﴿مِّنظِّهِيرٍ ﴾ أي: من معين، ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ ، ﴾ أي: لا أحد يشفع عند الله إلَّا بإذنه.

هذه الآيات يقولون: إنها قَطُّعت علائق المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان؛ لأنه يقول: هذه الأصنام هل لها ملك مستقل في السموات والأرض؟ هل شاركت الله؟ هل أعانته؟ هل تنفع شفاعتها بدون إذن؟ الجواب بالنفي، وعلى هذا فلا تنفعهم عبادة هذه الأصنام.

وقوله: ﴿ ٱلسَّمَنُونِ ﴾ يعني: السبع، ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ للجنس فتشمل الأرضين السبع.

قوله: ﴿وَٱللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ والقدرة هي: التمكن من الفعل بلا عجز، فالتمكن من الفعل بلا عجز يُسمى قدرة، والتمكن من الفعل بلا ضعف يُسمى قوة، قال تعالى: ﴿اللّهُ ٱلّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوّةً ﴾ [الروم: ٥٤] فقابل الضعف بالقوة، وقال: ﴿وَمَاكَاكَ اللّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَكَوْتِ وَلَا فِي ٱللَّرْضِ ۚ إِنَّهُ كَاكَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ٤٤]، فقابل القدرة بوليُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَكَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَاكَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ٤٤]، فقابل القدرة بوليُعْجِزَهُ بالعجز، فالقدرة ضدها العجز، والقوة ضدها الضعف.

وقوله: ﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ عام في كل شيء، فها من موجود إِلَّا والله قادر على إعدامه، وما من معدوم إِلَّا والله قادر على تغييره وتحويله من شيء إلى آخر، إذن هو على كل شيءٍ قدير، وهو قادر على أفعاله يفعل ما يشاء، وهو قادر على ذاته.

يقولون: إن ذات الله عزَّ وجلَّ إذا قصدْتَ أن الله قادر على إعدامها مثلًا، فإن هذا لا تتعلق به القدرة أصلًا؛ لأنه من المستحيل، ولهذا قال السفاريني رَحَمُهُ اللهُ في عقيدته:

لَــهُ الحيَــاةُ وَالْكَــلَامُ وَالْبَــصَوُ سَــمْعٌ إِرَادَةٌ وَعِلْــمٌ وَاقْتَــدَر بِقُـــدْرَةٍ تَعلَّقَــتْ بِمُمْكِــنِ كَــذَا إِرَادَةٌ فَعِــي وَاسْــتَبِن

ولكن مع ذلك فإن من الأدب أن نقول: إن الله على كل شيء قدير ونسكت ولا نفصل؛ لأن الآيات التي جاءت بهذا عامة، ولا تقل: إن الله لا يقدر على الشيء المستحيل؛ لأن المستحيل أصلًا لا يتعلق به الفعل، يعني مثلًا: السكون والحركة هل يمكن أن يجتمعا؟ لا يمكن؛ لأنه إن تحرك لم يكن ساكنًا، وإن سكن لم يكن متحركًا، إذن، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الساكن متحركًا، والمتحرك ساكنًا، فإذا قال قائل: هل يمكن أن يجعل الله المتحرك ساكنًا؟ الجواب: نعم يحول المتحرك إلى ساكن أو يجعل الساكن متحركًا، لكن أن يجعل الشيء متحركًا وساكنًا في آن واحد فهذا لا يمكن أصلًا؛ لأنه ما دام متحركًا فيساوي عدم سكون، وما دام ساكنًا فيساوي عدم حركة، فبمجرد ما يتحرك انتفى عنه السكون، وبمجرد ما يسكن انتفت عنه الحركة.

#### من فوائد هذه الآيم:

أن ملك السموات والأرض خاص بالله عزَّ وجلَّ، ووجه تقديم الخبر القاعدة التي تقول: «أنه إذا قدّم ما حقه التأخير كان ذلك دليلًا على الحصر».

أن الملك المطلق لله وحده؛ لأنه قدَّم الخبر على المبتدأ في قوله: ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ﴾، وتقييدنا الملك «بالمطلق» ينفي توهم التعارض بين قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ ﴾ حيث حصر الملك

له وحده، وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ ﴾ [المؤمنون: ٦] وقوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ ﴾ [المؤمنون: ٦] وقوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾ [النور: ٦١]. ووجه ذلك: أن الملك المضاف إلى المخلوق ملك مقيد «ليس ملكًا مُطلقًا».

ودليل هذا: أن هذا المالك المخلوق لو أراد أن يتصرف بهاله على خلاف ما جاءت به الشريعة كان ممنوعًا من هذا ولا يملكه، والله جل وعلا يملك ملكًا عامًا شاملًا يستغنى به عن غيره.

٣ - الإشارة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه إِلَّا على حسب إذن الشارع؛ لأن كون الملك لله يدل على أن تصرفنا فيه إنها يكون بطريق الوكالة، يتقيد بها أُذِن له فيه، ولهذا لو وكلت شخصًا على بيع بيت لا يملك أن يؤجره؛ لأنه إنها وُكِّل على البيع فقط. والمالك الذي يملك البيت لم يأذن له في التأجير، إنها أذن له في البيع. فنحن باعتبار ما ملكت أيهاننا لا نملكها مُلكًا مُطلقًا نتصرف فيها كيف شئنا، وإنها تملّكنا لها تملك مُقيد.

◄ أن الشيء العام للخلق ليس ملكًا لأحد؛ وهو الذي أخرجه الله عزَّ وجلَّ، وليس من صنع إنسان، فهو ليس بملكٍ لأحد إلَّا مَنْ سبق إليه بمقتضى النصوص الشرعية، ووجه ذلك أن الله جعل ملك السموات والأرض له، فإذا كان له، فإنك لا تملك شيئًا من أرضه إلَّا على الوجه الذي أُذن فيه.

0 - عموم قدرة الله عز وجل؛ لقوله: ﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

وأنت إذا قرأت هذه الآية وطبقتها على ما يريده بعض أهل الباطل من التشكيك في الشريعة فإنك تستريح؛ مثلًا يقول بعض المُلحدين الذين لا يؤمنون باليوم الآخر: كيف يعود الإنسان إنسانًا بعد أن كان ترابًا؟.

وجوابنا على هذا سهل أن نقول: إن هذا من قدرة الله ﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

ان من آمن بهذا – أي بأن الله على كل شيء قدير – فإنه يطرد عنه اليأس؛ لأن الإنسان قد يُصاب بمرض مثلًا فييأس من بُرته بعد العلاج، فيقال له: لا تيأس إن الله على كل شيء قدير، وأنت إذا أراد الله أن يبقى المرض بك فقد يكون خيرًا لك؛ لأنك تكسب من ورائه الثواب من الله عز وجل. فإنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إِلَّا كَفَّر الله به – يعني من ذنوبه –. فأنت لا تيأس إذا أصابك مرض لا يُرجى زواله مثلًا، فإن الله على كل شيء قدير.

أن ما أخبر الله به عن نفسه من الأمور والآيات فإنها حق؛ لأن الله على كل شيء قدير، فلو قيل: كيف ينزل إلى السهاء الدنيا وهو على العرش؟! فنقول: الله على كل شيء قدير، وليس لك أن تُعارض ما أخبر به رسول الله ﷺ عن ربه في أحاديث متواترة بمرجد وَهُم.

# 🕸 قال الله تعالى:

﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضِ وَآخِتِلَنفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْنَتِ
لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهُ مِنْكُولَ ٱللَّهَ فِيْنَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى
جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هَذَا بَطِلًا شُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠ - ١٩١]

# النَّفَيْنَيْرُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قوله: ﴿ إِنَّ فِي خَلِّقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾:

هذه الجملة مؤكدة (بإن)، وفيها اختلاف في ترتيب الجزأين أعني: «جزأي المبتدأ والخبر» وهو تقديم الخبر في قوله: ﴿ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَـٰوَتِ ﴾ هذا الخبر، ثم إن فيها مؤكدًا آخر غير ﴿ إِنَّ ﴾ وهو (اللام) في قوله: ﴿ لَآيَنُتِ﴾.

يقول الله عزَّ وجلَّ مؤكدًا مضمون هذه الجملة الخبرية: ﴿ إِنَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾: الخلق: «هو الابتداع على غير مثال سبق». يعني: إيجاد الشيء على غير مثال سبق يُسمى خلقًا. وفي خلق السموات والأرض آيات من عدة أوجه:

الوجه الأول: من جهة الكبر والسعة.

الوجه الثاني: ما فيهما من الحسن والبهاء والجهال، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَلَةَ ٱلدُّنَيَا يِمَصَنِيحَ﴾ [الْلك: ٥]. والذي يطّلع على ما صوَّره العلماء من هذه الآيات العظيمة يتبين له عظمة الله عزَّ وجلَّ في هذا الخلق.

الوجه الثالث: في خلق السموات من جهة إتقانها وعدم تخلخلها، قال الله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ثَمَا تَرَىٰ فِى خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَهَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ﴿ اللَّهِ عَالَمِهَ كُرَّنَاتُنَ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُخَاسِتُنَا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ [المُلك: ٣ - ٤].

الوجه الرابع: في خلق السموات والأرض مما أودع الله فيهما من المواد المتعددة المختلفة الأنواع والأشكال والمنافع، كما قال الله تعالى: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ ﴾ [الرعد: ٤] يعني: متجاورات بعضها إلى جوار بعض ولكن بينهما من الاختلاف ما لا يعلمه إِلَّا الله.

فيهما أيضًا ما فيهما من المنافع العظيمة للخلق. فالشمس فيها خير عظيم، والقمر كذلك، والأشجار وغيرها كلها فيها خيرات عظيمة من آيات الله عزّ وجل. فأنت ترى النخيل على أرضٍ واحدة، وتسقى بهاء واحد، ويفضل الله بعضها على بعض في الحجم واللون والمذاق والادخار، وهي جنس واحد لكنها مختلفة، والآيات في هذا كثيرة. لو أن الإنسان جلس يتدبر ويتأمل ويكتب كل ما يعبر على خاطره لجمع آيات كثيرة في هذا، ونحن مأمورون أن نتدبر قال تعالى: ﴿وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ مأمورون بأن نتدبر ما في السموات والأرض من الآيات، لنستدل بها على كهال قدرة الله عزَّ وجلَّ وما في ذلك من الحكم العظيمة والرحمة.

وقوله: ﴿ السَّمَنُوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ هذا هو التعبير القرآني الغالب: وهو أن الله تعالى يذكر السموات مجموعة والأرض مفردة، ولم يأت في القرآن الكريم التصريح بعدد الأرض بخلاف السهاء فقد جاء التصريح بأنها سبع سموات، كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ سَبَّعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ١٢]. وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَن رَّبُ السَّمَـوَتِ السَّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَـرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [المؤمنون: ٨٦].

أما الأرضون فجاءت مُشارًا إليها بأنها سبع؛ لقوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ١٢] أي: في العدد لا في الكيفية ولا في الماهية.

وجاءت السُّنة صريحة في هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ اقتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ طَوَّقَهُ الله بِهِ يَوْمَ القِيَامَة مِنْ سَبْع أَرْضِينَ»(١).

وقوله: ﴿وَأَخْتِلَفِ ٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾:

أيضًا هذا فيه آيات. اختلاف الليل والنهار على أي وجه من الاختلاف يُراد؟!

الجواب: أنه يُراد اختلافهما من وجوهِ شتى:

فهذا من آيات الله قال: ﴿ وَجَعَلْنَا أَلَّيْلُ وَأَلْنَهَارَ مَاينَيْنِ ﴾ [الإسراء: ١٢].

ثانيًا: كذلك أيضًا اختلافهما من جهة الطول والقصر. أحيانًا يطول الليل، وأحيانًا يطول النهار، وأحيانًا يتساويان. ولا أحد يستطيع أن يقوم بهذا، فهو من آيات الله. ولو أن أهل الأرض كلهم

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٥٢)، ومسلم (١٦١٠).

اجتمعوا على أن يدخلوا من الليل جزءًا في النهار ما استطاعوا ولا العكس. فهذا من آيات الله.

ثالثًا: اختلاف الليل والنهار يدخل فيه اختلافهما حَرًّا وبردًا، أحيانًا يكون هذا حارًا وهذا باردًا، وأحيانًا يتساويان.

رابعًا: ومن ذلك أيضًا اختلافهما في الرخاء والشدة. أحيانًا تمرُّ بك الأيام رخاء، وأحيانًا تمر بك الأيام شدة.

خامسًا: من هذه الآيات: اختلافهما في العز والذل والنصر والخذلان. ينصر أحيانًا أقوامًا ويخذل هؤلاء الأقوام في آنِ آخر، وهكذا فإن الليل والنهار فيهما آيات، تختلف باختلافهما في ذاتهما وفيما يقع فيهما، قال الله تعالى: ﴿وَيَلُكَ ٱلْأَيْنَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٤٠] ولو تأمل الإنسان لوجد أكثر مما ذكرنا من اختلاف الليل والنهار.

وقوله: ﴿لَآيَنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَكِ ﴾ آيات: جمع؛ لأنها متنوعة ومتعددة ولكنها لا يفهمها ولا يتخذها آيات إِلَّا أُولُو الألباب، ولهذا قال: ﴿لَآيَنَتِ لِأَوْلِي ٱلأَلْبَكِ ﴾ أي: لأصحاب العقول.

وسُمي العَقل لُبًا: لأنه «خالص الإنسان»، كما أن «اللَّب خالص الحبة»، فالإنسان بعقله، والعقل ليس هو الذكاء كما قد يتبادر بأذهان كثير من الناس، ولكن العقل هو: «الرشد في التصرف». فكلما كان الإنسان أشد رشدًا وتصرفًا كان أعقل. وليس كلما كان أذكى فهو أعقل؛ لأنه قد يكون من الأذكياء من هو أبعد الناس عن العقل، ولهذا يمكن أن نقول لصناديد الكفرة الممتلئين ذكاءً نقول: إنهم غير عقلاء وإن كانوا أذكياء.

قال الله تعالى لنبي إسرائيل: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتَلُونَ ٱلْكِئَبُ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤] مع أنهم عندهم ذكاء!.

فأصحاب الألباب: هم الذين يعرفون ما في هذه الأشياء الأربعة من الآيات العظيمة: خلق السموات، خلق الأرض، اختلاف الليل، اختلاف النهار.

ثم بيَّن الله تعالى ما يتصف به هؤلاء فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ ﴾، وهذه صفة مبينة، وعليه فإن لنا أن نجعلها «صفة مبينة لحالها».

قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِينَمَّا وَقُعُودُ اوْعَلَى جُنُوبِهِم ﴾:

يعني: يذكرون الله على كل حال، قيامًا «وهي أعلى ما يكون الجسد عليه»، وقعودًا «وهي مرتبة بين القيام والاضطجاع»، والثالثة: على جنوبهم.

يذكرون الله سبحانه وتعالى بالتأمل في هذه المخلوقات، كلما رأوا شيئًا استدلوا به على كمال حكمة الله وقدرته وعلمه، وهذا ذكر.

يذكرون الله بألسنتهم بالتهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وغير ذلك.

يذكرون الله بجوارحهم بالقيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة وبالطواف بالبيت، وبالوقوف بمزدلفة، وبالوقوف بعرفة. وبالوقوف بمنى لرمي الجهار. كل عبادة تتعبد لله تعالى بها هي عبادة فعلية وهي من ذكر الله؛ لأنك تريدبها وجه الله. وبذلك تكون ذاكرًا له.

وقوله: ﴿وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ﴾. نعم يذكرون الله على جنوبهم بالقلوب والجوارح؛ لقول النبي ﷺ لعمران بن حُصين: «صَلَّ قَائِبًا، فَإِنْ لَمَ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلى جَنْبِ»(١).

قوله: ﴿ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ يتفكرون: التفكر: ﴿إعمالَ الفكر». وذلك بأن يفكر في خلق السموات والأرض، لأي شيء خُلقت؟! وكيف خُلقت؟! وكيف خُلقت؟! وكيف شُطحت الأرض ؟! وما أشبه ذلك، فهم يعملون أفكارهم، ثم يتفكرون هل هذه السموات والأرض خِلقت نفسها أم كانت مخلوقة؟

يستنتجون بهذا التفكير أن السموات والأرض كانتا غير مخلوقتين؛ لأنهم بالتفكير يطلعون على ما لا يطلع عليه غيرهم.

وقولهُ: ﴿رَبَّنَامَاخَلَقْتَ هَٰذَابَئَطِلًا ﴾ هذه الجملة مقول لقول محذوف. يعني: (يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلًا).

يعني: بعد أن يتفكروا في خلق السموات والأرض تحصل لهم هذه النتيجة المباركة ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَابِنَطِلًا ﴾.

قوله: ﴿مَاخَلَقَّتَ ﴾ هذه نافية.

وقوله: ﴿بَكِطِلًا ﴾ حال لازمة لو حذفت لفسد الكلام. وعلى هذا فتكون لازمة، والقاعدة في الحال اللازمة «هي التي لو حذفت لفسد الكلام»؛ لأنه لو حذفت ﴿بَكِطِلًا ﴾ لكان اللفظ ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَنذَا ﴾ مع أنه خلق، وكم من «جملة حالية» أو «مفرد حال» صار لابد منه في الكلام، وتسمى هذه «حال لازمة».

وقوله: ﴿بَطِلًا ﴾ حال من ﴿هَنْذَا ﴾ ﴿هَنْذَا بَنطِلًا ﴾، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف أي: خلقًا باطلًا.

وقوله: ﴿رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بِنَطِلًا ﴾ يعني: يا ربنا، فهو مُنادى منصوب بياء النداء المحذوفة.

﴿ سُبَحَننَكَ ﴾ سبحان اسم مصدر منصوب على المفعولية المُطلقة، وعامله محذوف، والتقدير من حيث المعنى: «نُسبحك تسبيحك» أي: «ننزهك تنزيهك اللائق بك». وأصل التسبيح: التنزيه

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (١١١٧)، والترمذي (٣٧١)، والنسائي (١٦٦٠)، وأبو داود (٩٥١).

والإبعاد عن السوء؛ ومنه قولهم: «تسبح فلان»، يعني بَعُد ونزل في الماء يسبح.

وقوله: ﴿ سُبِّحَننَكَ ﴾ أي: تنزيهًا لك أن تخلق هذه السموات والأرض باطلًا، وقد بيَّن الله في آيات أخرى أن من ظن أن الله خلق شيئًا باطلًا فقد أخذ بظن الكفار.

الدليل قوله: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ۚ ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً فَنَ لَلَّادِ ﴾ [ص: ٢٧]. ولهذا قال: ﴿ فَقِنَاعَذَابَالنَّارِ ﴾ (الفاء» هذه مُفرِّعة للجملة الثانية عن الأولى، و قي » فعل أمر مكون من حرف واحد لأنه فعل ناقص، وأوله حرف علة. والفعل الثلاثي الناقص الذي أوله حرف علة يكون عند الأمر أو الجزم على حرف واحد فتقول: ﴿ قِ » مأخوذ من ﴿ وقى » ، (وعى » ، (و» من الدية من ﴿ ودى » ولها أمثلة كثيرة ذكرها الخضري رَحَمَدَاللهُ في حاشيته على شرح ﴿ ابن عقيل على الألفية ».

وهذه الحاشية \_ أعني حاشية الخضري على شرح ابن عقيل \_ من أحسن الحواشي التي كتبت على شروح ألفية «ابن مالك»؛ لأنه متأخر وجمع أقوال من سبقه، وله تحرير جيد في بعض الأشياء التي يُحررها، فأشير بها على كل من أراد أن يقرأ ألفية «ابن مالك» وشرحها «لابن عقيل». فإن هذه الحاشية مُفيدة، وقد ذكر عدة أمثلة للفعل الثلاثي المبدوء بحرفة علة المختوم بحرف علة بأنه تحذف منه العلتان.

والنحويون يقولون: ما أوله حرف علة فهو «مثال». وما وسطه حرف علة فهو «أجوف». وما آخره حرف علة فهو «ناقص» أو «مقصور».

قوله: ﴿فَقِنَاعَذَابَٱلنَّارِ ﴾:

«قنا» مأخوذ من الوقاية. أي: قنا عذاب النار بها تشاء؛ إما بعدم إدخالنا فيها، يعني: أن لا ندخلها أصلًا، أو بإخراجنا منها بالشفاعة؛ لأن المؤمن الفاسق يستحق دخول النار على فسقه ثم بعد ذلك يخرج منها، وقد يعفو الله عنه؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ٤٨].

#### من فوائد الآيتين الكريمتين:

الحث على التأمل في خلق السموات والأرض؛ لأن الله ذكر أن فيهما آيات. والآيات هي:
 العلامات، وكلما ازدادت الآيات وضوحًا ازداد الإيمان قوة.

النظر إلى خلق السموات والأرض على الوجه التي ذُكرَ في التفسير، من حيث ذواتهما ومنافعهما وما فيهما من الخير والمصالح حتى لا يذهب ذاهب إلى أنها خلقت عبثًا.

٣ - الإشارة إلى اختلاف الليل والنهار من رخاء إلى شدة وبالعكس، ومن حرب إلى سلم،

ومن عزِّ إلى ذُلِّ، ومن فقرٍ إلى غنيَّ وبالعكس في هذه الأمور.

- ◄ الثناء على أصحاب العقول؛ لأن الله جعل هذا الاختلاف لذوي العقول. أما من لا عقل له فإنه لا ينتفع بهذه الآيات، ولا يعتبر بها وتمرُّ عليه وكأنها مظاهر طبيعية لا علاقة لفعل الله تعالى بها، وهذا ─ والعياذ بالله ─ من الطمس على القلوب وعمى الأبصار؛ لأن هذا الكون على هذا النظام البديع لا يمكن أبدًا أن يقع إِلَّا من ربٍ حكيمٍ عزَّ وجلَّ، ولا يمكن أن يقع من فاعل على وجه السفه أبدًا.
- أن الربَّ عزَّ وجلَّ أظهر آياته لخلقه مع أنه مُجرد الإيهان بأن الله تعالى حيٌّ موجود يكفي؛
   لكن كلما تعددت الأدلة والآيات ازداد الشيء يقينًا، ودليل هذا أن إبراهيم قال لله عزَّ وجلً:
   ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِى ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَكَى وَلَكِن لِيَظْمَبِنَ قَلْمِي ﴿ [البقرة: ٢٦٠].
   فالإنسان قد يكون مؤمنًا ولا إشكال عنده في الأمر لكن يحتاج إلى من يُطمئنه.
- الثناء على العقل، وهو عقل الرشد لا عقل التكليف؛ لقوله عزَّ وجلَّ: ﴿لَآينَتِ لِأَوْلِى الْمَانَاء على العقل، وهو عقل الرشد لا عقل التكليف؛ لقوله عزَّ وجلَّ: ﴿لَآينَتِ لِأَوْلِى
   الأَلْبَنِ ﴾.
- ٧ أنه كلما كان الإنسان أعقل كان بالله وآياته أعلم؛ لقوله: ﴿ لَآينَتِ لِأَوْلِى ٱلْأَلْبَنِ ﴾ والحكم المعلق على وصف يثبت لثبوته ويعدم لعدمه، فإذا كان أصحاب العقول هم الذين ينتفعون بهذه المخلوقات ويستدلون بها على الخالق عزَّ وجلَّ وعلى ما له من صفات الكمال، فإن من عقله عقل بهيمي لا ينتفع بهذه الآيات؛ لأنه ليس من ذوي الألباب.

فإن قال قائل: العقول هبة من الله عزَّ وجلَّ فكيف يذم الإنسان على فقدها أو يُمدح على وجودها؟!

فالجواب: أن العقل – أعني عقل الرشد – نوعان: عقل غريزي وعقل اكتسابي؛ فالعقل الغريزي لا يحتاج إلى تأمل وتفكر، وأما العقل المكتسب فإنه يحتاج إلى تأمل ونظر وتفكر؛ لأنه كلما ازداد تفكره ازداد إيهانه ويقينه ورشده.

- ◄ الثناء على ذوي العقول؛ لأن الله جعل هذه الآيات نافعة لأولي العقول، وعلى هذا فينبغي لك أن تكرس جهودك على التأمل المبني على العقل، حتى يكون عندك عقل غريزي وعقل مُكتسب.
- أن ذكر الله عزَّ وجلَّ من لوازم العقل ومقتضياته؛ لقوله: ﴿ لِأَوْلِى ٱلْأَلْبَابِ ﴿ اللَّهِ ٱللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ الللَّلْمُ اللّل
- اللَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِينَمُا وَقُعُودًاوَعَلَى جُنُوبِهِم ﴾ وكان أبلغ منْ وفَى بهذا حقه عزَّ وجلَّ رسول الله ﷺ، قالت عائشة ﴿ وَقُعُودُاوَعَلَى جُنُوبِهِم ﴾ وكان أبلغ منْ وفَى بهذا حقه عزَّ وجلَّ رسول الله ﷺ، قالت عائشة ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

«كان النبي ﷺ بذكر الله على كل أحيانه»(١١).

١٢- أن ذكر الله في حال كون الإنسان على جنب لا يُعد استهانة بالذكر، وكذلك قراءة القرآن، (وقد ثبت أن النبي ﷺ كان يقرأ القرآن مُتكئًا في حجر عائشة وهي حائض ﴿ الله عَلَيْكُ ) (٢).

17- فضيلة التفكر في خلق السموات والأرض؛ لقوله: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ﴾ ولكن التفكر المقرون بقول: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقَتَ هَنذَا بَطِلًا ﴾ لا التفكر الذي يُراد به الاطلاع على العلم المادي فقط في خلق السموات؛ لأن هذا التفكر وإن كان يفيد الإنسان في الدنيا، لكنه لا يفيده في الآخرة. لابد أن يكون التفكر هذا منتجًا هذا القول والإقرار: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقَتَ هَلذَا بَنَطِلًا ﴾.

15- أنه إذا أثنى على المتفكرين في الخلق، فالمتفكرون في الشرع من باب أولى؛ لأن الشرع ليس أمرًا محسوسًا، فالتفكر فيه أبلغ في الإيهان من التفكر في الخلق. الخلق أمر محسوس كل إنسان يُدركه، لكن حِكم وأسرار الشرائع ليس لكل أحد أن يُدركها.

10- التوسل إلى الله تعالى بالربوبية حال الدعاء، وأكثر ما يكون التوسل به من أسهاء الله بالدعاء هو الربوبية؛ لأن الربوبية بها الخلق واللك والتدبير، فلهذا نجد أن أكثر ما يُدعى به الربوبية؛ اسم الربوبية، أو وصف الربوبية.

17- انتفاء الباطل في خلق الله نفيًا مُطلقًا، وذلك من قوله: ﴿مَاخَلَقْتَ هَذَا بَكِطِلاً ﴾، وإذا انتفى الباطل نفيًا مُطلقًا ثبت الحق كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَــوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ
 (٣٠) مَا خَلَقْنَــهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِ ﴾ [الدخان: ٣٨ - ٣٩].

١٧- إثبات ما أثبته أهل السُّنة من أن من صفات الله ما هو منفي أو ما هو سلبي؛ لقوله:
 ﴿رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَكُطِلًا ﴾.

والقاعدة عند أهل السُّنة: «أن الصفات المنفية لا يُراد بها مجرد النفي وإنها يُراد بها النفي مع إثبات كهال الضد»؛ لأنه لثبوت كهال الضد انتفى هذا الوصف.

١٨- الإقرار من هؤلاء العقلاء بأن الله هو الخالق: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلْذَا بَكُطِلًا ﴾ وهو من تقرير توحيد الربوبية.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٣٧٣)، والترمذي (٣٣٨٤)، وأبو داود (١٨)، وابن ماجه (٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٩٧) ومسلم (٣٠١).

19- إثبات الحكمة في أفعال الله؛ لقوله: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلْذَا بَعْطِلاً ﴾؛ لأنه لو خلقها باطلاً لانتفت الحكمة، فإذا انتفى الباطل ثبتت الحكمة، وهذا هو الذي عليه أهل السُّنة والجهاعة من أن أفعال الله وشرائعه كلها لحكمة ليس فيها شيء عبث إطلاقًا، وما خفيت علينا حكمته فهو لقصور أفعامنا وليس لانتفاء الحكمة فيه؛ لأن الله قال: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِنَ ٱلْمِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٥٥]. ونحن نؤمن بأن الله عزَّ وجلَّ لا يحكم بشيء حكمًا كونيًا ولا قدريًا إلَّا لحكمة.

• ٢٠ تنزيه الله عزَّ وجلَّ عن كل عيب ونقص، مأخوذ من قولَه: ﴿ سُبِّكَنكَ ﴾. والذي يُنزَّه عن عنه شيئان: «النقص»، «ومماثلة المخلوقات»، حتى فيها هو كهال في المخلوقين، فإن الله مُنزه عن مماثلتهم، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا مَسَّنَا مِن لَعُوبٍ ﴾ [قال الله تعالى: ﴿ وَمَا مَسَّنَا مِن لَعُوبٍ ﴾ [ق: ٣٨] فكل نقص قد تنزه تعالى الله عنه.

٢١- أن صفوة الخلق محتاجون إلى الدعاء للوقاية من النار؛ لقولهم: ﴿ سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾.

٣٢- إثبات التوسل في الدعاء بصفات الله من قوله: ﴿ فَقِنَا ﴾؛ لأنهم بنوا ﴿ فَقِنَا ﴾ على قولهم: ﴿ سُبْحَننَكَ فَقِنَا ﴾ يعني: أننا نتوسل إلى الله عزَّ وجلَّ بتنزُّهه عن النقص أن يقينا عذاب النار؛ لأننا مؤمنون؛ لقوله: ﴿ يُذْكُرُونَ اللهَ قِينَمُا وَقُعُودُ الوَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلِقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ويقرون بأنها خلقت بالحق وللحق، وينزهون الله عزَّ وجلَّ عن كل نقصٍ وعيب.

وينبني على ذلك أنهم جعلوا ذلك وسيلة لوقاية الله تعالى إياهم من النار ﴿سُبِّحَنَكَ فَقِنَا﴾؛ لأنه من المعروف في اللغة العربية أن «الفاء» تدل على تفرع ما بعدها على ما قبلها.

٣٣- إثبات النار وهي دار المجرمين والعُصاة والظالمين والكفرة؛ لقوله: ﴿فَقِنَاعَذَابَٱلنَّارِ ﴾.

ومثل: ﴿فَوَيَـٰ لُ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: ٤، ٥] لابد أن تصل فتقول: ﴿فَوَيَـٰ لُ لِللَّمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا مَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾، وذلك لأنك لو سكت لأوهم أن الوعيد لمن يُصلى.

### الله تعالى:

﴿ رَبَّنا إِنَّكَ مَن تُدَّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخُرَنَّتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ [آل عمران: ١٩٢]

### 

هذه الآية كالتعليل للدعاء السابق ﴿فَقِنَاعَذَابَٱلنَّارِ ﴾؛ لأن من أدخلته النار فقد أخزيته.

﴿رَبِّناً ﴾ هذه مُنادي حذفت منها «ياء النداء»، والتقدير: «يا ربنا».

قوله: ﴿إِنَّكَ مَن تُدَّخِلِ ٱلنَّارَ ﴾:

إن واسمها في «إنك»، والجملة الشرطية ﴿مَن تُدّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ ٱخْزَيْتُهُۥ ﴾ في محل رفع خبر «إن».

قوله: ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾:

مبتدأ وخبر، الخبر مُقدم، و «الأنصار» مبتدأ مؤخر وهو مجرور بـ «من» الزائدة «من أنصارٍ»، والتقدير: (وما للظالمين أنصار). هذا إعراب الآية.

يقول هؤلاء السادة العقلاء: ﴿رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدَّ أَخْرَيْتُهُ. ﴾.

«مَن» تشمل العصاة والكفار؛ فالعصاة مستحقون لدخول النار، وإذا أدخلوا النار فإنهم غير مظلومين؛ لأنهم مستحقون لذلك، والكفار مُستحقون لدخولها على وجه التأبيد والتخليد، وكل منهم إذا أُدخل النار فقد أخزاه الله أمام العالم، أي: فضحه وهتك سره.

وُقوله: ﴿ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ آنصَارٍ ﴾ هنا إظهار في موضع الإضهار، فإن مُقتضى السياق أن يقول: (وما لهم من أنصار)، ولكنه أظهر في موضع الإضهار لثلاث فوائد:

الفائدة الأولى: أن هؤلاء الذين يدخلون النار مستحقون لهذا الوصف، أي: وصفهم بالظلم.

الفائدة الثانية: العموم؛ أن كل ظالم حتى وإن لم يدخل النار إذا أراد الله أن يُعاقبه فإنه لن يجد من ينصره.

الفائدة الثالثة: إثبات العلة في الحكم، فلو قال: (وما لهم من أنصار) لم يتبين لنا أن السبب؛ لأنهم ظلموا أنفسهم، فإذا وصفهم بهذا فكأنه بيَّن الحكم بعلته.

وقوله: ﴿مِنَّأَنصَارِ ﴾ يعني: من أعوان؛ لأن الناصر بمعنى المعين. وسواء كان العون في دفع العذاب عنهم أو في تخليصهم منه، فلا أحد ينصرهم إذا سقطوا فيها فيُخرجهم. قال تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ۦ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وقد يستدل بعض الخوارج بهذه الآية: ﴿إِنَّكَ مَن تُدَّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ ﴾ على أن من دخل النار فهو منزوع الإيمان؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [التحريم: ٨]، فالرد عليهم: أنه ليس فيه دليل على هذا؛ لأن الخزي قد يكون عامًّا دائمًا، وهذا لأهل النار الذين يستحقون الدوام فيها، وقد يكون خزيًا جزئيًّا يفضح به ثم يزول عنه.

#### من فوائد الآية الكريمة:

١ - فقه هؤلاء السادة أولى الألباب حيث بيَّنوا سبب دعائهم أن يقيهم الله من النار، وأن سبب ذلك هو أن النار دار الخزي والعياذ بالله ﴿رَبُّنَاۤ إِنَّكَ مَن تُدَّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدَّ أَخْزَيْتُهُۥ﴾.

٢ - إثبات النار؛ لقوله: ﴿مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ ﴾.

٣ - أنه لا نصير للظالم وذلك في الآخرة، أما في الدنيا فقد يُنْصَرُ الظالم، ولكن تدور عليه الدوائر، أما في الآخرة فلا أحد ينصره.

 أن الظلم سبب دخول النار؛ لقوله: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ بعد قولهم: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ, ﴾.

#### \*

### 🕸 فال الله تعالى:

﴿ رَّبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنَّ مَامِنُوا بِرَيِّكُمْ فَعَامَنًا وَيَنَا فَأَغْفِرْ لْنَا دُنُوبِنَا وَكُفِّرَ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَنَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران: ١٩٣]

## النفينيز الله المالية الله

نقول في: ﴿ رَّبُّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا ﴾ مثل ما قلنا في: ﴿ رَبُّنَّا ٓ إِنَّكَ مَن تُدَّخِلِ ٱلنَّارَ ﴾ أو ﴿رَبُّنآ مَاخَلَقْتَ هَنذَابَنطِلًا ﴾ أي: أنها مُنادى حُذف منها «ياء النداء».

قوله: ﴿إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا﴾ سمعوا مناديًا يُنادي للإيهان، جملة (ينادي للإيهان) صفة لقوله: (مناديًا) لكن فائدتها أنها بيَّنت ماذا يُنادي له؛ وذلك أن المنادي قد يُنادي لكذا ولكذا، فبيِّنت ماذا يُنادي له. فهي إذن صفة لـ «مناديًا».

وقوله: ﴿أَنَّ ءَامِنُوا بِرَتِّكُمْ ﴾ ﴿أَنَّ هَذَه تَفْسيرية؛ لأنها جاءت بعد جملة تتضمن معنى القول دون حروفه، وكل «أَنْ» تقع بعد جملة تتضمن معنى القول دون حروفه فإنها تُسمى تفسيرية، فهي بمعنى «أي» ومنه قوله تعالى: ﴿ فَأَوْحَيْ نَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفَلَّكَ ﴾ [المؤمنون: ٢٧] يعني: «أي اصنع

الفلك». ف «أَنْ» هنا تفسيرية.

وقوله: ﴿رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّاسَيِّ عَاتِنَا ﴾:

«الفاء» هذه عاطفة ولكنها تفيد السببية؛ لأنها عطفت جملة على جملة.

وقوله: ﴿سَيِّعَاتِنَا ﴾: بالكسر مع أنه مفعول به؛ لأنها "جمع مؤنث سالم".

وقوله: ﴿ مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ ظرف، ولكن هنا المراد بالمعية: المعية الحكْمِيَّة لا الزمنية؛ لأن ميتات الأبرار تختلف.

يقولون: ﴿ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا ﴾: قالوا ذلك تحدثًا بنعمة الله على ما أنعم به من إرسال هذا المنادي.

وقولهم: ﴿سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ ﴾: المنادي أصله: «المصوَّت»؛ لأن النداء هو رفع الصوت، ولكن المراد به: محمد ﷺ، وسماعهم له يقع على وجهين: أحدهما: أن يسمعوا صوته مباشرة بدون واسطة.

والثاني: أن يسمعوا من ورثته ما جاء به، وهم العلماء، وكل هذا داخل في الآية؛ يعني: السماع المباشر الذي سمعوه من صوته، والسماع غير المباشر الذي سمعوه بالواسطة من ورثته وهم العلماء.

وقوله: ﴿ يُنَادِى لِلْإِيمَانِ ﴾ قد يقول قائل: إن المتوقع أن يُقال: إلى الإيهان، فيُقال إليه، ولكنه أتى باللام؛ لأن اللام ألصق من ﴿ إلى »، إذ إن ﴿ إلى » تفيد الغاية، والغاية لابد لها من مغيّى، والمغيّى طرف فهو مؤمن بالبُعد. أما «للإيهان» فهى للإلصاق فتكون ألصق من ﴿ إلى ».

وقوله: ﴿أَنْءَامِنُوا بِرَتِكُمْ ﴾ هذا بيان للإيهان الذي دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ﴿أَنْءَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنًا ﴾:

الإيهان بالله عزَّ وجلَّ: هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان وليس مُجُرد الإقرار، ولو كان الإيهان مُجرد الإقرار لكان أبو طالب مؤمنًا؛ لأنه مُقر، ولكنه لا يكون إيهانًا حتى يتضمن القبول والإذعان، يعني: الانقياد، فأما إذا لم يقبل أو قبل ولم يُذعن فإنه ليس بمؤمن.

وقوله هنا: ﴿أَنْ مَامِنُوا بِرَيِّكُمْ ﴾ قد يقول قائل: هل الإيمان يقتصر على ركن واحد؟ وهو الإيمان بالله.

فالجواب: أن من آمن بالله آمن بكل ما أخبر الله به ومنه بقية الأصول الستة: «ملائكة الله، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره».

فعلى هذا يكون الإيهان بالله مُتضمنًا للإيهان ببقية أركان الإيهان، ويكون ذكرها أحيانًا مُفصلة من باب التفصيل والبيان وليس من باب التخصيص، فإن الإيهان بالله يتضمن هذا كله. قوله: ﴿ أَنَّهُ امِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا ﴾ يعني: أقررنا بذلك مع الانقياد والقبول والإذعان.

قوله: ﴿رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا﴾ أي: بسبب إيهاننا اغفر لنا ذنوبنا. و «المغفرة»: هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وإنها نقول: إنها ستر وتجاوز؛ لأنها مأخوذة من «المغفّر» وهو ما يُلبس على الرأس من الحديد الذي يقي السهام، ومعلوم أن هذا «المغفّر» فيه ستر وفيه وقاية، فمن قال من العلماء: المغفرة هي الستر فإن تفسيره لها ناقص، لابد أن يُقال: الستر مع الوقاية.

وقوله: ﴿فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾:

الذنوب: هي المعاصي، وأصلها «النصيب» كما قال تعالى: ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبٍ أَصْحَبِهِمْ ﴾ [الذاريات: ٥٩] أي: نصيبًا مثل نصيب أصحابهم، ولكنها خصت بالنصيب من الآثام والعياذ بالله.

وقوله: ﴿فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرَ عَنَّاسَيِّعَاتِنَا ﴾ السيئات طلبوا تكفيرها، والذنوب طلبوا مغفرتها؛ لأن السيئات: هي «الصغائر» وهي تُكفّر بالأعمال الصالحة، بالطاعات، ولا يمكن أن تُكفر بالطاعات إلَّا بعد أن تكون الطاعات على الوجه الأكمل؛ لأن الطاعات إذا نقصت لم تَقْوَ على تكفير السيئات. إذ إن الإنسان قد يفعل الطاعة ولا يحصل له منها إلَّا إبراء الذمة، لكن لا تقوى على التكفير حتى تكون «تامة» بقدر المستطاع، ولهذا قالوا: ﴿وَكَفِرْ عَنَّاسَيِّعَاتِنَا ﴾ بها نفعله من الأعمال الصالحة.

ثم اعلم أن تكفير السيئات قد يكون مُعيَّنًا من قبل الشرع أي: ما يكفَّر به قد يكون معينًا من قبل الشرع مثل كفارة الظهار، وكفارة القتل، وكفارة الجهاع في نهار رمضان. فهذا مُقيد بالشرع، وقد يكون عامًا كتكفير السيئات عمومًا بالصلاة، وبالوضوء، وبالجمعة إلى الجمعة، وبرمضان إلى رمضان، وبالعمرة إلى العمرة. فالتكفير إما مُقيد وإما مُطلق عام.

وهناك فرق بين الكبائر والصغائر؛ فإن الكبيرة أحسن ما قيل فيها: هي ما رتب عليه عقوبة خاصة، سواء كانت العقوبة دنيوية أو دينية في الدنيا أو في الآخرة، هذا أحسن ما قيل فيها، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وقال بعضهم: إن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو لعنة أو غضب أو نفي إيهان، أو تبرؤ منه، وصاروا يعدّون مثل هذا.

فإذا قلنا: ما رتب عليه عقوبة خاصة صار أشمل، ومن المعلوم أن الكبائر بعضها أهون من بعض أو أعظم من بعض؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة: «أَلَا أُنبِّنَكُم بِأُكْبِرِ الْكَبَائِرِ»(١).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٥٤) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٨٧).

وهم طلبوا من الله تكفير الكبائر والصغائر؛ لأن الكبائر لا تُكفَّر، وإنها تحتاج إلى مغفرة من الله عزَّ وجلَّ، إما مجُرد فضل منه سبحانه وتعالى، وإما بعمل أسباب كالاستغفار والتوبة حتى ترفع حكم هذه الكبائر.

قـولـــه: ﴿وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ «توفناً» يعني: «اقبضنا إليك» «والتوفية» بمعنى «القبض»، ومنه قولهم: تَوَفَّ فلان حقَّه أي: قبضه وافيًا.

وقولهم: ﴿مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ المعية هنا ليست معية زمنية؛ لتعذر اجتماع وفاة الأبرار في آنٍ واحد، لكنها معية حُكْمِيَّة ومصاحبة حكمية. يعني: أن نكون معهم، أي: في جملتهم ولو كنا بعدهم.

و (الأبرار) جمع بَرْ؛ والبَرُّ هو: كثير الخيرات، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ﴾ [الطور: ٢٨]، وأهل الحق والأعمال الصالحة لا شك أنهم مُكثرون لفعل الخيرات، وعليه فإنهم أبرار.

فإن قال قائل: هل في هذا الدعاء جواز الدعاء بالموت؟

الجواب: ليس كذلك، فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى لن يتوافهم إِلَّا إذا جاء أجلهم، وليس فيها أنهم يتمنون تقديم الوفاة، وهذا نظير قول يوسف عليه الصلاة والسلام: ﴿أَنَتَ وَلِيِّ فِ فِيهَا أَنْهَم يَتَمنون تقديم الوفاة، وهذا نظير قول يوسف عليه الصلاة والسلام: ﴿أَنَتَ وَلِيّ فِي الدُّنَيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسَلِمًا وَٱلْجِقِنِي بِالصَّلِحِينَ ﴾ [يوسف: ١٠١]. ليس المعنى: أنه يسأل الله أن يتوفاه الآن، بل أن يتوفاه على الإسلام متى جاء أجله، وكذلك قول مريم: ﴿قَالَتَ يَنلَيْتَنِي مِتُ فَبْلَ هَذَا ﴾ [مريم: ٢٣] ليس معناه: أنها تمنت الموت بل تمنت أن هذا لم يقع، يعني معناه نقول: «يا ليتني مت وأنا ما رأيته».

#### من فوائد الآية الكريمة:

٧ - أن دعوة النبي على دعوة إلى الإيمان: ﴿يُنَادِي الْإِيمَانِ ﴾.

٣ - بيان أن رسول الله ﷺ بذل الجهد في دعوة الخلق إلى الحق؛ لأن النداء يكون برفع
 الصوت، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس بأعلى صوته يُناديهم للإيان.

أن الكلمات قد يُستغنى بمضمونها عن تفصيلها؛ لقوله: ﴿ رَبُّنَا ٓ إِنَّنَا ٓ اَمَنَا ﴾ [آل عمران: ١٦] أي: بكل شيء يجب الإيمان به، فكل ما أخبر الله به وصدقنا به وأقررنا به فهو داخل في الإيمان بالله عزّ وجل.

٥ - الإشارة إلى بيان علة الإيهان؛ لقوله: ﴿أَنْ مَامِنُواْ بِرَتِّكُمْ ﴾ فالرب أهل لأن يؤمن به

الإنسان؛ لأنه ربِّ خالق، مالك، مُدبر، فهو جدير بأن يؤمن به العبد.

أن ذكر الإنسان لعمله الصالح لا يُحبطه، فإذا قال: أمرني ربي بالصلاة فصليت، أو بالزكاة فزكيت، أو بالحج فحججت، فإن هذا لا يُبطل العمل؛ لأنهم قالوا: ﴿أَنْ مَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَامَنّا ﴾.

٧ - جواز التوسل في الدعاء بالأعمال الصالحة؛ لقولهم: ﴿ فَأَغَفِر لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾ عطفًا على قولهم: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامَنَا ﴾ والتوسل بالأعمال الصالحة مما ثبت بالسُّنة أيضًا.

ففي قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار بصخرة عظيمة لم يستطيعوا زحزحتها فقال بعضهم لبعض: إنه لا يُنجيكم من ذلك إِلَّا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم؛ فتوسل كلِّ منهم بصالح عمله، فلما دعا الأول وتوسل بصالح عمله انفرجت الصخرة قليلًا، ثم الثاني قليلًا لكن لا يستطيعون الخروج، ثم الثالث انفرجت كلها فخرجوا يمشون.

هنا يُحسُن أن نذكر أنواع التوسل:

التوسل ينقسم إلى قسمين: ممنوع، وجائز.

فالممنوع: ما لم يرد به الشرع.

والجائز: ما ورد به الشرع، هذا هو الضابط.

فها لم يرد به الشرع من أنواع التوسل فهو ممنوع، مثل التوسل بجاه الرسول على يقول أحدهم: أتوسل إليك بجاه نبيك، فالتوسل هنا غير مشروع فيكون ممنوعًا؛ لأن التوسل «جعل الشيء وسيلة» وكون الشيء وسيلة لا يثبت إلَّا بدليل من الشرع، وجاه النبي على ليس سببًا لقبول دعائنا؛ لأن جاهه عليه الصلاة والسلام مما يختص هو نفسه بفضله، أما نحن فليس لنا تعلق فيه.

أما الجائز فهو ما جاء به الشرع وهو أنواع منها:

الأول: التوسل بأسماء الله، أن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحُسنى، ودليله حديث ابن مسعود وين في دُعاء الكرب والغم: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتُهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرَتَ بِهِ فِي عِلَّمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَل القُرْآنَ العَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي ... إلخ "(1). فهذا توسل بأسماء الله: «بكل اسم هو لك».

الثاني: التوسل بصفات الله عزَّ وجلَّ، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَّ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ٣٩١)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٠٩)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (١٩٩).

بِعِلْمِكَ الغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الحَيَاةَ خَيْرًا لِي (1). فقوله: «بعلمك الغيب» هذا توسل لله بصفته، ومن ذلك: «اللهُمَّ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ (٢)، فإن هذا ليس استغائة بالرحمة ولكن استغائة بالله لصفته وهي الرحمة، فإن الرحيم يُغيث.

الثالث: التوسل إلى الله بأفعاله وإن كان من الصفات، لكن هو صفة ليست أزلية أبدية، ومنه قولنا في التشهد: «اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ»(٣).

فقوله: «كما صليت على إبراهيم» المراد بذلك: التوسل إلى الله، يعني: مثل ما صليت على إبراهيم فصلً على محمد، فإذا قلنا بهذا صارت الكاف للتعليل.

وبهذا التقرير يرتفع الإشكال الذي أورده بعض العلماء وقالوا: من المعلوم أن محمدًا على الفضل من إبراهيم، والقاعدة: «أن المشبه دون مرتبة المشبه به» وهنا قال: «صلّ على محمد كما صليت على إبراهيم»، وإذا قلنا: بأن الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، وأن هذا من باب التوسل؛ يعني: أننا لا نسألك أمرًا غريبًا، بل نسألك أمرًا فعلته من قبل، فإن الإشكال هنا يرتفع ولا يبقى في هذا إشكال.

الرابع: التوسل إلى الله تعالى بالإيهان به وبرسله، ومنه هذه الآية: ﴿ رَّبِّنَاۤ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَٰنِ أَنَّ اَمِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا﴾، فجعلوا إيهانهم بذلك وسيلة لسؤال المغفرة ﴿ رَبِّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾.

الخامس: التوسل إلى الله عزَّ وجلَّ بالأعمال الصالحة، وليس بالإيمان بالأعمال الصالحة، ومن ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة حين انطبقت عليهم صخرة فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم وتوسل أحدهم بكمال برَّه لوالديه، وتوسل الثاني بكمال عفته، وتوسل الثالث بكمال أمانته، ففرَّج الله عنهم.

فالجواب: لا، بل هذا من باب التذلل له عزَّ وجلَّ وأنني يا رب قد ذللت لك وعلمت أنك

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ٢٦٤)، والنسائي (١٣٠٥)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٧٠٥)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (١٣٠١).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه الترمذي (٢٥٢٤)، وحسنه الشيخ الألباني في اصحيح الجامع، (٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٧٠) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٠١).

الملجأ فعبدتك وآمنت بك، فأسألك أن تغفر لي مثلًا.

السادس: التوسل إلى الله عزَّ وجلَّ بذكر حال الداعي، أن تذكر حالك، فتقول: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي.

الأول توسل بالعمل الصالح، وهنا على العكس بالحال، ومن ذلك قول موسى عليه السلام: ﴿رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٤] ما ذكر إلَّا هذا، وهذا توسل بذكر الحال؛ لأن الإنسان إذا ذكر حاله وأنه مُفتقر إلى الله أوجب ذلك له أن يلجأ إلى ربه عزَّ وجلَّ، ويكون هذا من أسباب إجابة الدعاء.

السابع: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح، ومنه قول عكاشة بن مُحصن للنبي ﷺ لما قال: «إنَّ من أُمَّتِهِ سَبعين أَلفًا يَدْخُلُونَ الجنَّة بِلَا حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، قَال: ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَال: أَنْتَ مِنْهُم، (١).

ومنه قول الأعرابي: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعُ الله يُغيثنا فدعا(٢).

ومنه قول عمر للعباس: قم فادعُ الله، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعمَّ نبينا<sup>(٣)</sup>.

وهذا النوع السابع ينبغي أن يُلاحَظ منه ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمَهُ اللهُ أنه إذا طلب منه أن يدعو له فإنها يقصد بهذا منفعة الداعي وأجره؛ لأن الداعي يؤجر إذا دعا لأخيه، وإنها قال ذلك احترازًا مما إذا أراد الطالب نفع نفسه فقط. قال: فإن هذا من المسألة المذمومة، أن تقول: ادعُ الله لي. وقصدك منفعة نفسك.

بل قل: ادع الله في، وتقصد أن ينتفع هو أيضًا بدعائه لك؛ لأنه يؤجر على الإحسان إليك؛ لأنه إذا دعا لك بظهر الغيب، قال الملك: آمين ولك بمثله. هذا إذا أردت أن تطلب من شخص أن يدعو لك أنت خاصة، أما إذا طلبت منه أن يدعو للمسلمين عمومًا فهذا ليس من المسألة المذمومة، حتى وإن لم تلاحظ نفعه هو. ونظيره: لو أنك سألت رجلًا درهمًا لنفسك، أو قلت: أعطني درهمًا لفلان الفقير، كان الأول من السؤال المذموم، والثاني من الإحسان إلى المعطي وإلا المعطى؛ لأنك تنفع المعطي في الآخرة، وتنفع المعطى في الدنيا.

فهذه سبعة أنواع من التوسل كلها جاءت بها السُّنة وهي جائزة؛ لأنها حقيقة، سبب من

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٢١٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٠١٣)، ومسلم (٨٩٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٠١٠).

الأسباب، والوسيلة هي أصلًا تُشبه الوصيلة، والسين والصاد يتناوبان كثيرًا. كما في قوله تعالى: ﴿ آمْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ و(اهدنا السراط المستقيم)، كلاهما قراءتان سبعيتان، إذن نأخذ من هذه الآية جواز التوسل بالإيهان، واستطردنا بذكر أقسام التوسل.

وهنا مسألة: هل شرك المشركين بآلهتهم من باب التوسل الممنوع أم ماذا؟

الجواب: ليس من التوسل، بل هو عبادة؛ لأنهم يقولون: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللَّهِ وَلُونَ الْحَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَنْ هَذَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

♦ - أن كل أحد مُحتاج لمغفرة الذنوب؛ لقوله: ﴿فَأَغَفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾. فلا تغرنك كثرة الطاعات، فالإنسان كلم كثرت طاعاته ينبغي أن يكون أخوف على نفسه من أن تُرد هذه الطاعات ويذهب عمله سُدىً.

٩ - التفريق بين المعاصي؛ بعضها ذنوب، وبعضها سيئات، وهو كقولنا: إنها تنقسم إلى كبائر وصغائر، والكبائر والصغائر تختلف في ذاتها وتختلف فيها بينها، فالكبائر منها كبرى، ومنها صُغرى. والصغائر منها ما يقرب من الكبائر، ومنها ما هو دون ذلك.

• 1- جواز سؤال الموت على طريق أهل الخير؛ لقولهم: ﴿وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾، وقد ذكرنا فيها سبق أن هذا ليس من باب الدعاء بالموت العاجل، وإنها من باب الدعاء بالموت على صفة مطلوبة، وهي أن يموت على ما مات عليه الأبرار، وذكرنا لهذا نظائر، مثل قول مريم: ﴿نَلَيْتَنِي مِتُ قَبّلَ هَذَا وَهِي أَن يموت على ما مات عليه الأبرار، وذكرنا لهذا نظائر، مثل قول مريم: ﴿نَلَيْتَنِي مِتُ قَبلَ هَذَا وَلَمُ يَوسَفُ وَكُنْ مُسَلِمًا وَٱلْحِقِينَ ﴾ [مريم: ٢٣]. والمعنى: يا ليتني مت قبل المصاب، وكذلك قول يوسف عليه السلام: ﴿وَوَفَيْ مُسَلِمًا وَٱلْحِقِينِ بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ [يوسف: ١٠١].

11- الثناء على أهل البر والإحسان؛ لقوله: ﴿وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾.

\*

#### الله تعالى:

﴿ رَبِّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تَخُزْنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ۚ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ﴾ [آل عمران: ١٩٤]

## النفسينير المنافقة المالية الم

انظر إلى التكرار في قوله: «ربنا»؛ لأنهم يتلذذون بهذا التعبير أن يكون الله ربهم، وإذا كان الله

ربهم فهم عبيده، وتلذذ الإنسان بعبوديته لله عزَّ وجلَّ دليل على كمال إيمانه؛ لأنه كلما كان الإنسان أذل لله كان أكمل إيمانًا؛ ولهذا يكورون «ربنا» تلذُّذًا بهذا الاسم الكريم.

وقوله: ﴿وَءَائِنَا مَاوَعَدَّتَنَا﴾:

آتنا: بمعنى أعطنا، بخلاف ائتنا: بمعنى جئنا، آتِ بمعنى أُعطِ، وأتى بمعنى جاء.

والمصدر من آتى: إيتاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِيتَآمِ ذِى ٱلْقُرْوَكِ ﴾ [النحل: ٩٠]. أما المصدر من أتى فهو إتيان.

يقول: ﴿وَءَالِنَا مَاوَعَدَتَّنَاعَلَىٰ رُسُلِكَ ﴾:

«ما»: هذه موصولة ومحلها من الإعراب مفعول ثانٍ لآتِ؛ لأن «آتِ» تنصب مفعولين وهي من أخوات أعطى، بمعنى ليس أصلهما من المبتدأ والخبر، فالذي ينصب مفعولين ينظر فيها: إن كان أصلهما المبتدأ والخبر فهو من أخوات ظن، وإن لم يكن أصلهما المبتدأ والخبر فهو من أخوات أعطى وكسا، وهذه من أخوات أعطى وكسا.

قوله: ﴿مَا وَعَدَتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ ﴾ أي: عهدت به إلينا من الثواب الجزيل على أعمالنا، وقوله: ﴿عَلَىٰرُسُلِكَ ﴾ تحتمل معنيين:

أحدهما: على الإيمان برسلك.

والثاني: على أيدي رسلك.

فعبَّر بالرسل عن أيدي الرسل؛ لأن الذين وعدوهم هم الرسل أنفسهم، وعدوا المؤمنين بما وعدهم الله به، ووعدوا المخالفين بها توعدهم الله به.

﴿ وَلَا تُحْرِّنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾:

«تُخزنا» أي: تفضحنا وتذلنا يوم القيامة، أي: يوم يقوم الناس من قبورهم لله عزَّ وجلَّ، وسُمِّي هذا اليوم يوم القيامة لأمورٍ ثلاثة:

الأول: أنه يقوم الناس فيه من قبورهم لله.

الثاني: أنه يُقام في العدل.

الثالث: أنه يقوم فيه الأشهاد.

وقولهم: ﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلِّمِيعَادَ﴾ تعليل لسؤالهم، يعني: سألناك يا ربنا أن تُعطينا هذا؛ لأنك لا تخلف الميعاد، وإنها انتفى عنه إخلاف الوعد لكهال صدقه وكهال قدرته؛ لأن إخلاف الوعد، إما أن يكون لكذِب الواعد، كميعاد أهل النفاق، وإما أن يكون لعجز الواعد أي أنه يفي لكنه عجز، والله عزَّ وجلَّ قد انتفى في حقِّه الأمران، أعني: الكذب والعجز، فهو لكهال صدقه وكهال قدرته لا يخلف الميعاد، وهذه الصفة من الصفات السلبية، والسلب بمعنى: النفي. وقد قررنا غير مرة أن الصفات السلبية يُراد بها شيئان:

الأول: انتفاء الصفة التي نُفِيَت.

الثاني: إثبات كمال ضدها، يعني: انتفى عنه هذا كمال ضده، هذا هو المعنى. فإذا قلت: فلان لا يكذب، فالمعنى أنه كامل الصدق لا يوجد في كلامه كذب، ولهذا نقول: إن الصفات المنفية عن الله سبحانه لا يُراد بها مُجرد النفى، وإنها يُراد بها إثبات كمال الضد.

#### من فوائد الآية الكريمة:

- أنه ينبغي للداعي أن يُكثر من الثناء على الله تعالى بأسائه وصفاته؛ لأن هذا من وسائل إجابة الدعاء.
- ٢ كمال إيمان هؤلاء بوعد الله؛ لقوله ﴿وَءَالْنَا مَا وَعَدَّتَنَا﴾ إذ لو كان عندهم شك ما سألوا
   هذا السؤال.
- ٣ أن الرسل هم الواسطة بين الله وبين خلقه؛ لقوله: ﴿عَلَىٰ رُسُلِكَ ﴾ ولا شك أن الرسل هم الواسطة بين الله وبين خلقه؛ ومن حكمة الله أن جعلهم من البشر؛ لأنه لا يمكن التلاؤم بينهم وبين البشر إذا لم يكونوا من جنسهم، ولهذا قال الله تعالى رادًا على الكفار الذين قالوا: لو كان عمدٌ ملكًا لآمنا به، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوَلا آنُزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ فَوَ آنَزُلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لا يُنظُرُونَ ﴿ وَلَا لَهُ سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوَلا آنُزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَو آنَزُلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لا يُنظُرُونَ ﴿ وَلَا لَهُ سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوَلا آنُولَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَو آنَزُلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلْأَمْنُ عَلَيْهِ مَلَكُ الله على على الله منه على الله على الله منه على الله على الله على الله على الله على الله الله على اله على الله على ال
- \$ إثبات أن الخلق لهم أكثر من رسول ﴿ عَلَىٰ رُسُلِكَ ﴾؛ لأن رسل جمع رسول، وهذا أمر معلوم باليقين القطعي، فالقرآن كله مملوء بقصص الأنبياء، فإذا قال قائل: قد ورد الجمع ويُراد به الواحد، كقوله تعالى: ﴿ كُنَّبَتْ فَوْمُ نُوجٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠٥] ومعلوم أن قوم نوح لم يُكذبوا إِلّا نوحًا، فالجواب عن ذلك أن نقول: إن هذه الآية قد دلت على أن المرسل إليهم واحد، ولكن لما كان تكذيب الرسول الواحد تكذيب لجميع الرسل، قال: ﴿ كُنَّبَتْ فَوْمُ نُوجٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠٥]؛ لأن المقصود التكذيب بالجنس لا بالواحد، فكأنهم كذبوا بجنس الرسالة وقالوا: لا يمكن أن يبعث الله الرسل كما قال تعالى في بيان تكذيب الأمم أنهم يقولون لرسلهم: ﴿ مَا آنتُمْ إِلّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ [يس: ١٥].
- أن هؤلاء الأبرار يؤمنون بيوم القيامة وبها يلحق الناس به من الذل والخزي؛ لقوله:
   ﴿ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾.

أن الخوف من عذاب الله لا يُنافي البر؛ لقولهم: ﴿ وَلَا يُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾ بل إن الخوف من عذاب الله يزيد البر؛ لأنه يزيد تصديقًا بها أخبر الله به.

٧ - كمال صدق الله وقدرته، تؤخذ من قوله: ﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلِّمِعَادَ ﴾.

أن الله تعالى لا يُخلف الميعاد أبدًا.

فإن قال قائل: يرد على هذا قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ـ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨] وقد توعد الله عزَّ وجلَّ العصاة بها يستحقون من الذنوب مثل قوله: (لَا يَدْخُلُ الجنَّةَ قَتَّاتٌ) (١) أي: نهام.

فالجواب: أن نقول: إن النفي يُراد به بيان كمال الله في الصدق والقدرة، فإن عفوه عمن استحق العقاب لا يُعد إخلافًا للوعد؛ لأنه قادر، ولكنه كمال فوق كمال، فإن العفو عن الانتقام مع القدرة كمال، قال تعالى: ﴿ إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْ يُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا ﴾ [النساء: ١٤٩].

### الله تعالى:

### 

استجاب بمعنى: أجاب كقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ ﴾ [الشورى: ٣٨].

وقوله: ﴿رَبُّهُمْ ﴾ ولم يقل (الله)؛ لأنهم كانوا يدعون بقولهم: (ربنا) فالموقع هنا يقتضي الربوبية، وهي هنا ربوبية خاصة؛ لأن ربوبية الله تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة، وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى: ﴿قَالُوٓا عَامَنَا بِرَبِّ ٱلْمَكْلِينَ ﴿اللهُ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢١ - ١٢٢].

ومُقتضى الربوبية العامة مُطلق التصرف، ومُقتضى الربوبية الخاصة النصر والتأييد واللطف، وغير ذلك مما يقتضي عناية خاصة. الربوبية هنا من الخاصة.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٠٥٦)، ومسلم (١٠٥).

قوله: ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ ﴾ هذا بيان المُستجاب.

فها الذي استجاب لهم؟ قال: ﴿ أَيْ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ مِن ذَكِّرٍ أَوْ أَنْنَى ۖ بَعْضُكُم مِن ا بَعْضِ ﴾. قوله: ﴿لَا أُضِيعُ ﴾ يعني: لا أهدره بل أحتسبه.

وقوله: ﴿عَمَلَ عَنبِلِ ﴾ (عمل) هنا مُضاف فيقتضي العموم يعني: أي عمل قلَّ أو كثر فإن الله لا يُضيعه، وهذا كقولهُ: ﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكَرُهُ. ﴾ [الزلزلة: ٧]، وقوله: ﴿ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بِهَأْ وَكَفَى بِنَا حَسِيبِينَ ﴾ [الأنياء: ٤٧].

وقوله: ﴿مِّن ذَكِّرِ أَوِّ أُنثَىٰ ﴾ هذه بيان لـ «عامل» فـ «مِن» هنا بيانية؛ بيان للعامل، يعني: سواء أكان العامل ذكرًا أم أنثى، ثم قال: ﴿بُعَّضُكُم مِّنَ بَعْضٍ ﴾ يعني: في الدعاء واستجابته، أما في المناصرة فقد قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَكُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ ﴾ [التوبة: ٧١] لكن في باب العمل والاستجابة له والثواب بعضهم من بعض لا فرق بين الذكر والأنثى.

ثم قال تعالى: ﴿ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْمِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي وَقَنتَكُواْ وَقُتِلُواْ ﴾: هذه خمسة أوصاف: «هاجروا» يعني: هجروا بلادهم وخرجوا منها إلى بلاد الإسلام.

قوله: ﴿وَأُخْرِجُوا مِن دِيَدِهِم ﴾ إما مباشرة بأن طردوا من البلاد، أو بالتضييق عليهم حتى يخرجوا؛ لأن الإخراج من البلاد، إما أن يكون مباشرةً بالطرد، وإما أن يكون بالتضييق عليه حتى يخرج، فأيها أشد؟

الجواب: الأول أشد؛ لأن الثاني يمكنه أن يصبر ويتحمل ولا يخرج، يختفي أحيانًا ويهرب أحيانًا، ويبقى في بلده، لكن الطرد بأن يمسك ويطرد لا شك أنه أشد، ولهذا قال أهل العلم خصوصًا الحنابلة: فيمن فعل ما يوجب الحد من زنا أو غيره، ثم لجأ إلى مكة إلى الحرم فإنه لا يخرج من الحرم ولا يُقام عليه الحد في الحرم، لأنه لجأ إليه، ومن دخله كان آمنًا، ولكنه يضيق عليه فلا يؤاكل ولا يُشارب ولا يُبايع ولا يُكلِّم، حتى تضيق عليه الأرض ويخرج، أما أن يخرج بالقوة ليُقام عليه الحد فلا.

إذن هناك فرق بين من أخرج بالفعل أي: بالقوة مباشرةً ومن أُخرِج بواسطة التضييق عليه.

قوله: ﴿وَأَخْرِجُواْمِن دِيَكْرِهِمْ ﴾ ديارهم: يعني التي يسكنونها سواء بأجرة أو بغير أجرة، فإن الدار المستأجرة مثلًا تُسمى دار الإنسان.

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي ﴾ مع أنهم أخرجوا حصل لهم أذية في سبيل الله، أي: في دين الله كما حصل للنبي ﷺ حين كان ساجدًا تحت الكعبة، فذهب قوم من قريش وأتوا بسلا الجزور ووضعوه على ظهره (١)، هذا إيذاء ولم يضره ولكنه أذية له، وَفُعِلَ أيضًا في كثير من الصحابة من الأذى ما هو معروف بالسبرة.

وقال تعالى: ﴿وَقَانَتُلُواْ وَقُتِلُواْ ﴾:

وفي قراءة: (قَاتَلُوا وَقُتِّلُوا) وقراءة ثالثة (وقُتِلُوا وقَاتَلُوا) فالقراءات هنا ثلاث: الأولى قَتَلُوا وقَتِلُوا، والثانية: قَاتَلُوا وقُتِلُوا، والمعنى لا يختلف اختلافًا كبيرًا؛ أما قوله: (قَاتَلُوا) فهذا يعني: الاستشهاد، قتلهم الكفار. وأما قوله: قُتِلُوا) فهذا يعني: الاستشهاد، قتلهم الكفار في سبيل الله.

وأما قوله: (قُتِلُوا وقَاتَلُوا) فهي هي ولكن فيها تقديم وتأخير، وأما قوله: (قَاتَلُوا وقُتِّلُوا) فهي أشد. كما قال تعالى: ﴿وَقُتِّلُوا تَفْتِمِلًا ﴾ [الأحزاب: ٦١]؛ فالتقتيل أشد من مجرد القتل.

وقوله تعالى: ﴿لَأُكُفِّرَنَّ عَنَهُمْ سَكِتَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّدَتٍ ﴾ الجملة في قوله: ﴿لَأَكُفِّرَنَّ﴾ خبر المبتدأ في قوله: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا ﴾ ولكنها جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام، والقسم، ونون التوكيد.

قوله: ﴿ لَأُ كَفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾ أي: بها حصل لهم من هذه الأشياء من هجرة، وإخراج من ديار، والإيذاء في سبيل الله والقتل ﴿ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾، وقد مرَّ علينا أن الفرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات عند الجمع بينهها: أن المغفرة في الكبائر، والتكفير في الصغائر؛ تكفّرها الأعمال الصالحة وتُكفّرها المصائب.

قوله: ﴿لَأَكُفِّرَنَّ عَنْهُمَّ سَكِيَّعَاتِهِمْ ﴾ أي: صغائر ذنوبهم، ويجوز أن يُراد بالسيئات هنا: ما هو أعم؛ لأنها لم تُقرن بالذنوب حتى نقول: كل واحدة لها معنى، وهذا له نظائر كثيرة؛ تجد بعض الكلمات يكون لها معنى وحدها ولها معنى إذا اقترنت بغيرها.

قوله: ﴿وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ ﴾ الجملة أيضًا فيها تأكيد باللام، والقسم، والنون، وهي معطوفة على قوله: ﴿لَأُكَفِّرَنَّ﴾ فمحلها الرفع على أنها خبر المبتدأ كالأولى.

قوله: ﴿ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ بَحَّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾:

﴿جَنَّنتِ ﴾ بالجمع، وأحيانًا يُقال: بالإفراد، فإذا كانت بالإفراد فالمراد بها مطلق الجنس، وإذا قيلت بالجمع فالمُراد: بها أنواع الجنات، وفي القرآن في سورة الرحمن أن أنواع الجنات أربع، وربها يكون هناك أنواع أخرى لا نعلم بها. المهم أن الجمع باعتبار الأنواع، والإفراد باعتبار الجنس. فها

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢٠)، ومسلم (١٧٩٤).

هذه الجنات؟!.

أصل الجنة البستان الكثير الأشجار، وسُمِّيَ بذلك؛ لأنه يجنّ مَنْ فيه؛ أي: يستره، والمادة هذه «ج ن ن» كلها دالة على الستر والخفاء، ومنه الجُنَّة للمقاتل يأخذها يستتر بها عن السهام، ومنها الجُنَان يعني: القلب لاختفائه، ومنه الجِنَّة أي: (الجن) لاستتارهم.

يقول عزَّ وجلَّ: ﴿ تَحْدِي مِن تَحْيَمُ ٱلْأَنْهَادُ ﴾:

الجريان معروف، والأنهار جمع نهر، وجمعت؛ لأنها أربعة أنواع مذكورة في سورة محمد: ﴿ فِيهَا أَنْهَرُ مِنْ مَلَا عَدُ أَنْهَرُ مِنْ مَلَا عَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَبَنِ لَمْ يَنَغَيَّرَ طَعْمُهُ. وَأَنْهَرُ مِنْ خَرْلِلَا وَلِيْكُ وَلِلْسُكِرِينَ وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلِمُصَفَى ﴾ [ممد: ١٥]، وهذه الأنهار لا تنضب ولا تنقص، ولا تحتاج إلى حفر ولا إلى إقامة جدر.

قال ابن القيم في النونية:

أَنْهَارُهَا فِي غَيْرِ أُخْدُودٍ جَرَتْ سُبْحَانَ مُمسِكِهَا عَنِ الْفَيَضَانِ وقوله: ﴿ جَمِّرِي مِن تَحْيَمُ الْأَنْهَارُ ﴾:

هل المراد من تحت الأرض أم من تحت الأشجار الساترة؟ الجواب: الثاني من تحت الأشجار الساترة والقصور، فهي أنهار مُطردة، لكنها لا تؤذي؛ لأنها تنقاد لأمر مالكها، إذا أمر هذا النهر أن ينصرف يمينًا أو شهالًا فعل بأمر الله عزَّ وجلَّ، وإذا أمره أن يقف وقف.

وقوله: ﴿ ثُوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾:

قوله: ﴿ ثُوَابًا ﴾ في نصبه ثلاثة أوجه:

الأول: أنه نصب على المصدرية، فيكون مصدرًا مؤكدًا لعامل محذوف؛ لأن معنى الجملة قبله يقتضيه، والتقدير: (لأثيبنهم إثابة أو تثويبًا) فوضع ثوابًا موضع أحد هذين المصدرين؛ لأن الثواب في الأصل اسم لما يثاب به كالعطاء اسم لما يعطى، ثم قد يقعان في موقع مصدر، وهو نظير قوله: ﴿صُنْعَ اللّهِ ﴾ و ﴿وَعَدَ اللّهِ ﴾ في كونها مؤكدين.

الثاني: أن يكون منصوبًا على الحال من جنات أي: مثابًا بها، وجاز ذلك وإن كانت نكرة لتخصصها بصفة.

الثالث: أنه حال من الضمير المفعول به، أي حال كونه مثابًا. يعني مع الحال أو مصدر، لكنه مصدر غريب، يكون العامل فيه لأُكفرن ولأُدخلن على اعتبار أن التكفير والإدخال ثواب، وفي النفس من هذا شيء، فالظاهر أنه مصدر لعامل محذوف.

وقوله: ﴿ وَوَابَا مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ الثواب يُطلق على العطاء الذي يُعطاه الإنسان كما في قوله تعالى: ﴿ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المطفّين: ٣٦] أي هل أُعطي؟ ويُطلق على الإثابة التي هي فعل

المثيب. والأصل الأول، أن الثواب اسم لما يُثاب به، كالعطاء اسم لما يُعطى، وقد يُراد به الإثابة.

وقوله: ﴿مِّنْ عِندِاللَّهِ ﴾:

العندية هنا تقتضي تعظيم هذا الثواب؛ لأن الثواب من العظيم يكون عظيمًا، كقول النبي عَلَيْهُ في الدعاء الذي علم الله على ا

وقوله: ﴿وَأَلِنَّهُ عِندُهُ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ﴾:

الجملة هذه مؤكدة لما سبق، أي: أن الله سبحانه وتعالى يُثيبهم الثواب الحسن؛ لأن هذا هو الذي عند الله، ولهذا يُجازي المُحسن بحسنته عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرة.

#### من فوائد الآية الكريمة:

١ - بيان فضل الله عزَّ وجلَّ بإجابة هؤلاء الذي دعوا بها سبق؛ لقوله: ﴿ فَٱسْتَجَابَ لَهُمْمٌ ﴾.

٢ - بيان ثبوت سمع الله؛ لأنه لم يثبهم إلّا حين سمع دعاءهم.

٣ - أن تكرار الدعاء من أسباب الإجابة، ونأخذ منها بناءً على ما سبق أن الدعاء باسم الربوبية أقرب إلى الإجابة من الدعاء باسم آخر؛ لأن أكثر الأدعية الواردة في القرآن جاءت باسم الربوبية.

عناية الله عزَّ وجلَّ بهؤلاء الأبرار؛ لقوله: ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾؛ لأن هذه الربوبية، قلنا: إنها ربوبية خاصة.

أن الله يُعطي الأجر كاملًا؛ لقوله: ﴿ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِي ﴾، وهذا النفي يتضمن إثباتًا،
 فإذا كان لا يضيع عمل عامل فمقتضاه أنه يُعطي العامل كل ما عمل، أي: أجر كل ما عمل.

استواء الذكر والأنثى في الجزاء على الحسنات وإجابة الدعوات؛ لقوله: ﴿مِن ذَكِّرٍ أَوْ أَنكُنْ مُ اللَّهُ عَنْ بَعْضِ ﴾.

فمعناه أنهم إذا دعوا الله عزَّ وجلَّ استجاب للذكر والأنثى، يعني: لا يستجيب للذكر فقط دون الأنثى، وكذلك في ثواب الأعمال الصالحة يشتركان فيه؛ لا يفضل الذكر على الأنثى في الثواب على عمل عمله.

فإن قال قائل: أليس النبي عَنِي قد قال: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ» (٢) وذكر من نقصان دينها أنها إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟.

فالجواب: بلي. ولكنها إذا صلت في الوقت الذي تُطالب بالصلاة فيه، فإن أجرها وأجر الرجل

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٣٤) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٧٠٥).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٠٤) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٨٠).

سواء، فإذا صلت امرأة صلاة الظهر، وصلى الرجل صلاة الظهر، فهما في الأجر سواء.

القسم الأول: هجر ما حرم الله، فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذا يعني أن المهاجر هو الذي قام بفعل الواجبات وترك المحرمات.

القسم الثاني: الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، كها فعل المهاجرون من مكة إلى المدينة، وهذه هي التي يكون فيها المدح الذي جاء في القرآن.

القسم الثالث: الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة، فإن بعض البلاد تكون بلادًا إسلامية تُقام فيها الشعائر الإسلامية، ويُنادى فيها بالأذان، وتُقام الجهاعات، وتُقام الجُمُعات، فهي بلاد إسلامية، ولكنها بلاد فسق من جهة أخرى لكثرة المعاصي والفواحش وغيرها في هذا البلد، فيهاجر الإنسان منها إلى بلد الاستقامة، فلننظر ما هو الواجب من هذه الأنواع الثلاثة؟!

#### نقول:

أما الأول: (وهو هجر ما حرم الله) فهو واجب على كل إنسان، حتى في بلاد الإسلام المستقيمة يجب عليه أن يهجر ما حرم الله.

وأما الثاني: (المهاجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام) فإن العلماء رحمهم الله يقولون: إن كان قادرًا على إظهار دينه لم تجب الهجرة، وإن كان عاجزًا وجبت عليه الهجرة، فإذا كان في بلاد يجبسون الحريات ويمنعون المسلمين من إقامة شعائر دينهم كالصلوات في الجماعة مثلًا؛ فالهجرة هنا واجبة؛ لأن المسلم لا يقدر على إظهار دينه. وإن كان في بلد تعتبر نفسها بلد حرية فإن الهجرة ليست بواجبة، لكن مع هذا نقول: هي أكمل وأحسن مما لو بقي. وعليه فإذا كان يمنع من إظهار الدين وجب عليه الهجرة حتى لو كان من أهل البلد أصلًا، أما إذا كان في بلد الحرية فالهجرة أكمل، خوفًا من الفتنة.

وأما الثالث: (الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة) هذه فيها تفصيل أيضًا: إن كان يخشى على نفسه من الفتنة وجبت عليه الهجرة، وإن كان لا يخشى لم تجب عليه الهجرة، وربها يكون بقاؤه أحسن في هذه البلاد إذا كان يدعو إلى الله.

٨ - الإخراج من الديار سبب لتكفير السيئات؛ لقوله: ﴿وَأُخْرِجُواْمِن دِيَدرِهِم ﴾ وكذلك أيضًا قوله: ﴿وَأُوذُواْ فِ سَكِيلِي وَقَنتَلُواْ وَقُتِلُواْ ﴾.

لكن لو قال قائل: إن التكفير للسيئات مرتب على كل الأوصاف الخمسة، وهي المذكورة في الآية: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْمِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي وَقَنتَلُواْ وَقُتِلُواْ ﴾.

فالجواب عن ذلك أن نقول: إن تعليق التكفير بهذه الأوصاف الخمسة دليل على أن لكل وصف منها تأثيرٌ في الحكم، ولولا التأثير لكل واحد منها ما صحَّ أن تكون تكفيرًا للسيئات، وهذه فائدة مهمة؛ لأن بعض المُجادلين قد يقولون: إن الحكم مرتب على أسباب خمسة أو أكثر فنقول: نعم إذا رتب على أسباب أكثر من واحد فإن هذه الأسباب تدل على أن لكل واحد منها تأثيرًا، ولولا أن له تأثيرًا ما ترتب الحكم أصلًا، لو أننا قلنا: رقم واحد ليس له تأثير، ورقم اثنين ليس له تأثير، ورقم ثلاثة ليس له تأثير، ورقم أربعة ليس له تأثير، لم يثبت الحكم. لكن نقول: كل واحد له تأثير بنفسه، لكن قد يقوى على حصول الحكم وقد لا يقوى إلَّا على حصوله بعضه.

٩ - أن الإيذاء في سبيل الله يزداد الإنسان فيه أجرًا، ويتفرع على هذه القاعدة أنه ينبغي للإنسان أن يصبر على الإيذاء في سبيل الله ما دام ينتظر الأجر به؛ لأن الإنسان كلما علم أنه ينال أجرًا وثوابًا بإيذائه، فإنه لابد أن يصبر عليه.

• ١ - فضيلة القتال في سبيل الله؛ لقوله: (وقاتَلوا).

11- فضيلة القتل في سبيل الله وذلك أن القتل في سبيل الله من الشهادة.

١٢- أن الأعمال الصالحة تكفر بها السيئات، أي: تستر؛ لأن التكفير مأخوذ من الكفر وهو من الستر، ومنه الكُفُرَّى: الغلاف الذي يكون على طلع النخل؛ لأنه يستره، لهذا سُمي ستر السيئات بالحسنات تكفيرًا.

17- أن الله سبحانه وتعالى ضمن ضهانًا مؤكدًا لهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات الخمس، ضمانين:

الضمان الأول: تكفير السيئات.

والضمان الثانى: إدخال الجنات.

وهذا الضمان مؤكد بثلاثة مؤكدات: اللام، والقسم، ونون التوكيد.

التشويق إلى الجنة ليزداد الإنسان قوة في العمل لها؛ لقوله: ﴿وَلَأَدْ خِلَنَهُمْ جَنَاتِ بَحْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَهُ وَالْجَنَاتِ في الأصل البساتين الكثيرة، لأنها \_ أي البساتين الكثيرة الأشجار \_ تجن من فيها، أي: تستره وتُغطيه، فيُستفاد منها التشويق إلى هذا الثواب العظيم.

10- أن في الجنة قصورًا؛ لقوله: ﴿مِن تَحْتِهَا﴾ والتحت لا يكون إِلَّا في مُقابِل الفوق العالي، وهو كذلك.

ان الجنة فيها عدة أنهار وهي مُجملة هنا، مُفصلة في سورة محمد على أنها أربعة أنهار، قال تعالى: ﴿فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّا عَدْرِ عَالِمِ وَأَنْهَرُ مِن لَبَنِ لَدَ يَنَغَيَرَ طَعْمُهُ. وَأَنْهَرُ مِن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِ بِينَ وَأَنْهَرُ مِن عَسَلِ

مُصَفّى ﴾ [محمد: ١٥].

١٧- أن هذا الجزاء مثوبة لهم من الله، فلله فيه المِنة عليهم، وليس لهم المِنة على الله بعملهم؛ لقوله تعالى: ﴿قُوَابًا مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ ولو شاء الله لم يُثبهم، ولو شاء الأثابهم دون ذلك، ولكنه بفضله جعل الثواب لهم، هذا الثواب العظيم ﴿قُوابًا مِنْ عِندِ اللهِ ﴾.

١٨- الإشارة إلى عِظم هذا الثواب من قوله: ﴿ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ وذلك؛ لأن العطية تعظم بحسب مُعطيها، والهبة تعظم بحسب واهبها، وإذا كان ذلك من عند الله كان هذا دليلًا على أنه ثواب عظيم؛ لأن الثواب من العظيم عظيم.

19- أنه لا يتلقى حصول الثواب إِلَّا من الله؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ عِندَهُ ﴾ أي: وحده ﴿حُسَّنُ الثَّوَابِ ﴾ فلا تذهب تتلقى الثواب إِلَّا من عنده؛ لأنه مهما آتاك الخلق من ثواب، فإنه لن يكون مثل ثواب الله تعالى.

فحسن الثواب إنها هو عند الله وحده، وفي هذه الجملة ما سبق بيانه من أن فيها تأكيدًا لعظم هذا الثواب، لأنه لما قال من عند الله استفدنا منه عظم الثواب.

• ٣- وفيها فائدة أخرى وهي تأكيد لما سبق أن هذا الثواب ثواب عظيم، وأنه أحسن مثوبة يُثاب بها الإنسان ﴿وَاللَّهُ عِندَهُ حُسَّنُ ٱلتَّوَابِ ﴾.

وهل يُستفاد من هذه الآية الكريمة علو الله؟.

الجواب: أن هناك من العلماء من يُقرر: أنه كلما جاءت العندية في القرآن فإنها دليل على العلو، ولكنها في بعض المواضع ليست واضحة وفي بعض المواضع واضحة مثل قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَيْهِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦] ومثل قوله: ﴿ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكُمُرُونَ عَنْ عِبَادَيْهِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦] ومثل هذه الآية ليست ظاهرة جدًا.

#### الله تعالى:

﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلَّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ ﴿ مَتَنَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّرً مَا اللَّهُ مَا اللّ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَمُ ۚ وَبِثْسَ ٱلِلْهَادُ ﴾ [آل عمران: ١٩٦ - ١٩٧]

### النفينيير الفينار

لا يخفى أن ﴿لَا﴾ أي في قوله: ﴿لَا يَغُرُّنَّكَ ﴾ ناهية، ولكن سيقول قاثل: كيف تكون ناهية

والفعل مفتوح ﴿لَا يَغُرَّنَّكَ ﴾؛ لأن النون هي آخر الفعل؟!.

والجواب عن هذا: أنه إذا اتصلت نون التوكيد بالفعل المضارع لفظًا وتقديرًا صار مبنيًا على الفتح. فإن اتصلت به لفظًا لا تقديرًا لم يكن مبنيًا مثل ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِ لِمَ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [التكاثر: ٨]، فهي نون التوكيد متصلة بالمضارع لفظًا لا تقديرًا، لهذا نقول عند الإعراب: (يغرن) فعل مضارع مبنى على الفتح في محل جزم لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة.

وقوله: ﴿ لَا يَغُرُّنُّكَ ﴾ الخطاب هنا يحتمل أن يكون للرسول ﷺ، ويُحتمل أن يكون لكل من يتأتى خطابه، والقاعدة في التفسير: أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين متباينين لكن لا يتناقضان حملت عليها جميعًا، وإذا احتملت معنيين أحدهما أعم مُملت على الأعم؛ لأن الأخص يدخل في الأعم ولا عكس، فهنا إذا قلنا: إن الخطاب خاص بالنبي ﷺ أخرجنا عنه بقية الأمة، وإذا قلنا: إن الخطاب عام لكل من يتأتى خطابه صار شاملًا للرسول ﷺ ولغيره، وعلى هذا فيكون الخطاب هنا عام يعني: ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ ﴾ أيها الرائي الذي ترى تقلب الكفار في البلاد، لا يغرنك هذا.

وقوله: ﴿تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ التقلب يعني: التردد، أي: ترددهم في البلاد وتقلبهم من بلدٍ إلى آخر، وتقلبهم في التجارات وفي أنواع الصناعات وفي غيرها مما فتح الله عليهم، فهذا لا يغرك، ووجه الغرور الذي قد يحصل هو أن الإنسان قد يغتر بهذا الذي أعطاهم الله عزَّ وجلَّ، فيصنع مثل صنيعهم، أو يظن أن إعطاء الله إياهم هذا الشيء دال على أنه لا يُنكر ما هم عليه، ولو أنكر ما هم عليه لم يُمكِّنهم مِن التقلب في البلاد. وعلى هذا فيكون وجه الغرور من وجهين:

الوجه الأول: ظن أن ما هم عليه حق؛ لأنه يقول: لو كان باطلًا ما مكَّنهم الله تعالى من هذا التقلب.

الوجه الثاني: أن يفعل مثل فعلهم، كما انخدع كثير من الناس اليوم حيث ظنوا أن الكفار وصلوا إلى ما وصلوا إليه من أجل تحللهم من دينهم، فصار يرى أن الالتزام بالدين – ولو كان هو الدين الحق وهو الإسلام – سبب للتأخر والتقهقر والعياذ بالله.

#### إذن الغرور له وجهان:

الأول: أن الله مكَّنهم من هذا التقلب، ولو كان ما هم عليهم باطلًا لم يُمكنهم.

والثاني: أن يفعل مثل فعلهم ظنًا منه أن ما فعلوه سبب لهذا التقلب والاتساع في التجارات وغيرها. والحقيقة أن هذا لا يغر المؤمن؛ لأن الله قال في كتابه: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُّوٓ ٱأَنَّمَا لُمُمَّ خَيْرٌ ۗ لِأَنفُسِمِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَمُمْ لِيَزْدَادُوٓ أَ إِنْسَمَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُنفِينٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٨] ويقول تعالى: ﴿فَذَرْفِ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثَ لَايتْمَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا أَمْلِ لَمْ إِنَّ كَلدى مَتِينٌ ﴾ [القلم: 80]، فلا تغتر،

هذا ليس إلَّا زيادة حسرة فيها عليهم.

وقوله: ﴿ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْمِلَادِ ﴾:

البلاد: جمع؛ والمفرد بلد، ويجمع البلد أيضًا على بلدان، وكيف التقلب في البلاد؟ الجواب: يذهبون من هذا البلد إلى هذا البلد يتنقلون ويحملون تجارتهم في أمنٍ وطُمأنينة يُتاجرون ويربحون، فيغتر الإنسان بذلك.

وقوله: ﴿ مَتَكُ قُلِيلٌ ﴾ خبر مبتدأ محذوف والتقدير: هو متاع، هو: أي تقلبهم ﴿ مَتَكُ قَلِيلٌ ﴾ والمتاع ما تقوم به المتعة سواء كانت متعة نفسية أو مُتعة جسدية، وكل مُتعة أضيفت إلى الدنيا أو إلى الكفار فهي متعة جسدية، كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَا كُونَ كُمَا تَا كُلُ الْأَنْعَلَمُ وَالنَّارُ مَنْوَى اللَّهُ الْمُنْعَلَمُ وَالنَّارُ مَنْوَى اللَّهُ الْمُنْعَلَمُ وَالنَّارُ مَنْوَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّارُ مَنْوَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الأولى: متعة قلبية روحية، وهذه لا تكون إِلَّا للمؤمن؛ يتمتع بذكر الله وبها أنعم الله عليه من الإيهان.

والثانية: مُتعة جسدية يشترك فيها الإنسان والبهائم، وهي ما يحصل للجسد من اللذة والنعيم وغير ذلك.

يقول تعالى: ﴿ مَتَنَعٌ قَلِيلٌ ﴾ فهو قليل في زمنه، قليل في كميته، قليل في كيفيته، قليل في كل شيء، فالزمن قليل محدود وهو عمر الإنسان؛ ذلك العمر المجهول الذي لا يدري الإنسان متى ينتهي.

قليل أيضًا في الكمية؛ لأن الإنسان لا يملك كل شيء، قليل في الكيفية؛ لأن الإنسان قد يُحرم التمتع في هذه الدنيا بأمراض تعتريه ولا يتمتع بها، قد يُحرم بفَقْدِ بعض الأشياء والله أعلم.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ ثُمَّ مَأْوَلَهُمَ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ يعني: ثم بعد هذا المتاع القليل مأواهم جهنم، وأتى بـ «ثم» وإن كانت دالة على التراخي للإشارة إلى أنه مهما طالت بهم المدة في هذه الحياة فإن مآلهم هذا المآل الخبيث والعياذ بالله.

والمأوى بمعنى: ما يأوي إليه الإنسان، فهو اسم مكان، أي: المصير الذي يصيرون إليه وهو جهنم؛ وجهنم اسم من أسماء النار – أعاذنا الله منها – وسميت بذلك؛ لأنها مُشتقة من التجهم، أو من الجهمة وهي السواد، وقيل: إنه اسم أعجمي وأصله «كهنام» لكن عُرِّب إلى جهنم، وهو اسم من أسماء النار.

﴿وَيِئْسَ ٱلِلْهَادُ ﴾ «بئس» فعل من أفعال الذم له فاعل وله مخصوص، فالفاعل هو «المهاد» والمخصوص محذوف والتقدير: وبئس المهاد هي، وإنها احتاج النحويون إلى هذا التقدير؛ لأن المهاد غير النار، والذم للنار، فكان لابد من ذكر مخصوص بالذم غير فاعل الفعل،

والمخصوص بالذم هو الضمير المحذوف، أي: وبئس المهاد هي، هذا ما قدره النُحاة. و «المهاد» ما يكون مهدًا للإنسان، أي: مقرًا له، ومنه قوله تعالى: ﴿أَلَوْ نَجْعَلِٱلْأَرْضَ مِهَادًا﴾ [النبأ: ٦] «مهادًا» أي: مقرًا تستقرون فيه.

#### من فوائد الآيتين الكريمتين:

١ - نهي الإنسان أن يغتر بها أُوتي الكفار من النعم والرفاهية؛ لقوله: ﴿لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ
 كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴾.

لا - أن ما يُعطيه الله العبد من الرخاء وسعة الرزق والانطلاق في الأرض يمينًا وشمالًا ليس
 دليلًا على رضاه عن العبد، وإنها المقياس لرضا الله عن العبد هو اتباع العبد لشرع الله.

" - أن الله عزَّ وجلَّ قد يستدرج المرَّ بإغداق النعم عليه فتنةً له، كما قال تعالى: ﴿وَنَبَلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَنَرِ فِتَنَةً ﴾ [الأنبياء: ٣٥]، ووجه ذلك أن الله مكَّن هؤلاء الكفار من التقلب في البلاد كما يشاؤون فتنةً لهم، ليستمروا على ما هم عليه فيكون ذلك شرَّا – والعياذ بالله – كما قال تعالى: ﴿ وَلا يَعْسَبَنَ الذِينَ كَفَرُوٓ النَّهَ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَمَا اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ ال

أن المؤمن قد يُضيِّق الله عليه في الرزق أحيانًا؛ ليرجع إليه بخلاف الكافر، وإنها قلت ذلك لئلا يقول قائل: أفليس قد قال الله: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُدَىٰ ءَامَثُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ الله عَلَى لئلا يقول قائل: أفليس قد قال الله: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُدَىٰ اَلْمَثُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ الله عَلَى الله عَنَّ وجلَّ: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِيمَا هم الذين يُبتلون بالضراء من أجل أن يرجعوا إلى الله عزَّ وجلَّ: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِيمَا كَسَبَتْ آيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ ﴾ [الروم: ١١]، أما الكفار فقد تُمهد لهم الدنيا ويُعطون ما يُريدون وتكون جنتهم دنياهم بخلاف المؤمنين.

0 - أن الدنيا مها أُعطى الإنسان فيها من النعيم فإنها متاع قليل، قليل في زمنه، وفي كميته، وفي كيفيته، لكن الآخرة خلاف ذلك، قال النبي على المؤضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُم فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (١)، «السوط» متر أو أقل، خير من الدنيا وما فيها، وليست الدنيا الحاضرة فقط بل خير من كل الدنيا وما فيها، وليست الدنيا الحاضرة فقط بل خير من كل الدنيا وما فيها ن أولها إلى خير من كل الدنيا وما فيها ن أولها إلى آخرها. وإلى هذا يشير قوله تعالى: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا ﴿ الْحَالِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٦ - الحذر من لعب أعداء المسلمين بالمسلمين حيث يغرونهم بوسائل الترفيه، ويفتحون لهم
 وسائل الترفيه ليلهوهم عما خلقوا له من عبادة الله، وعما ينبغي أن يكونوا عليه من العزة

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٥٠) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٨٨١).

البَّفْسِيرُ الثَّمِينُ لِلعَالَامَةِ الْعُثَيِّمِينِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ \* وَ \* وَ الْعُنْكُمِ إِنَّ الْعُلْمَةِ الْعُثَمِينِ

والكرامة، فإن هذه الوسائل «الترفيهية» هي في الحقيقة حَبُّ مسموم للدجاج، والحب المسموم للدجاج تغتر به؛ تجده حبًّا مُنتفخًا ليِّنًا فتفرح به وتأخذه بطرف مناقيرها وتبتلعه بسرعة ولكنه يقطع أمعاءها، فهكذا أعداؤنا فتحوا علينا أبواب الترفيه من كل ناحية، من أجل أن ننغمس فيها ولا يكون لنا هَمُّ إِلَّا الرفاهية، وننسى ما خلقنا له من عبادة الله، وننسى ما ينبغي لنا أن نكون عليه من العزة والكرامة، قال تعالى: ﴿لاَيعُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ اللهُ مَنَ عَلِيلًا ﴾.

انه لا يمكن للكافر أن يدخل الجنة؛ لقوله: ﴿ ثُمَّ مَأْوَسُهُمْ جَهَنَّمُ ﴾، لا يمكن أن تكون مأواهم الجنة أبدًا؛ لأنهم كفار.

٨ - الإشارة إلى أن هذا النعيم الذي يُدركونه في الدنيا سوف ينسى بهذا المأوى السيع، فإذا كان المأوى هو النار نسوا كل شيء كها جاء في الحديث: «أَنَّهُ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مِنْ أَنْعَم أَهْلِ الدُّنْيَا – يعني أكثرهم نعمة ورفاهية – فَيُغْمَسُ فِي النَّارِ غَمْسَة وَاحِدَةً فيُقالُ: هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ»؛ لأنه نسيه بهذه الغمسة الواحدة، فقد نسي كل ما حصل له في الدنيا من نعيم.

«وَيُؤْتَى بِأَبْنَسِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا - أي أشدهم بؤسًا - فَيُغْمَسُ فِي الجَنَّةِ غَمْسَةً وَاحِدَةً، فَيُقَال: هَلْ رَأَيْتَ شَرًّا قَطْ» (١١)، لأنه نسيه بهذا النعيم الذي هو لحظة، فيُقال: هَلْ رَأَيْتَ شَرًّا قَطْ» (١٥)، وهذه الحقائق نحن نؤمن بها لكن الغفلة نسي كل ما حصل له في الدنيا من بؤس وفقر وأذى، وهذه الحقائق نحن نؤمن بها لكن الغفلة تستولى علينا، نسأل الله العافية، وأن يوقظ قلوبنا بذكره.

٩ بيان قبح هذا المأوى؛ لأن الله أثنى عليه بأسوأ الثناء فقال: ﴿وَبِئْسَ ٱلْلَهَادُ ﴾ وهذا يدل
 على قبح مأوى أهل النار، نسأل الله السلامة منها.

#### 

#### الله تعالى:

﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّكُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِي الْكِذِي فِيهَا نُذُلًا مِّنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴾ [العمران: ١٩٨]

### النَّفَيْنَيْلِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وهنا قد يقول قائل: ما وجه مجيء الاستدراك في هذه الآية: ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّـقَوْاَرَبَّهُمْ ﴾؛ لأن الاستدراك إنها يكون فيها يتوقع دخوله فيها سبق، مثل قولنا: (قام القوم لكن فلان لم يقم) ممن

<sup>(</sup>١) صحيح : أخرجه مسلم (٢٨٠٧)، وأحمد في المسنده (٣/ ٢٠٣).

يتوقع أن يكون فيهم قائم، فهنا ﴿ لَكِينِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّارَبَّهُمْ ﴾ ما وجه الاستدراك؟

وجه الاستدراك أن الذين اتقوا ربهم لو حصل لهم في الدنيا مثل ما حصل لهؤلاء الكفار لم يكن ذلك حائلًا بينهم وبين ما عند الله، يعني: قد يحصل تقلب المؤمنين في البلاد كتقلب الكفار، فهل يكون مأوى المتقين كمأوى الكافرين؟

الجواب: لا، ولهذا قال: ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّارَبَّهُمْ ﴾ فالاستدراك هنا من ألطف ما يكون لئلًا يظن الظان أن الله لو مكَّن للمؤمنين أن يتقلبوا في البلاد تقلب الكفار لفاتهم ما عند الله، فبيَّن أنه لن يفوتهم فقال: ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّارَبَّهُمْ ﴾. والتقوى تمرُّ بنا كثيرًا، وأحسن ما فُسِّرت به أنها: (اتخاذ ما يقي من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه)، هذا أجمع ما قيل في التقوى: اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

وقوله: ﴿ اللَّذِينَ اتَّقَوْاْرَبَّهُمْ ﴾ ولم يقل: (اتقوا الله) إشارة إلى أن ربوبية الله لهم ربوبية خاصة أعانهم فيها على التقوى، ووفَّقهم لها، فكانت ربوبيته لهم ربوبية خاصة بهم كربوبيته لبعض الأنبياء مثل ﴿ رَبِّمُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٢]، فهي ربوبية خاصة لا يشركهم فيها أحد.

قوله: ﴿ أَتَّقَوَّارَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ ﴾: إذا رجعنا إلى الإعراب بعد معرفة المعنى نقول: (لكن): حرف استدراك غير عاملة،

و ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾: مبتدأ، و ﴿ لَمُكُمِّ جَنَّكُ ﴾: مبتدأ وخبر، والمبتدأ والحبر خبر المبتدأ الأول.

قوله: ﴿ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾:

جنات: جمع جنة، وأصلها: البستان الكثير الأشجار، سُمي بذلك؛ لأنه يجن مَنْ كان فيه أي: يستره، ولكننا لا نفسر «جنات» أو «جنة» التي في القرآن، والتي يريد الله بها جنة الخلد، بهذا التفسير (عند العامة)، لأنك لو فسرتها هذا التفسير عندهم لنزلت رغبتهم في الجنة نزولًا كثيرًا. بل نقول – وهو المُراد – الجنة هي: الدار التي أعدَّها الله تعالى للمتقين، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

لهذا أقول: ينبغي لطالب العلم أن يُفسر القرآن بمعناه، ولكن إذا خاف فتنة فليفسره بها يوافق العقول ولا يُخالف النصوص.

فإذا قلت عند العامة: الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين وفيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فالتفسير هذا صحيح. لكن عندما تتكلم مع طالب علم يقول: ما معنى الجنة؟ ولماذا سُميت بهذا؟

نأتي إلى المادة (الجيم والنون) نجد أنها كلها تدل على الاستتار، فتقول: هي في الأصل البستان

الكثير الأشجار، ولنا أن نقول: إن الجنة في الأصل هي هذا المعنى، لكن نقلت شرعًا إلى الدار التي أعده الله للمتقين كها نقلت الصلاة والزكاة والحج والعمرة إلى معناها الشرعي.

قوله: ﴿ لَمُمَّ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾:

سبق لنا أن قوله: ﴿ مِن تَمْتِهَا ﴾ يدل على علو قصورها وأشجارها، وأن الأنهار أربعة، وأنها تجري بلا أخدود وبلا شق ساق، بل تجري حيث شاء صاحبها، يقول ابن القيم رَحَمُهُ اللهُ في (النونية):

أَنْهَارُهَا مِنْ غَيْرِ أُخْـدُودٍ جَـرَتْ سُـبْحَانَ مُمـسِكَهَا عَـنِ الفَيَـضَانِ أَسْأَلُ الله تعالى أَن يجعلنا من أهلها.

يقول: ﴿ مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ الخلود: هو البقاء، باقون فيها أبدًا كما قال الله تعالى في آيات أخرى متعددة: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا آبَدًا ﴾ [النساء: ٥٧].

قوله: ﴿نُزُلَا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾:

نزلًا: هذه منصوبة على الحال، أي: حال كون هذه الجنات نزلًا.

فإذا قال قائل: كيف تكون حالًا وصاحبها نكرة؛ لأن «جنات» نكرة والحال لا تأتي من النكرة، بل لابد أن يكون صاحبها معرفة؟

فالجواب عن ذلك أن نقول: وإن كان صاحبها نكرة إِلَّا أنه خصص بالنعت: ﴿تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ والنكرة المخصصة تأتي منها الحال كها تأتي من المعرفة، والنزل اسم جامد وليس بمشتق، فإن قيل: إن الحال لا يكون جامدًا بل لابد أن يكون مُشتقًا.

فالجواب: أن يُقال: إنه قد تأتي الحال جامدة، لكنها مؤولة بالمشتق، يعني: أنهم مكرمين بهذا النزل.

والنزل اسم لأول ما يقدم للضيف من الطعام، ومعلوم أن أول يوم للضيف يُقدم له أطيب وأحسن شيء، فجعل الله هذه الجنة كلها نزلًا لا يختلف آخرها عن أولها بخلال نُزل الضيافة في الدنيا، فإنه يكون أول يوم من أطيب ما يكون ثم يقل في اليوم الثاني وهكذا.

وقوله: ﴿مِّنْ عِندِاللَّهِ ﴾:

أي: أن هذا النُزل ليس من فلان أو فلان بل من عند أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وهو الله، والنُزل من الأكبر يكون عظيمًا وكريمًا وكثيرًا.

قال: ﴿ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيِّرٌ لِّلْأَبْرَادِ ﴾:

(ما) اسم موصول، ولا يمكن أن تكون نافية؛ لأن المعنى يفسد كثيرًا، لو قلت (ما) نافية صار

المعنى: ليس عند الله خير للأبرار، وهذا كذب، فهي (ما) الموصولة، يعني: والذي عند الله خير فتكون مبتدأ و «خير» خبره.

يعني: وما عند الله خير مما ذكر من وصف الجنات، وهذا كقوله تعالى: ﴿ لَهُمُ مَّايَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: ٣٥] ففي الجنة أكثر مما يتمناه الإنسان وأكثر مما يتصوره؛ وهو النظر إلى وجه الله عزّ وجلّ، فإن النظر إلى وجه الله أعظم ما يكون من النعيم، ولهذا سياه الله «زيادة» في قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْمُسْنَى وَزِيادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦]، فقد فسَّر أعلم الخلق بالله وهو النبي ﷺ «الزيادة» بأنها النظر إلى وجه الله – سبحانه وتعالى – (۱).

قوله: ﴿ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴾:

الأبرار: جمع بَر، والبَرُّ كثير الخير، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبَّلُ نَدَّعُوهُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ الرَّحِيثُ﴾ [الطور: ٢٨] أي: كثير الخيرات، فالأبرار جمع بر، وهم كثيرو الخيرات، وذلك بفعلهم ما أمر الله به وتركهم ما نهى الله عنه.

#### من فوائد الآية الكريمة:

أن المتقين وإن تقلبوا في البلاد فليس مآلهم كمآل الكافرين؛ لقوله: ﴿ لَكِينِ ٱلَّذِينَ ٱتَّـقَوْأُ
 رَبَّهُمْ ﴾.

أيه بيان فوائد التقوى، وأن من فوائدها ما حصل لهؤلاء المتقين من النزل العظيم عند الله عز وجلً ، وهي هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار.

٣ - أن هؤلاء المتقين ثوابهم عند الله عزَّ وجلَّ أكثر بكثير مما يُعطى هؤلاء الذين يتقلبون في البلاد؛ لأن الله قال في المتقلبين: ﴿ مَتَكُمُّ قَلِيلٌ ﴾، أما هؤلاء فقال: ﴿ لَهُمُ جَنَّتُ تَجَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ دائمًا وأبدًا.

عظم هذا الجزاء والثواب الذي يحصل لهم؛ لأنه نُزل من عند أكرم الأكرمين وهو الله عزّ وجل؛ لقولة تعالى: ﴿ نُزُلًا مِنْ عِندِ اللهِ ﴾.

ما استنبطه بعض أهل العلم من أن قوله: ﴿وَمَاعِندَ ٱللَّهِ ﴾ يفيد العلو؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يفيد السفلى؛ لأن ذلك نقص يُنزه الله عنه، فتعيَّن أن يكون ذلك في العلو ﴿وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴾.

أن الجزاء من جنس العمل، فإن هؤلاء لما كانوا بررة كثيري الخيرات كان لهم عند الله هذا النبر العظيم.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (١٨١)، والترمذي (٢٥٥٢)، وابن ماجه (١٨٧).

لا - أن في الجنات أنهار عظيمة تجري من تحت غرفها وأشجارها؛ لقوله تعالى: ﴿تَجْرِى مِن تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَامُ ﴾.

♦ أَن مَنْ مَنَ الله عليه بالتقوى فإن ذلك من مُقتضى ربوبية الله تعالى الخاصة، حيث قال:
 ﴿أَتَّ عَوْأَرَبَّهُمْ ﴾ فتخصيص الربوبية هنا بهؤلاء المتقين هو من باب الربوبية الخاصة، وقد مرَّ علينا كثيرًا أن ربوبية الله عزَّ وجلَّ لخلقه نوعان: «عامة، وخاصة»، فالعامة: هي الشاملة لجميع الخلق. والخاصة هي: الخاصة بالمؤمنين، كما أن «العبودية لله عزّ وجل» أيضًا نوعان:

عامة: وهي التي لجميع الخلق كما في قوله تعالى: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِى الرَّمْنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٩٣].

وَخاصة: وهي للمؤمنين كما قال تعالى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىٱلْأَرْضِ هَوْنَــًا ﴾ [الفرقان: ٦٣].

وهذه الخاصة منها ما هو أخص كها في عبودية الرسول فهي أخص من العبودية العامة للمؤمنين المتقين، قال تعالى: ﴿ تَبَارِكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبّدِهِ ﴾ [الفرقان: ١]، وعلى هذا ففي العبودية عموم مُطلق وعموم نسبي.

فالعموم المطلق: هو الذي يشمل جميع من في السموات والأرض.

والنسبي: هو عموم عبودية المؤمنين، فإنه عام بالنسبة لعبودية الرسول، خاص بالنسبة للعبودية المُطلقة.

٩ - أن هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار إذا كانت نُزلًا، وهو ما يُقدم للضيف من الكرامة، فها بالك بها يكون بعد هذا؟ لا شك أنه سيكون خيرًا كثيرًا.

#### \*

### الله تعالى:

﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهِلِ ٱلْكَتَّبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلْيَهُمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ اللّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۗ أُوْلَتِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عَندَرَبِهِمُ إِنَ اللّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ [آل عمران: 199] أَجْرُهُمْ عَندَرَبِهِمُ إِن اللّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ [آل عمران: 199]

### النَفْسِيْنِ اللهُ اللهُ

قوله: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن ﴾ «إن» للتوكيد و «اللام» أيضًا للتوكيد، ففي الآية

مؤكدان «إنَّ» و «اللام»، وهنا لا يخفى أن في الجملة تقديمًا وتأخيرًا، فإن ﴿مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ ﴾ خبر مُقدم و ﴿لَمَن يُوْمِنُ بِاللهِ ﴾ أي: للذي يؤمن بالله وما أُنزل إليكم.

وقوله: ﴿ وَإِنَّامِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾ هم: اليهود والنصاري.

﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰكِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشَكُمُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ أَنْ اللَّهِ لَا يَشَكُمُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ أُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ اللَّهُ سَرِيعُ اللَّهَ سَرِيعُ اللَّهُ سَرِيعُ اللَّهُ سَرِيعُ اللَّهُ اللَّهُ سَرِيعُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل

وهؤلاء كثير في النصارى؛ لأن مَنْ آمن منهم كثير بمحمد ﷺ، أما في اليهود فلم يبلغوا العشرة الذين آمنوا بمحمد ﷺ في حال حياته.

فمن اليهود الذين أسلموا (عبد الله بن سلام هيئه ) فإنه كان حبرًا من أحبارهم فأسلم، ومن النصارى كثير مثل النجاشي ملك الحبشة.

وقوله: ﴿لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ ومن جملة ما أنزل إلينا، أي: يؤمنوا بعموم الرسالة رسالة النبي ﷺ وأنه مرسل إليهم كما أنه مرسل إلى العرب، فأما من قال: أنا أُومن برسالة محمد ﷺ لكن للعرب خاصة فإنه لم يؤمن بها أُنزل إلينا، لا يمكن أن يتم إيهانه بها أُنزل إلينا حتى يؤمن بمحمد ﷺ على أنه رسول لجميع الخلق، وأنه رسول إليهم يجب عليهم أن يتبعوه.

ولهذا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة يعني: (أمة الدعوة) يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بها جاء به إِلَّا كان من أصحاب النار، إذا مات وهو لم يؤمن بها جاء به محمد ﷺ كان من أصحاب النار (١).

وقوله: ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾:

أما ما أُنزل إليهم فظاهر أنهم سيؤمنون به، اليهود يؤمنون بالتوراة، والنصارى يؤمنون بالإنجيل، ولكن إذا لم يؤمنوا بمُحمد على فإنهم لم يؤمنوا بالتوراة والإنجيل؛ لأن عيسى عليه بالإنجيل، ولكن إذا لم يؤمنوا بمُحمد على فإنهم لم يؤمنوا بالتوراة والإنجيل؛ لأن عيسى ابن مَرْيَمَ يَنَبَنِي إِمْرَءِيلَ إِنِّ الصلاة والسلام قد بشَّرهم بمحمد على قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ يَنَبَنِي إِمْرَءِيلَ إِنِّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُر مُّصَدِّقًالِمَا بَيْنَ يَدَى مِن النَّوْرَيْةِ وَمُبَشِّرًا مِرْسُولٍ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى الشَّهُ وَ الْمَاجَاءَهُم وَالْمَيْنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْر مَبِين، ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه، إذن الذين يؤمنون بالله وما أُنزل إليهم، يقول: لا يتم إيهانه بأن مُحمدًا أرسل إلى العرب، وأن القرآن

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٣)، وأحمد في «مسنده» (٢/٣١٧).

كلام الله مثلاً، بل لا يتم إيانه حتى يؤمن بمُحمد على أنه رسول الله إلى جميع البشر، وأنه مُلزم باتباعه؛ يتبعه كما يتبعه غيره.

قوله: ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَلْشِعِينَ لِلَّهِ ﴾:

قوله: ﴿خَنشِعِينَ ﴾ يُحتمل أن تكون حالًا مِن (مَن) في قوله: ﴿يُؤْمِنُ ﴾ وبناءً على ذلك يكون مُراعى بها المعنى؛ لأن (مَن) لفظها مُفرد ومعناها الجمع؛ لأن اسم الموصول وإن كان مُفردًا يصح للعموم مع أن (مَنْ) من الأسهاء الموصولة للمفرد وللجهاعة.

أقول: إن ﴿خَشِعِينَ ﴾ تحتمل أن تكون حالًا من (مَنْ) أي: للذي يؤمن حال كونه خاشعًا، أو من فاعل ﴿يُوْمِنُ ﴾ لمن يؤمن حال كونه خاشعًا، والمعنى لا يتغير.

والخشوع هو: الذل، أي: مُتذللًا لله عزَّ وجلَّ، يؤمن بالله مُتذللًا له خاشعًا له.

قوله: ﴿ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ ثُمَنَ اقلِيلًا ﴾:

قوله: ﴿ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثُمَنَا قُلِيلًا ﴾:

والمراد بآيات الله هنا: الآيات الشرعية؛ لأن مِن الناس مَنْ يشتري ثمنًا قليلًا بالآيات الشرعية، ومعنى (يشتري ثمنًا قليلًا) أي: يأخذ الجاه والرئاسة والمال وغير ذلك بدلًا عن آيات الله الشرعية واتباعها.

ووصف الله ذلك بأنه قليل؛ لأنه بالنسبة لما في الآخرة ليس بشيء كما صحَّ عن النبي ﷺ أنه

قال: «لمُوضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُم فِي الجنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»(١).

### ﴿ أُولَتِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾:

أولئك الذين عدلوا عن الدنيا ولم يأخذوها بدلًا عن طاعة الله والإيهان به: ﴿لَهُمْ أَجُرُهُمْ عَندَ رَبِّهِمْ ﴾ يدل على عِظمِهِ وأنه عظيم عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ يدل على عِظمِهِ وأنه عظيم جدًّا، فإن الشيء من العظيم عظيم، ومن الكريم كثير، ولهذا قال: ﴿لَهُمْ أَجَرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾.

وقوله: ﴿ لَهُمْ مَا جَرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ ﴾: فيه إشارة كها سيأتي إن شاء الله في الفوائد أنه باقٍ؛ لأن ما عند الله يبقى، ولهذا يخلد أهل الجنة فيها أبدًا، نسأل الله أن يجعلنا منهم.

#### قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾:

﴿ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ السرعة: عدم التباطؤ في الشيء، فالله تعالى سريع الحساب من وجهين، الوجه الأول: أن الدنيا قليلة وفانية وسريعة وما هي إِلّا لحظات ثم تنقضي بسرعة، فاليوم الجمعة مثلًا، أو السبت أو الأحد أو أحد أيام الأسبوع ما تأخذ إِلّا شيئًا قليلًا حتى يصل الإنسان إلى نهايته ويموت، فيجد الحساب أمامه، فهذه سرعة، والسرعة الثانية: يوم القيامة فإن الله تعالى يُحاسب الخلائق كلها في نصف يوم؛ لقوله تعالى: ﴿ أَصَّحَنُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ بِنِ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَآحَسَنُ مَقِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٤] والقيلولة إنها تكون في نصف النهار، ويلزم من هذا أن الله يُحاسب الخلائق كلهم في نصف يوم حتى إن كل واحد منهم يقيل في منزله ومستقره.

#### من فوائد الآية الكريمة:-

الثناء على بعض أهل الكتاب؛ لقوله: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾ (ومِنْ) هنا للتبعيض، وهم قليل.

كمال عدل الله عزَّ وجلَّ بإسناد الفضل إلى أهله، فإن الله عزَّ وجلَّ لما ذكر عقاب الكافرين وثواب المؤمنين قال: ﴿ وَإِنَّ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِ تَنْبِ لَمَن يُؤْمِنُ ﴾ فأسنك الفضل إلى أهله عزّ وجل.

٣ - أن هؤلاء الذين يؤمنون بها أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام مع إيهانهم بكتبهم إنها يفعلون ذلك تعظيمًا لله وذُلًا له، لا طلبًا للدنيا، أو المدح أو ما أشبه ذلك؛ لقوله تعالى:
 ﴿خَاشِعِينَ لِلّهِ ﴾.

بيان إخلاص هؤلاء حيث لم يؤمنوا بالله وما أنزل إلينا من أجل الدنيا فهم لا يشترون
 بآيات الله ثمنًا قليلًا؛ لقوله: ﴿خَشِعِينَ لِلَّهِ ﴾ فإنه يدل على أنهم مخلصون في إيهانهم بالله وما أُنزل

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٥٠) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٨٨١).

إلينا وما أنزل إليهم، يعني: لا يقصدون شيئًا من الدنيا أو جاهًا أو رئاسةً أو رياءً.

٥ - أن هؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب عن إخلاص سوف يكون لهم الأجر، يعني: الثواب من الله، وإن فاتهم ما يفوتهم من الدنيا بسبب إسلامهم؛ لقوله: ﴿ أُوْلَتِهِكَ لَهُمَّ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾.

 ٦ - بيان قدرة الله عزَّ وجلَّ في سرعة حسابه حيث قال: ﴿إِنِّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾، وقد أورد بعض الصحابة على الرسول ﷺ إشكالًا في هذا المعنى وقال: كيف يُحاسبنا في ساعة ونحن جمع – يعني كثير –، فقال: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِشَيْءٍ مِنْ آلَاء الله – أَي من آياته – يُقَرِّبُ لكَ هَذَا؟» وَذَكَرَ لَهُ القَمَرَ (١).

القمر مخلوق من مخلوقات الله، وكل الناس يرونه في ساعة واحدة لا يُضامون في رؤيته، فإذا كان هذا في مخلوق من مخلوقات الله يُضيء نوره على كل من رآه، ويشترك فيه من العالم ما لا يُحصيه إِلَّا الله، فها بالك بالخالق جلَّ وعلا؟!

٧ - إثبات الحساب، وأن الإنسان سوف يُحاسَبُ على عمله إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر؛ لقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾.

وليعلم أن «الحقوق» نوعان:

(حق لله عزّ وجل) فهو مبني على المسامحة وعلى العفو والإحسان.

(وحق للخلق) بالاعتداء عليهم وعلى أعراضهم، فهذا لا يغفره الله عزَّ وجلَّ، بل قد قال النبي عليه ِالصلاة والسلام حين بعث مُعاذًا إلى اليمن قال: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالهِم، واتقِ دَعْوَةَ المظلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ »(٢).

فَالْمَظْلُومِ يُلْجَأُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فإذا لِجأَ إِلَى ربِّه فهو سيلجأ بصدق لأنه قد ضيم من الخلق، فإذا رجع إلى الله عزَّ وجلَّ بهذا الصدق فإن الله سبحانه وتعالى يُجيب دعوته، يقول عزَّ وجلَّ: «وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْصُرَنَّك وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ»(٢)، فلذلك يجب على الإنسان أن يجذر من ظلم نفسه بحق الله عزَّ وجلَّ، ومن ظلم غيره بالعدوان عليه بالقول أو الفعل، فإن الدنيا لن تدوم، لابد لها من زوال، ولا بد من رجوع إلى الله عزّ وجل.

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أحمِد في «مسنده» (٤/ ١١)، وأبو داود (٤٧٣١)، وابن ماجه (١٨٠)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٢) متّفق عليه: أخرجه البخاري (١٤٩٦) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٩). (٣)ضعيف: أخرجه الترمذي (٣٥٩٨)، وابن ماجه (١٧٥٢)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف سنن الترمذي»

#### الله تعالى:

## ﴿ يَتَأْمِيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَقُلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]

### النَفْسِنيرَ اللهُ اللهُ

دائمًا نتكلم على قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ونستشهد بقول عبد الله بن مسعود ﴿ إذا سمعت الله يقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فأرعها سمعك – يعني استمع لها – فإما خيرًا تؤمر به، وإما شرَّا تُنهى عنه (١). وقلنا: إن الله تعالى إذا صدَّر الخطاب بهذا فهو دليل على العناية به.

ووجهه: أنه صدّره النداء الذي يُفيد تنبيه المخاطب ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ثم إذا كان النداء بوصف الإيهان كان دليلًا على أنَّ ما يأتي بعده من مقتضى الإيهان؛ لأنه لولا أنه من مُقتضاه ما صدّر الخطاب لمن يوجه إليه بلفظ الإيهان. فكأنه قال: (يا أيها الذين آمنوا بإيهانكم افعلوا كذا وكذا)، أو: (لإيهانكم لا تفعلوا كذا وكذا)،

ثانيًا: يدل على أن مخالفة ذلك من «نواقض الإيهان» أو من «نواقص الإيهان»، إن كان الشيء من «أصول الدين» مثل (يا أيها الذين آمَنوا آمِنوا بالله ورسوله) فإن مخالفته من «نواقض الإيهان».

ثالثًا: أنه يفيد الإغراء، يعني: إغراء الإنسان وحتّه على أن يفعل ما وجّه إليه من الأمر أو النهي؛ لأن الإنسان إذا وصف بوصف فإنه يغريه هذا الوصف، فإذا قيل لشخص: يا أيها الكريم «جُد» على هذا، فمعناه: أنك تغريه وأنه لكرمه لابد أن يجود، ولهذا لما قيل للمتنبي حين أحجم في مجال القتال: ألست القائل:

الخيــلُ وَاللَّيْــلُ وَالبَيْــدَاءُ تَعْرِفُنِــي وَالسَّيْفُ والرُّمْحُ وَالقِرْطَاسُ وَالْقَلَمُ؟ قال: الآن قتلتني ثم أقدم حتى قُتل.

وذلك لأن الوصف الذي يتصف به الإنسان ويفخر به إذا لم يُطبقه فعلًا فإنه كاذب في دعواه، فكأن الله يقول: (يا أيها الذين آمنوا بإيهانكم افعلوا كذا).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره) (٣٦٦)، وذكره ابن كثير في (تفسيره) (١/٢٠٦).

قوله: ﴿أَصْبِرُواْوَصَابِرُواْ وَزَايِطُواْ ﴾:

﴿ أَصَّبُرُوا ﴾ على كل ما يحتاج إلى صبر، ومعلوم أن الذي يحتاج إلى الصبر هو الذي يُخالف هوى النفس؛ فألذي يُخالف هواك هو الذي يحتاج إلى الصبر؛ لأنه يشق عليك تحمله، فطاعة الله عزَّ وجلَّ ثقيلة على النفوس فاصبر عليها، والمعاصي ثقيل تركها على النفوس فاصبر على الترك، والألام والمصائب التي تصيب الإنسان ثقيلة على النفس فاصبر عليها.

فالمصائب التي تصيب الإنسان هي بنفسها مُكفرة للذنوب، فإذا احتسب الإنسان أجرها على الله وانتظر بذلك ثواب الله كانت مع التكفير زيادة حسنات، والإنسان في الدنيا لابد أن يُبتلى كما قال الشاعر:

فَيَ وَم عَلَيْنَ ا وَيَ وُمّ لَنَا وَيَ وُمّ نُ سَاءُ ويَ وُمّ نُ سَاءً ويَ وُمّ نُ سَاءً

لم تبق الدنيا لأحد زاهية مُطلقًا أبدًا، وهذه من حكمة الله عزَّ وجلَّ يبتلي الإنسان بالنعيم ويبتليه بالمصائب، قال الله تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٥]، فعلى الإنسان أن يصبر على كل ما يخالف هواه، والصبر ثقيل على النفس مُتعب لها، ولكن الإنسان ينظر إذا صبر إلى ما أمامه، فإن النتيجة خير. ﴿إِنَّمَا يُوقَى الصَّبْرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزُّمَر: ١٠] إذا صبر فليبشر بالخير، وفي المَثَل (مَنْ صَبَرَ ظَفَرَ)، وفي الشعر:

والـطَّبْرُ مِثْلُ اسْمِهِ مُـرٌّ مَذَاقَتُهُ لَكِنْ عَوَاقِبُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ

وهذا شيء مُجرب دائمًا، إذا صبر الإنسان ظفر، ولاسيما إذا قرن صبره باحتساب الأجر على الله عزَّ وجلَّ، فإنه يكون في ذلك الثواب والعاقبة الحميدة.

وقوله: ﴿وَصَابِرُوا ﴾ المصابرة تكون من اثنين، ولهذا جاءت على وزن فاعل، كقاتل وجاهد، فصابر أيضًا لابد من شخص آخر يضادك فصابِرْه.

«الصبر الأول»: لا أحد يضادك في الشيء إنها هو شيء بينك وبين نفسك تصبر.

«الصبر الثاني»: إنسان يضادك ويُثيرك ويعتدي عليك فصَابِره ... بمعنى غالبه بالصبر، وهذا يكون في ملاقاة الأعداء. فالعدو يُصابرك وأنت تُصابره، ولكن الله تعالى قد سلا عباده المؤمنين في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْهِ مُواْفِي ٱبْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَاتَأْلَمُونَ ﴾ [النساء: ١٠٤]، أنت إذا جُرحت تتألم وهو إذا جُرح يتألم بلا شك، ﴿ وَرَبَّجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لا يَرْجُونَ ﴾ [النساء: ١٠٤] فرق عظيم، فالدّي يرجو من الله عزّ وجلّ هذا الثواب على ما حصل له يهون عليه هذا الشيء، حتى إنه أحيانًا لا يشعر به من شدة احتسابه الأجر على الله عزّ وجل.

إذن الصبر: حبس النفس مع غير مصابر، وتكون على ما لا يُلائم الإنسان وما يشق عليه.

والمصابرة: مع شخص مُضاد يُصابِرُك ويصبر عليك على معاندتك وعلى مضادتك فأنت تصبر، وقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴾ [الشورى: ٤٣].

أما قوله: ﴿وَرَابِطُوا ﴾ المرابطة: أخص من المصابرة، يعني: رابطوا على الطاعات، ومن ذلك ما بيَّنه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: ﴿إِسْبَاغُ الوضُوءِ عَلَى المُكَارِه، وَكَثْرَةُ الخُطا إِلَى المسَاجِد» (١)، إسباغ الوضوء على المكاره، يعني: في أيام البرودة، فإن الإنسان إذا أسبغ الوضوء على المكاره، يعني: أتمه وأكمله دلَّ هذا على إيهانه بالله عزَّ وجلَّ وعلى شدة تصديقه ورجائه لثواب الله.

ثم قال ﷺ: (كثرة الخطا إلى المساجد) فإن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد البعيد الذي يحتاج إلى كثرة الخطا دلَّ هذا على مرابطته في الخير ومثابرته عليه، وعلى صدق الإيمان في قلبه، ولهذا يذهب إلى المسجد ولو كان بعيدًا، ويتردد إليه على الأقل في اليوم والليلة خمس مرات، هذا أيضًا يدل على المرابطة على الخير.

ومن المرابطة: المرابطة في الثغور، لكنها غير موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى العدو ويعدو ويرجع، لكن بعد ذلك لما فتحت الفتوحات وانتشر الإسلام في أقطار الأرض بعد ذلك صارت المرابطة، واحتاج المسلمون إلى مرابطة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِسْبَاغُ الوضُوءِ عَلَى المكارِه، وَكَثْرَةُ الْحُطَا إِلَى المسَاجِد، وانتظارُ الصَّلاة إلى الصَّلاة، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ الرِّبَاطُ فَلَاكِمُ الرِّبَاطُ على الحدود الإسلامية غير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.

ثم قال: ﴿لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ أي: من أجل أن تفلحوا.

قوله: ﴿وَاتَقُوا اللّه ﴾ هذا أمر بتقوى الله عزَّ وجلَّ، وسبق لنا مرات كثيرة أن المُراد «بالتقوى»: اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أحسن ما قيل في التقوى، هذه هي التقوى، وعطفها على ما سبق إما أن يُقال من باب عطف العام على الخاص، وهو كثير في القرآن. وإما أن يُقال: إن ما سبق أوامر والتقوى للنواهي كها نقول في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْمِرِ وَإِمَا أَن يُقال: إن ما سبق أوامر والتقوى للنواهي كها نقول في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْمِرِ وَإِمَا أَن يُقال: إن ها سبق أوامر والتقوى الخير، و «التقوى» اجتناب الشر، وإذا ذكرت «التقوى» وحدها شملت فعل الخير و ترك الشر.

والمعنيان لا يتنافيان؛ فهذه الأوصاف أو الأوامر الأربعة: ﴿أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥١)، والترمذي (٥١)، والنسائي(١٤٣).

<sup>(</sup>٢) انظر ما قبله.

ٱللَّهَ ﴾ كلها تشتمل على شيء واحد وهو فعل الأوامر واجتناب النواهي.

ثم قال: ﴿لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾:

لعل: هنا للتعليل وليست للرجاء؛ لأن كلام الله عزَّ وجلَّ ليس فيه رجاء، فإنه على كل شيءٍ قدير، ولا يصعب عليه شيء ولا يعسره شيء، لكنها للتعليل أي: لأجل أن تفلحوا.

و (الفلاح) قالوا: إنها كلمة جامعة للفوز المطلوب والنجارة من المرهوب، الفلاح: أن يفوز الإنسان بمطلوبه، وأن ينجو من مرهوبه، ولا شك أن كل واحد من الخلق يتمنى هذا.

#### من فوائد الآية الكريمة:

في هذه الآية الكريمة يوجِّه الله النداء إلى المؤمنين فيستفاد منه:

ا - فضيلة الإيهان، وأن أهل الإيهان هم أجدر الناس بتوجيه الخطاب إليهم؛ لقوله:
 ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾.

٢ - أنه ينبغي للإنسان أن يأتي في أسلوبه بها يحمل الإنسان على فعل ما طُلب منه أو ترك ما نُهى عنه؛ لقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱصْبِرُوا ﴾.

٣ - الحث على الصبر بل الأمر بالصبر؛ لقوله: ﴿أَصْبِرُواً﴾ وهو في الحقيقة مُشترك، قد يكون «واجبًا» وهو: الصبر على الواجب، وعلى ترك المُحرم، وعلى الأقدار المؤلمة.

وقد يكون «مُستحبًا» وهو: الصبر على المُستحبات أو على ترك المكروهات، فإن الصبر هنا ليس بواجب لكنه أكمل وأفضل.

الأمر بالمصابرة، وأن الإنسان يُصابر من يُضاده ويَعُدُّ له، فإن العاقبة ستكون له عليه إذا صابره؛ امتثالًا لأمر الله عزَّ وجلَّ ورجاءً لثوابه، وتحسُبًا للعاقبة الحميدة التي تكون فيها الدائرة على مَنْ ضاده.

الأمر بالمرابطة، والمرابطة إن كانت على واجب فهي واجبة، وإن كانت على مُستحب فهي مُستحبة، حسب الأمر المُرابط عليه.

٦ - الأمر بالتقوى، و «التقوى» واجبة؛ لأنها اتقاء الوقوع في المُحرم إما بترك الواجب وإما
 بفعل المُحرم.

النتائج الحميدة لمن قام بأوامر الله من الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى وهي – أي:
 العاقبة الحميدة – الفلاح؛ لقول الله تعالى: ﴿اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ ﴾.

# الفِهَرُسُكُ

| الصفحت | الموضوع                                                                                                     |                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|        | ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ١٠٠                                                  | تضسير قوله تعالى:   |
| ٥      | ﴿ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾                                                                                     | إلى قولة تعالى:     |
| ١٦     | ﴿ يُوْمَ بَنِيضٌ وَجُوهٌ وَنَسُودُ وَجُوهٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                    | تفسير قوله تعالى،   |
|        | ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ ١٠٠٠                                                             | تفسير قوله تعالى،   |
| 41     | <ul> <li>وَالَى اللَّهِ رُبِّعُ ٱلْأُمُورُ ﴿</li> </ul>                                                     | إلى قوله تعالى:     |
| 73     | ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّتِهِ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ١٠٠٠                                                        | تفسير قوله تعالى:   |
| 77     | ﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى (الله ﴾                                                                     | تفسير قوله تعالى:   |
|        | ﴿ ضُرِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوۤا إِلَّا بِحَبَّلٍ مِّنَ ٱللَّهِ                        | تَفْسير قوله تعالى: |
| . **   | <b>*************************************</b>                                                                |                     |
| ;      | ﴿لَيْسُوا سَوَآءُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةً فَآبِمَةً ﴿ اللهِ اللهِ الْكِتَابِ أُمَّةً فَآبِمَةً       | تفسير قوله تعالى:   |
| ٤٤     | ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلْمُتَّقِينَ إِللَّهُ عَلِيمٌ إِلْمُتَّقِينَ إِللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ | إلى قولـ4 تعالى:    |
|        | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَنِيَ عَنْهُمْ ﴿ اللَّهُ                                                   | تفسير قوله تعالى:   |
| 0.     | ﴿ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ                                                                    | إلى قولـه تعالى:    |
|        | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا                             | تفسير قوله تعالى:   |
|        | يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ﴿ ﴿ اللهَ ﴾                                                                          |                     |
| ٥٦     | ﴿ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَـتُوكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠٠)                                                     | إلى قولـ4 تعالى:    |

|      | 75                                                                                                                              |                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| . ٧١ | ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمَّ أَذِلَةً ﴿                                                                    | تفسير قوله تعالى: |
| 5    | ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ                      | تفسير قوله تعالى: |
| ٧٥   | ﴿مُسَوِّمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                                       | إلى قولـه تعالى:  |
| ٨٠   | ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ اللَّهُ                                                                         | تفسير قوله تعالى: |
| ٨٢   | ﴿ لِيَقَطَعَ طَرَفَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ١٠٠٠                                                                               | تفسير قوله تعالى: |
| ٨٤   | ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءُ                                                     | تفسير قوله تعالى: |
| ٨٦   | ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ١٠٠٠                                                                      | تضير قوله تعالى:  |
|      | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَّا أَضْعَكُمَّا                                                      | تفسير قوله تعالى: |
| 49   | مُضِعَفَةً تَفْضَعُهُ                                                                                                           |                   |
| 98   | ﴿ وَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أَعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ ١٠٠                                                                      | تفسير قوله تعالى: |
|      | ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ                                                                      | تفسير قوله تعالى: |
| 90   | • (m)                                                                                                                           |                   |
|      | ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ الله                                                                    | تفسير قوله تعالى: |
| 97   | ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠٠)                                                                                        | إلى قولـ4 تعالى:  |
|      | ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا أَوْ ظَلَمُوٓا                                                          | تفسير قوله تعالى: |
| 1.7  | أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهُ الله                                                                                                |                   |
| 111  | ﴿ أُوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمُ مَّغْفِرَةً مِّن دَّتِهِمْ ١٠٠                                                                       | تفسير قوله تعالى: |
| 117  | ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنَّ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                 | تفسير قوله تعالى: |
|      | ﴿ هَلَا اللَّهُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمُوعِظَةٌ لِلمُتَّقِينَ                                                                     | تفسير قوله تعالى: |
| 14.  | <b>♦</b> ∰                                                                                                                      |                   |
| 177  | ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْذَرُنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَةِ نَ ﴿ ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْذَرُنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَةِ نَ ﴿ ﴿ | تفسير قوله تعالى: |
|      | ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ فَرَحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ فَكَرْحٌ مِّشَلَهُ                                                             | تفسير قوله تعالى: |
| 177  | <b>♦</b> (11)                                                                                                                   |                   |
|      |                                                                                                                                 |                   |

|     | The state of the s |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | ﴿ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تمسير قوله تعالى: |
| 177 | <b>♦</b> (w)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تفسير قوله تعالى: |
| 148 | جَنهَ كُواْمِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّدِينَ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 147 | ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تفسير قوله تعالى: |
|     | ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تفسير قوله تعالى: |
| 144 | <b>♦</b> ( <u>u</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 188 | ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تفسير قوله تعالى: |
| 189 | ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِي قَلْتَلَ مَعَهُ رِبِّيقُونَ كَثِيرٌ (الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تفسير قوله تعالى: |
|     | ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تفسير قوله تعالى: |
| 108 | • (in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 104 | ﴿ فَعَالَنَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنيا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ﴿ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تفسير قوله تعالى: |
|     | ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تفسير قوله تعالى: |
|     | يَرُدُوكُمْ (الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 177 | ﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إلى قولـه تعالى:  |
| 177 | ﴿ سَنُلِقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴿ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ     | تفسير قوله تعالى، |
|     | ﴿ وَلَقَكَدُ صَكَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ، إِذْ تَحُسُّونَهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تفسير قوله تعالى: |
| 179 | بِإِذْنِهِ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَكُونُ عَلَىٰٓ أَحَكِمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تفسير قوله تعالى: |
| 147 | <b>♦</b> (100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 197 | ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيْرِ أَمَنَةً نُعَاسًا ( الله عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ الْغَيْرِ أَمَنَةً نُعَاسًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تفسير قوله تعالى: |
|     | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تفسير قوله تعالى: |
| 7   | اَسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا (١٠٠٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

| 3.7 | ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا ٢            | تفسير قوله تعالى: |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | ﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُنَّكُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ  | تفسير قوله تعالى: |
| ۲۱۰ | <b>♦</b> 💮                                                                         |                   |
| 717 | ﴿ وَلَين مُتُّم أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ مُحْشَرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾            | تفسير قوله تعالى: |
| 717 | ﴿ فَيِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ ١٠٠٠                                | تفسير قوله تعالى: |
| 777 | ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمَّ ١٠٠٠                               | تفسير قوله تعالى: |
| 777 | ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ اللَّهُ ﴾                                      | تفسير قوله تعالى: |
|     | ﴿ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ ٱللَّهِ             | تفسير قوله تعالى، |
| 777 | <b>♦</b> (110)                                                                     |                   |
| 770 | ﴿ هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللَّهِ ﴿ ﴿ هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللَّهِ                        | تفسير قوله تعالى، |
|     | ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ     | تفسير قوله تعالى: |
| YYX | أَنفُسِهِمْ ﴿ اللهُ ﴾                                                              |                   |
|     | ﴿ أَوَلَمَّا آصَكِبَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدَ أَصَبَتُم مِفْلَتِهَا قُلْتُم أَنَّ       | تفسير قوله تعالى: |
| 757 | هَندَا الله الله الله الله الله الله الله                                          | 2                 |
|     | ﴿ وَمَا آصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَعَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ السَّ           | تفسير قوله تعالى: |
| 747 | ﴿ وَأَلِلَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ ١٠٠٠                                      | إلى قولـ4 تعالى:  |
| 307 | ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا        | تفسير قوله تعالى: |
|     | <b>♦</b> (n)                                                                       | 4                 |
|     | ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ أَمَوْتًا ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ | تفسير قوله تعالى: |
| 107 | ﴿ وَأَنَّ أَلَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُقْمِنِينَ ١٠٠٠                           | إلى قولـ 4 تعالى: |
|     | ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَصَابَهُمُ         | تفسير قوله تعالى: |
|     | ٱلْقَرِّحُ الله                                                                    | إلى قولـ4 تعالى:  |
| 377 | ﴿وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ ﴾                        |                   |

|      | The same of the sa |                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 777  | ﴿ فَأَنقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضِّلٍ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمْ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضِّلٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تفسير قوله تعالى:  |
| 779  | ﴿ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُعَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ ﴿ ﴿ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُعَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تفسير قوله تعالى:  |
| 777  | ﴿ وَلَا يَعْدُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَدِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ * الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تفسير قوله تعالى:  |
|      | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْحًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تفسير قوله تعالى:  |
| 777  | <b>♦</b> ₩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|      | ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَمُهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تفسير قوله تعالى:  |
| 444  | <b>♦</b> ₩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|      | ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تفسير قوله تعالى:  |
| 779  | الْخَيِيتَ مِنَ ٱلطَّيِبِ (اللهُ الْخَيِيتَ مِنَ ٱلطَّيِبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ·.                 |
|      | ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تضير قوله تعالى:   |
| 440  | هُوَخَيْرًا لَمْتُم ﴿ ﴿ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 79.  | ﴿لَقَدْسَيْعَ اللَّهُ قُولَ الَّذِينَ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تفسير قوله تعالى:  |
| 790  | ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ ﴿ أَنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تفسير قوله تعالى:  |
| 49.4 | ﴿ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّالَةَ عَهِدَ إِلَيْنَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلِمَ اللَّهُ عَلِمَ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تفسير قوله تعالى:  |
| 4.1  | ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تفسير قوله تعالى:  |
| 7.7  | ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِعَةُ ٱلْمُرْتِ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تفسير قوله تعالى:  |
| 4.7  | ﴿ لَتُبَلُّونَ فِي آمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ (الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تفسير قوله تعالى:  |
|      | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَنُبَيِّئُنَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تفسير قوله تعالى:  |
| 711  | لِلنَّاسِ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 317  | ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تفسير قوله تعالى:  |
| 717  | ﴿ وَلِنَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تفسير قوله تعالى:  |
|      | ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تفسير قوله تعالى:  |
| 719  | ﴿ فَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴿ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إلى قولـــه تعالى: |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |

|       | The state of the s |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| , LLA | ﴿رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدَّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُۥ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّا اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                         | نالى: |
| ***   | ﴿ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ اللهِ اللهِ عَنَا مُنَادِيًا يُنَادِى اللهِ يعَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نالى: |
| 770   | ﴿ رَبُّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّتَنَاعَكَىٰ رُسُلِكَ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نالى: |
| 777   | ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ﴿ ١٠٠٠ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَهُمُ مَا يَهُمُ مَا يَكُمُ مُا يَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نائى: |
|       | ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الى:  |
| 450   | ﴿وَبِئْسَ ٱلِلْهَادُ اللهَا اللهُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لى:   |
| 459   | ﴿ لَكِينِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْأَرَبَّهُمْ لَمُمْ جَنَّتُ ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الى:  |
| 707   | ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ﴿ وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الى:  |
| 409   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الى:  |

# من إصدارات مكتبت الطبري:

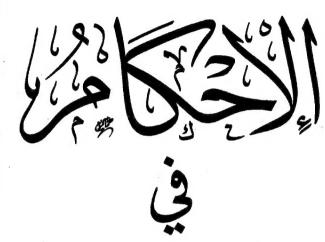

مِمُا ورِّتِيبًا وإفادةً مِنْ كَلَامٍ لِامَا مَين : لِلْعَلَامَةِ مِحْمَدِ بِن صِئالِجِ الْمُثَيَّمِين وَالْعَلَامَةِ عِبِّدِ الرَّمِن بَن نَاصِرُ السِّيعَدِي وَمُمُا اللَّهُ عَسَالِي

> ٵۼڿؘؽڹٷ ٳؿڗؙؚڣٷڹڗڿڲٵؙۣٳڵؽ